دار الشرمة ــــ

سنوات مع

# الملك فاروق

شهادة للحقيقة والتاريخ



السكرتير الخاص للملك فاروق

سنوات سع الملك فساروق هسادة للحقية سنة والتساريخ الطبعة الأولىي

جيسع جشقوق الطسيع محتفوظة

القاهرة : ٨ شارع سيبويه المصرى - رابعسة المسرى - رابعسة العسدوية - مسدينة نصر - وي ٢٣٣٩٩ ؛ ٢٣٣٩٩ ؛ ٢٠٢) في المساك - سين ١٣٠٥ ، ١٣٧٥ ؛ (٢٠٢) وسينا: dar@shorouk, com.

## د. حسین حسنی

سنسوات مسع

# الملك فالوق

شهادة للحقيقة والتاريخ

#### شكرخاص

تتقدم أسرة المغفور له الدكتور حسين حسنى باشا سكرتير خاص الملك الراحل فاروق بوافر الشكر لجميع العاملين «بدار الشروق»، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم المعلم، والأستاذ أحمد الزيادى وكل من ساهم في تحقيق آمالنا ورغبة المرحوم والدنا في ظهور هذا العمل المهم جدا بالنسبة لنا أولا لكوننا أولاده، وإظهارا للحق بشهادته هذه للتاريخ، مما يجعلنا نفضر بانتسابنا لهذا الوالد العظيم المحب لوطنه منذ بداية نشأته. هذا ما طالما سمعناه منه شخصيا، ورأيناه في كل تصرف له، وتعلمناه من كثرة ترويد المبادئ القويمة وكونه القدوة الحسنة لنا.

ونخص بالشكر العميق المستشار الفاضل طارق البشرى لما بذله من وقت وجهد وبمساهمته بعد قراءته للمذكرات، وتقديمها بعد تقييمها هذا التقييم الصادق مما جعل المقدمة في حد ذاتها أكثر من رائعة مما يزيد من تشويق القارئ المحب للتاريخ. ويتضح تماما من كلماته مدى تعمقه وتأثره ودراسته بحساسية شديدة لكل كلمة، وكل حدث من الأحداث المهمة والمصيرية، وأيضا المليئة بالوطنية التي تنطق بنزاهة الوالد. رحمه الله ورغبته في تحقيق آماله من خلال الملك مما يضاعف من سعادتنا وفخرنا.

سيادة المستشار لا يسعنا إضافة المزيد، فما نحب أن نعبر عنه تعجز هذه الكلمات البسيطة عن إيصاله كاملا ... فشكرا جزيلا لك وللجميم.

أسرة المرحوم د. حسين حسنى باشا ۲۰۰۱/۸/۱۲

#### مقادماة

(1)

أكاد أقول إن ثمة رابطا يربطنى بالدكتور حسين حسنى، ويتعلق بالتنشئة الفكرية الأولى، وأنا فى الخامسة عشرة من عمرى عندما كنت فى الثانوية العامة، أو ما كنا نسميه وقتها «الشهادة التوجيهية» أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية، القسم الخاص، وذلك فى السنة الدراسية ١٩٤٨.

كنا في شعبة الآداب، ومادة التاريخ عندنا ندرس لها كتاب «تاريخ القرن التاسع عشر: وما يليه من الحوادث حتى نهاية الحرب العظمى». وكان من تأليف «محمد قاسم وحسين حسنى» وهما أخوان شقيقان، فكان درس التاريخ هو أكثر الدروس تشويقا، وكانت ساعات الاستذكار في كتاب التاريخ هي أسعد أوقات المذاكرة، لا بالنسبة لي وحدى، ولكن بالنسبة لكل الأصدقاء الذين كان لهم تفتح للاهتمام الثقافي.

إن الكتب المدرسية وقتها كانت على مستوى عال من حيث التأليف ومن حيث المؤلفين. فمواد المطالعة العربية والأدب العربي، يكتبها ويختارها طه حسين، وأحمد أمين وعبد العزيز البشرى، وعلى الجارم، وأحمد السكندرى. وكتاب تاريخ مصر الحديثة المقرر على السنة الرابعة الثانوية (ما قبل التوجيهية بسنة) كتبه المؤرخ الدكتور محمد رفعت، والفلسفة يكتبها د. إبراهيم بيومى مدكور وأبو العلا عفيفى. . . إلخ وهكذا. ويأتى كتاب محمد قاسم وحسين حسنى فى هذا السياق.

وهذا الكتاب الأخير كان أعجوبة في وقته. يبدأ بالثورة الفرنسية وعن نابليون والدول الأوروبية حتى عام ١٨٣٠، ثم يتكلم من عهد النهوض القومي من عام ١٨٣٠ إلى عام ١٨٤٨ في فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا ومصر، ثم عهد انتصار الحريات من عام ١٨٤٨ إلى عام ١٨٤٨، والوحدة الإيطالية والاتحاد الألماني، ثم روسيا والقرم ونشأة دول البلقان والمسألة الشرقية، ثم إنجلترا والولايات المتحدة وحركة استقلال الولايات المتحدة . . وهكذا حتى الحرب العالمية الأولى من عام ١٩١٨ إلى عام ١٩١٨ وانتهائها والصلح بعدها.

أول ما عرفنا عن الثورات كان من هذا الكتاب، وأول ما عرفنا عن حركات التحرر الأوروبية كان منه أيضًا، وأول ما عرفنا عن حركات النهوض القومى وحركات الوحدة في أوروبا كان منه، وكذلك الكفاح من أجل الحرية. والكتاب غزير في مادته، دقيق في تحاليله عميق في تتبع الروابط بين الأحداث.

وهو شيق في عرض مادته، رغم الصعوبة الآتية من اتساع المدة المؤرخة وهي تزيد على قرن، واتساع المجال المدروس وهو يشمل أوروبا والمسألة الشرقية والأمريكتين، ورغم التنوع الكبير بين مراحل تاريخية متعددة وبين حركات شعوب وقوميات متعددة أيضاً. ويزيد الصعوبة ويضاعفها أنه يتوجه لشباب هم حديثو عهد بالتاريخ وأحداث الامم وبالفكر السياسي والاجتماعي. فكان من أعاجيب هذا الكتاب أن يكون شيقا لدى هؤلاء الطلبة.

وصيغ العرض التاريخي بلغة عربية، لا أقول فقط إنها صحيحة، ولا أقول فقط إنها دقيقة، إنما هي أيضًا لغة أدبية فيها جمال وفيها اتساق، والأسلوب ناصع البيان والعبارة جزلة، إلى حد أننا كنا نحفظ عبارات منه كما نحفظ الشعر والنثر الفني. ولازلت بعد أكثر من نصف قرن أجد جملا منه عالقة بذاكرتي إلى الآن. ونحن نجد عبارات منقولة منه في برامج جمعية مصر الفتاة عام ١٩٣٠، فجاءت مصر الفتاة مثيلا لإيطاليا الفتاة في عبارات الإنشاء، مع استبدال مصر بإيطاليا والأزهر بالفاتيكان. وقد عرضت لهذه النقطة في بعض كتاباتي عن مصر الفتاة وأكثر من ذلك. فإن الكتاب كان، من حيث الدراسة ومن حيث الصياغة محرراً من عقل مقتنع وبقلب محب، الثورة من أجل العدالة والديمة راطية وضد الظلم، والتشكل القومي للأم والشعوب وأن تحكم نفسها بنفسها، والوحدات السياسية وحركات التوحد، والزعامات التاريخية التي قادت شعوبها لتحقيق والوحدات السياسية وحركات التوحد، والزعامات التاريخية التي قادت شعوبها براعم القلوب الغضة.

لذلك لم أنس هذا الكتاب قط، وكنت فقدت نسخته المدرسية وظللت أبحث عن نسخة منه حتى وجدتها «بسور الأزبكية» طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر في عام ١٩٢٢ . وإن كتابًا يدرس لكل طلبة الثانوية العامة لأكثر من ربع قرن من العشرينيات حتى بدايات الخمسينيات . علينا أن ندرك مدى الأثر الكبير الذى تأسست به عقول شباب المصريين وقلوبهم عبر هذه الأجيال .

عرفت من هذه المذكرات التي بين أيدينا شيئًا أظنه مهما بالنسبة للدكتور حسين حسني . وسيلحظ القارئ من مطالعة الفصل الثاني أن التنشئة السياسية الأولى له كانت في الحزب الوطني على عهده الأول ، عهد زعامتيه التأسيسيتين ، مصطفى كامل ومحمد فريد ، وأنه عرف وقتها بصلابة التمسك بجبادئ الحزب ، وأنه كان بين من اعتقل من شباب الحزب شهورا وأفرج عنه في يناير عام ١٩١٧ .

ولا أستطرد في ذكر تفاصيل ما أثبت المؤلف عن هذه النشأة، ولكنني ألتقط هذا الخيط لأضع أمام القارئ ما يعنيه أن تكون التربية السياسية للشاب في الحزب الوطني، وخاصة هؤلاء الذين حضروا العهد التأسيسي الأول قبل بداية الحرب العالمية الأولى في عام ١٩١٤. فإن الحزب الوطني هو مدرسة في السياسة المصرية تدرب أبناءها على أن قضية القضايا (أو أم القضايا) هي القضية الوطنية، وإجلاء المستعمر البريطاني عن مصر. يكفي أن نتابع زعامات هذا الحزب من مصطفى كامل (١٨٧٤ ـ ١٩٠٨) إلى فتحى رضوان أن نتابع زعامات هذا الحزب من مصطفى كامل (١٨٧٤ ـ ١٩٠٨) إلى فتحى رضوان هذا الحزب، مثل أمين الرافعي، وعبد الرحمن الرافعي، وعبد المقصود متولى وغيرهم، يكفى ذلك لنعرف من أي مذهب ومدرسة وطنية صيغت توجهات المؤلف.

ومدرسة الفتاة كانت تقرن بين الوطنية وأهدافها السياسية المتعلقة في الأساس بهدف جلاء قوات الاحتلال العسكرى الأجنبية، وبين الثقافة الإسلامية أو الثقافة الموروثة بعامة، كانت متفتحة على الثقافات الغربية ونظمها، مثل نظم الدولة ونظم الجمعيات والتعاونيات وغير ذلك، ولكنها كانت متمسكة بالجوانب العقيدية ومعايير الآداب والسلوك. وكانت ذات توجه للجامعة الإسلامية وذات قابلية للاندراج في الخلافة الإسلامية، فلما ألغيت الخلافة الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية، ظلت هذه المدرسة ذات توجه للشعوب الإسلامية.

والحزب الوطنى، فقد شعبيته مع ثورة عام ١٩١٩، لأسباب تاريخية وسياسية وقيادية لا أجد مجالا للاستطراد فى شرحها الآن، وورث حزب الوفد شعبية الحزب الوطنى، ولكن التيار السياسى الثقافى الذى خرج الحزب الوطنى من أحشائه، ولد من بعده شجرة أحزاب، منها الإخوان المسلمون ومصر الفتاة والضباط الأحرار فى اتجاههم الغالب، ثم مجموعة الحزب الوطنى الجديد التى جمعها فتحى رضوان. وذلك رغم قدر من التباين

فى الخصائص السياسية والتنظيمية ورغم قدر من التنوع فى الصبغة الثقافية والحضارية . من حيث المحافظة والتجديد ومن حيث الديمقراطية والشمولية ، ومن حيث اتساع الشعبية وضيقها . وبقى الوعاء الأساسى يرتبط بأن الوطن أولا . . وثانيا . . وثالثًا ، وأن الوطنية ليست استقلالا سياسيا فقط ، ولكنها تميز ثقافى أيضًا .

إن ضعف شعبية الحزب الوطنى من بعد، وأيلولة النشاط السياسى العملى إلى غير أبنائه المنتمين إليه تنظيميا، قد ميز هذا الشباب من أبنائه إلى الاندفاع بطاقاتهم وذكائهم إلى الاهتمام بالعلوم النظرية والفنون التطبيقية والمهن العملية. فعرفنا منهم مؤرخين مثل عبد الرحمن الرافعي، والمؤلف كاتب هذه المذكرات. وصحافيين سياسيين شبه مستقلين مثل أمين الرافعي، ومحامين مثل مصطفى الشوربجى. أتقنوا علومهم ومهنهم، وأعطتهم تربيتهم فى الحزب الوطنى «الجانب الرسالى» لعملهم والهدف الأعلى الذي يهدفون إلى تحقيقه بممارساتهم العلمية والمهنية.

ونحن نعرف مثلا أن مصطفى مرعى، المحامى والقاضى والوزير من بعد، كان من شباب الحزب الوطني واشتغل بالمحاماة ثم اندرج في سلك القضاء. كما نعرف من شباب الحزب ذاته سليمان حافظ الذي آل إلى الاندراج في القضاء بعد المحاماة وكان في نهاية حياته وكيلا لمجلس الدولة ثم نائبا لرئيس الوزراء في أول عهد ثورة ٢٣ يوليو. كما نعرف أن وزارة الخارجية التي بعث نشاطها من جديد بعد إعلان استقلال مصر في عهد دستور عام١٩٢٣ جذبت إليها عددا من الشباب النابه الذين سبق أن تنشئوا في الحزب الوطني، مثل عوض البحراوي، وعبد المقصود متولى ومؤلف هذه المذكرات. وكان بمن فطن إلى وجوه النفع للوزارات من هذا الشباب، ساسة مثل على ماهر عندما تولى وزارة العدل مدة محدودة، وحافظ عفيفي عندما تولى الخارجية مدة محدودة أيضا. وكان حافظ عفيفي في شبابه من شباب الحزب الوطني، والحاصل أنني عندما قرأت الفصل الثاني من المذكرات، استقام لي فهم هذه المذكرات، وعرفت من أين جاء هذا العنصر الذي تأثرت به سياسة القصر الملكي في بعض سني عهد الملك فاروق من حيث المظهر الإسلامي ووضع الاعتبار بمكانة مصر الإسلامية ، وعرفت أن الدكتور حسين حسني كان يسعى لبذل الجهد والمحاولة ليؤثر في سياسات الملك بما يراه منسجما مع آرائه وتوجهاته السياسية الأصلية ، ويرى فيه عملا وطنيا طبقا لمفاهيمه، وهو العمل الإسلامي والعمل المتعلق بالسودان وأحزابه وزعاماته وطلبته، وليته رحمه الله أفاض في ذكر تفاصيل ما كان يعمل ومن كان يتصل بهم وما كانت المسائل المثارة والمشكلات التي تطرأ وكيف كانت تعالج. وفهمت أيضا أن كراهة المؤلف لحزب الوفد وازوراره عنه، لم تكن أمرا ترتب فقط عن وجوده بالقصر الملكى وقربه من الملك فاروق، ولكنه أمر نتج عما تحمله الغالبية بمن تربوا في الحزب الوطنى تجاه الوفد، سواء أكانوا من شباب جيل ما قبل الحرب العالمية الأولى مثل المؤرخ عبد الرحمن الرافعى، أم من شباب جيل الثلاثينيات مثل فتحى رضوان، أم من شباب جيل من بعل ما بعد الحرب العالمية الثانية.

كانوا جميعا يعتبرون أنفسهم هم الوطنيون الأصول، ذوو الوطنية غير القابلة للمساومة ، يعكس ما يتصورونه في الوفد من قابلية للمساومة والمفاوضة وقبول أنصاف الحلول، كما يرون أحيانا ما عبر عنه فتحى رضوان من أنه لا فرق في النوع بين الوفد والأحرار الدستوريين وهم ينتمون أصلا إلى حزب الأمة الذي كان مواجها للحزب الوطني . وأساغ هذا النظر لدى البعض بالحزب الوطني أن يتحالف مع أحزاب الأقلية الموالية للملك ضد الوفد، وأن يتحالف مع الملك ضد الوفد، ولم يكن موضوع الديقراطية ذا أولوية وغلبة لدى الحزب الوطني، ونحن نلحظ أن الحزب الوحيد الذي تعاون وتشارك مع حكومات ثورة ٢٣ يوليو من بدايتها كان هو الحزب الوطني.

ونحن يندر أن نجد من بين رجال السياسة بالقصر الملكى من استطاع أن يحتفظ فى تصرفاته وسلوكياته ونصائحه بالقدر الذى ينسجم ولا يتعارض مع ما يتمسك به من مبادئ وقيم سياسية، ويكون ذلك على حساب نفسه وأن تضيع منه فرص ظهور وتألق ومزيد من الاشتهار، لا نجد من ذلك مثل ما نجد لدى الدكتور حسين حسنى، حسبما تعى الذاكرة من الوثائق المعيشة لتلك الفترة البعيدة، وحسبما تسفر المتابعة الدراسية لوقائع تلك المرحلة أيضا، وحسبما ورد بهذه المذكرات.

ولا شك أنه من هنا، جاء هذا الاحترام والتوقير لرجل كان هو السكرتير الخاص للملك فاروق، وجاء من الثورة التي خلعت هذا الملك وأجبرته على التنازل عن عرشه بعد قيام الثورة بأربعة أيام فقط، ثم ألغت النظام الملكي كله. هؤلاء أنفسهم تعاملوا مع المؤلف حسبما يصف هنا في نهاية مذكراته بما لم يتعاملوا به قط مع غيره من رجال القصر الملكي.

ولعل عاملا من عوامل هذا التعامل حول الوشيجة الخفية المندسة في أعماق التاريخ والحديث لمصر، وشيجة القربى والصلة بين الحزب الوطنى وبين العديد من الأحزاب والتنظيمات التي عرفتها مصر في الثلاثينيات والأربعينيات ومنها «تنظيم الضباط الأحرار».

عاد المؤلف إلى مصر في عام ١٩٢٣ حاملا درجة الدكتوراه في التاريخ عن قناة السويس من جامعة مونبيلييه بفرنسا. وعمل بالمدارس ثم بدار المحفوظات بالقصر الملكي، ثم عين بوزارة الخارجية في عام ١٩٢٥، ثم نقل إلى القصر الملكي ليعمل مع كبير الأمناء منذ يونية عام ١٩٣٠، في عهد الملك فؤاد. وبقى بالقصر الملكي حتى تنازل الملك فاروق عن العرش في عام ١٩٥٧. ومن ثم فهو شاهد عيان على ما يجرى في القصر الملكي مدة اثنتين وعشرين سنة، منها مدة تولى الملك فاروق كلها من عام ١٩٣٧ حتى عام الملكي مدة اثنتين وعشرين سنة، منها مدة تولى الملك فاروق كلها من عام ١٩٣٧ حتى عام بالبكوية ثم الباشوية. وكتب هذه المذكرات أو أتمها في عام ١٩٨٥.

هذه المدة الطويلة من وجوده بالقصر الملكى متصلا بالملك، تجعله ينطوى على كنز من كنوز التاريخ، من حيث الوقائع والأحداث وتصوير الملك. وهو ألزم نفسه كما ذكر في صدر كتابته ألا يحكى إلا بوصفه شاهدا لما وقع تحت حسه من أحداث، رآها بعينيه أو سمعها بأذنيه. . وهنا نلمح فيه دقة المؤرخ الذي يعرف مسبقا أنه فيما يكتب هنا لا يؤرخ ولا يقيم الأحداث ويحللها للبلد كله أو للمجتمع ، ولكنه يشهد فقط ويروى، فهو يضع كتابا هو من المصادر التاريخية وليس التاريخ ذاته. وكان في هذا ورعًا وأمينا، وقد التزم بما ألزم به نفسه على طول الكتاب.

إلا أن عفته أضاعت علينا فيضا من الأحداث فيما أظن، فهو لا يحكى وقائع تشين المحكى عنه، وهو يؤثر رواية الحادثة باللفظ العفيف، ينقد ولا يجرح ويضرب ولا يسيل دما، وهو يستخدم المعايير الموضوعية في النقد والعبارات العامة المجملة دون الأوصاف التفصيلية.

مع قراءتى لهذه المذكرات، أعدت قراءة مذكرات كريم ثابت المستشار الصحفى للملك فاروق بين عامى ١٩٤٢ و ١٩٥٧، لأتبين الفروق بين أسلوبين وبين رجلين. وزادنى شوقا لهذا الأمر أن كريم ثابت أفرد عددا من الصفحات يهاجم فيها د. حسين حسنى بغير أن يذكر واقعة تدينه أو حدثا يشينه، وانحصر الهجوم جله عما صنع السكرتير الخاص للملك ليصلح شأنه، وكانت شهادة حسين حسنى عن كريم ثابت أمام محكمة الغدر مما لا يريح كريم ثابت، كما أنه زودنا في هذه المذكرات بأن اعترض أمام الملك على تعيين كريم ثابت مستشارا صحفيًا.

وكريم ثابت كان من رجال الإنجليز في مصر، وهو من أبناء مؤسسي صحيفة المقطم التي قامت لتدعم الاحتلال الإنجليزي منذ قام. وهو كان من أسباب فساد الملك وهوان النظام الملكي، وكان حسبما يحكى في كتابيه يقابل الملك في الكباريهات وعلى مواثد القمار ومع الغانيات. وهو يحكى كل ذلك ويصور الملك فاروق بعد عزله بأقبح أوصاف وأسوأ مظهر، ويحكى ما يشين من الخبايا.

د. حسين حسنى على العكس فى كل شىء، هو من أبناء الحزب الوطنى الذى كان معاديا للإنجليز منذ نشوء هذا الحزب حتى ألغيت الأحزاب. فهو نقيض كريم ثابت، وهو فى روايته للأحداث بالمذكرات يصرح بأنه كان لا يرى الملك شهورا وراء شهور، والقارئ يشعر أنه كلما كان حبل الملك فاروق ينفلت على غاربه، كان يبتعد عن سكرتيره الخاص ويقترب من مستشاره الصحفى، ومع ذلك نجد د. حسين حسنى مع ذكر عيوب فاروق لا يذكرها إلا بالمجمل من العبارات، بينما كريم ثابت يصف سوءات هو من أسبابها بغير ورع ولا مراعاة لحرمة ملك قربه ووثق به.

وأنا هنا لا أدافع عن الملك بطبيعة الحال، وقد تحدثت عنه في سياق البحوث التاريخية التي حررتها عن فترات من حكمه، ولكني أقارن بين رجلين لا على المستوى السياسي فقط، ولكن على المستوى الذاتي والإنساني أيضا. ليعرف القارئ من منهما الذي يطمئن أكثر إلى صحة روايته وإلى صدق شهادته.

ورغم أن ذكر تفاصيل الأحداث من شهودها، أمر يفيد المؤرخين كثيرا، عندما يجمعون مادتهم التاريخية ويحققونها ويصوغون منها روابط العلة والمعلول التي تكون عملية التاريخ، رغم ذلك، فإنني أحيانا أجد لدى هذا الوازع الذى يحاول أن يجنب العملية التاريخية ذكر تفاصيل السلوكيات الشخصية وخاصة المشين منها، وبوجه أخص ما لا يفيد في ترتيب روابط العلل والمعلولات التاريخية. وأرى أنه إن كانت غزارة المادة مما قد ينفع المؤرخ - حتى الشخصى والذاتي منها - وذلك لتبين الحقائق وللاجتهاد في تحليل الأحداث، إلا أن ثمة أصلا مهما آخر، إن الإنسان الفرد بموجب إنسانيته وفرديته ينبغي أن تستر عوراته، أو بالأقل يستر الحد الأدني منها وما لا يفيد تكراره في فهم الأحداث العامة.

ومن هنا أجدني منجذبا إلى طريقة صاحب هذه المذكرات في الإجمال غير المخل بالموضوعية، وغير المعوق في تكشف الأسباب والمسببات. وهذا ما نصنعه في تحريرنا للأحكام القضائية في عملنا القضائي، لانكاد نذكر من تفاصيل أحداث الأشخاص التي أمامنا إلا ما يلزم منها للفصل في الحقوق وفض الأنزعة دون كشف ما لا يلزم كشفه من السوءات والعورات.

(1)

تكشف المذكرات فيما تكشف عن دور أحمد حسنين بالنسبة للملك فاروق. وكان دورا سيئا ومفسدا. إننا عندما ننظر في أمر الملك فاروق في صباه وشبابه الأول، نلحظ أن أحدا لم يهتم بتعليمه وتربيته مما يلزم لن يؤهل سريعا لحكم بلد ما. لقد ولد في عام ١٩٢٠ لأبيه السلطان فؤاد وهو في الحادية والخمسين، فكان من المتوقع طبعا أن احتمال تولى فاروق الحكم صغيرا احتمال ينبغي أن يعمل حسابه، وهو ذكر وحيد لأخوات من الإناث. ومع ذلك لا نجد دلائل لاهتمام كبير بتعليمه اهتماما يتناسب مع إلحاح العجلة المتوقعة. وذهب إلى إنجلترا ليعلمه الإنجليز ويصوغوه. فلم يلبث شهورا حتى توفى والده الملك، فعاد ولم يكمل تعليمه، وتولى الحكم وهو في نحو السابعة عشرة من عمره. وكان أحمد حسنين أمينا بالقصر الملكي وسمى رائد الملك، منذ كانوا في إنجلترا وبعد عودتهم، وهو الذي أغوى فاروق بإنجلترا بارتياد النوادي الليلية وحسن له حياة الليل، وفعل معه ذلك بمصر، وتهتم هذه المذكرات ببيان هذه الأمور مما يشير إليه المؤلف لئلا تغيب دلالتها على فطنة القارئ.

ويبين من متابعة وقائع أحمد حسنين أنه كان شخصا عابثا لا هيًا، وأنه كان مسرفا مقترضا، ينشغل بحسيًاته، ولا يعبأ بمثل ولا بأصول مما ينبغى أن يعبأ بها من يحيون فى مناخ قيادة الأم أو الحكومات، صوابا كانت متلهم أو خطأ، وأن قصته مع الملكة نازلى أم فاروق وزوجة الملك السابق فؤاد، تشير الازدراء على المستوى الخلقى والإنسانى والسياسى، لرائد مؤتمن على صبى صار ملكا بغير أن يكمل تعليمه.

إن أحمد حسنين (١٨٨٩ - ١٩٤٦) ولد بالقاهرة لعالم أزهرى وأكمل دراسته فى أكسفورد، وتكشف المذكرات أنه كان على صلة باللورد ملنر وزير المستعمرات البريطانى فى ذلك الوقت وهو من ألحقه بالجامعة هناك. وأنه كان يدعى أحيانا لقضاء نهاية الأسبوع فى القصر الريفى للورد ملنر. كما تكشف أنه أثناء الحرب تطوع فى الجيش البريطانى، ثم لما عاد إلى مصر عين سكرتيرا خاصا للجنرال مكسويل قائد جيش الاحتلال، وكان يرتدى

ملابس الجيش البريطاني، وأنه اختير مفتشا بوزارة الداخلية المصرية ليعمل تحت إمرة «هورنبلور» كبير المفتشين الإنجليز بالوزارة. وأنه نيط به مفاوضة الثوار الليبيين السنوسيين باسم الإنجليز.

كما أننا نعرف مما لم يرد بالمذكرات أنه عمل سكرتيرا سياسيا للقوات البريطانية التى سافرت إلى صعيد مصر لقمع الحركة الشعبية هناك أثناء ثورة عام ١٩١٩. وأنه عين فى عام ١٩٢٤ سكرتيرا بالمفوضية المصرية بواشنطن ثم نقل إلى لندن، ثم عين أمينا بالقصر الملكى فى عام ١٩٢٥، وأن سفره مع فاروق فى رحلته التعليمية سببت ترك عزيز المصرى لفاروق، وكان موكولا إليه إعداده ومراقبته ليتربى تربية سياسية عسكرية مناسبة.

أحمد حسنين بهذا التاريخ، هو عنصر مرتبط بالسياسة الإنجليزية بمصر، وعلاقته بالإنجليز علاقة سافرة. وهو من أفسد الملك فاروق في سنى التنشئة الأولى، وساهم في صرف الصبي عن التعليم وزين له المفاسد.

ويبقى - بعد ذلك - السؤال قائما: لماذا أراد الإنجليز أن يفسدوا فاروقا؟ ولماذا لم يهتموا أن يُنشِّئوه التنشئة الذكية التي تمكنه من السيطرة على البلاد وضمان حكمها لصالحهم؟ ولماذا لم ينشغلوا بتربيته تربية تمكنهم من ضمان استبقاء نفوذهم في مصر، مثلما فعلوا وفعل الفرنسيون في عدد من ملوك العرب والعجم وأمرائهم، فكانوا مع موالاتهم للمستعمرين على قدر من المعارف والثقافات والإحاطة بفنون الحكم وأساليب الساسة والدهاء بما لا تخفى أمثلته في بلادنا وبلاد آسيا وإفريقيا؟!

إن هذا السؤال لا يزال عالقا بذهني لم يجد جوابا وافيا بعد.

(0)

فى خضم ما نشر وما ينشر عن الملك فاروق وسياسات القصر الملكى، وعن حياته من مساوئ وسلبيات، تجىء هذه المذكرات لتكشف للقارئ أن القصر الملكى فى ذلك العهد، لم يكن كل رجاله من أمثال أحمد حسنين، ولا من أمثال كريم ثابت وعدلى أندراوس، ولا من أمثال الشماشرجية وأنطون بوللى وغيرهم، ولكن كان فيه رجال وطنيون وشرفاء وعلماء، كانوا قلة ولم يتح لهم التأثير الفعال، ولكن كانوا موجودين وحافظوا على نقائهم حتى النهاية.

ونحن لا نجد في هذه المذكرات صورة مخالفة لما نعرفه عن الملك فاروق وعن القصر في عهده، ولكن يتبين لنا من هذه المذكرات ـ بوضوح ـ الدور المدمر الذي قام به أحمد حسنين، على المستوى السياسي وعلى المستوى الشخصى الذاتي بالنسبة للملك فاروق. ومنافذ الإنجليز إلى السراى عن طريق أحمد حسنين ثم كريم ثابت وأندراوس . كما نعرف أن حادث ٤ فبراير عام ١٩٤٢ ، وتدخل الإنجليز لفرض وزارة معينة على الملك، وقد حدثت له «بروفات» في تعيين وزارة حسن صبرى ثم وزارة حسين سرى في ١٩٤٠ . نعرف ذلك من خلال الوقائع المرواة بهدوء وبسرد شبه محايد.

لا أريد أن أستطرد ولا أن أحول بين القارئ وبين كتابه أكثر من ذلك. ولكننى لا أستطيع أن أترك هذه المقدمة دون أن أشير إلى ملاحظة أجدها مما ينبئ عن سجية في صاحب المذكرات، فإن كتابة المذكرات تميل بكاتبها عادة إلى أن يتحدث عن نفسه كثيرا، وقد يغلو البعض في ذلك فيسلط الضوء على نفسه دون غيره، ويضع صورته في بؤرة ما يكتب عنه، ويصوغ الأحداث منبثا بمآثره، ومدافعا عن مواقفه ومهاجمًا منتقمًا ممن خاصمه أو أضره.

ولكن د. حسين حسنى لا نجد شيئا من ذلك في مذكراته، ينبئ أسلوبه في الحديث أن كان لديه من الورع ما جعله يضن بذاته أن تكون محورا أو مركزا، أو أن يكون طرفًا في وقائع. ونحن لا نعرفه في هذه المذكرات من خلال حديث جهير له عن نفسه أو عما فعل، ولكننا من خلال التمعن في وجهته في سرد الحدث ورؤيته للأفعال، ونحن لا نرى مشاعره ولكننا نتحسسها من نظراته إلى الأمور، وما صنعه إنما يذكره بغير أن يؤكد على جهوده في صناعته. ولم يذكر عن نفسه إلا بأقل قدر يكون لازمًا للتعرف على شهادته، وكأنه يقف أمام محكمة يقدم شهادته.

كنت وأنا أقرؤه أقول لنفسى (أحيانا): ليته استطرد وليته توسع في ذكر التفاصيل. ولكنه كان ورعًا فيما ألزم نفسه به، على خلاف ما يشد الإنسان من هوى النفوس. فصار شاهدًا عدلاً، لا يطمأن إلى صدق روايته فقط، ولكن يطمأن أيضا إلى سلامة تقريره الموضوعي.

والحمدلله.

#### مقسدمسة

الحمد لله رب العالمين، عظمت وتعددت آلاؤه، وجل وعز ثناؤه، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، خير من حمل الأمانة وأبلغ الرسالة، وبعد. . فلطالما ناشدني الأهل والأصدقاء، بل بعض من أعرف ومن لا أعرف عن يتوسمون في شخصي الضعيف عرفان قدر رسالة التاريخ، وما يجب أن تقوم عليه من الأسس السليمة التي لا تعتمد إلا على الصدق في الرواية والنزاهة عن الغرض، بل لطالما ناشدوني منذ سنين وأمد بعيد أن أنشر بين الناس ما قد لا يعرفه سواى من حقائق عن عهد اشتد حوله تضارب الآراء بين الكثيرين ممن يزعمون العلم بأسرار وبواطن الأمور، وفي الوقت عينه يدّعون السعى وراء الحقيقة كما يزعمون الحرص على قول الحق، في حين أنهم في الواقع لا يتورعون عن اختلاق الأكاذيب جريا وراء الشهرة الزائفة والمنفعة العاجلة، دون ما خشية من ضمير، ولا وازع نذير من دين، وذلك في فترة تهافت فيها ذوو الأطماع، ويا لبالغ الأسف، على ألوان من الكسب الحرام لم يعرف الناس لها مثيلًا من قبل، وسار في مقدمة أولئك الطامعين نفر ممن هيأت لهم الظروف الطارئة فرصا لم تكن تخطر لهم في الأحلام، وجدوا فيها أنفسهم يتحكمون في أقدار الخلق، ويسيطرون على خزائن نعمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فاهتبلوا لأنفسهم ما شاءت لهم أطماعهم، وشجعوا بذلك من كانوا حولهم أو خلفهم على السير في طريق الحرام، حتى استشرى الفساد، وأفضى إلى ظهور طبقة جديدة من أصحاب الملايين التي تكاثرت لديهم بسرعة لعلها هي التي جعلتهم يطلقون عليها «الأرانب» لسرعة تكاثرها تكاثر الأرانب، فأطلقوا هذا اللفظ على ملايينهم وليدة حظائر كسبهم الحرام، ما بين اختلاسات وضروب من السرقات والاحتيال وراء ستار بيع عقارات أو صفقات وهمية لا وجود لها أو خلوات لتمليك مساكن يتعدد بيعها، أو لا يتم تشطيبها، أو عن طريق تسليم عمارات تنهار قبل انتهاء العمل فيها، أو تجارة مخدرات، أو بضائع مهربة أو مصرية وضعت عليها علامات مزيفة لتوهم أنها صنعت في الخارج، وضج الناس بالشكوى من التعامل مع الدواثر الحكومية أو العامة، حيث أصبحت أوراق المتعاملين في كثير من المواقع لا تتحرك خطوة في سبيل إنجازها إلا بثمن

معلوم، وإلا ضاعت على صاحب المصلحة حقوقه أو تعطلت مدة طويلة مما قد تنتج عنه خسائر تربو على الفائدة المرجوة من وراء الحصول على الأوراق المعطلة، ناهيك بأن المغالاة في الأسعار بلغت حدا جعل الحياة عبنًا لا يطاق لدى كثير من الناس؛ فكان لذلك أثره الكبير في إحجام أو عجز الكثير من الشباب من خريجي الجامعات عن تحقيق آمالهم في تكوين بيت زوجية سعيد، إذ يجدون أنفسهم على الرغم من مضاعفة المرتبات عما كانت عليه من قبل، تكاد لا تكفيهم هذه المرتبات لدفع أجور المواصلات والحصول على الطعام الضروري للقيام بأود الحياة. ولم يقف الأمر عند هذا الجو الفاسد الملبد بأحلك غيوم القلق وعدم الاستقرار، بل أتى على الناس حين من الدهر، في تلك الحقبة النكراء من تاريخ البلاد، لم يكن المرء يأمن فيه على نفسه أن يطلع عليه الصباح وهو مازال بين أولاده دون أن تمتد إليه يد زبانية الشر في الفجر ينتزعونه من وسط أهله دون ما جريرة سوى عدم إحراز الرضالدي أحد أصحاب مراكز القوى، فيمضون به إلى مقر مجهول، وقد يطول غيابه، فلا يعود بتاتا، أو إذا عاد فبعد أن يكون قد مر عرحلة من التعذيب والاعتداء الوحشي الذي تستنكره الإنسانية ويأبي تصديقه عقل أي متحضر ، هذا إلى ما كان يصيب من يجرأ على إبداء رأى حر أو أى نقد مهما يكن يسيرا وبريئا عما يشهد أو يسمع من تصرفات خارجة عن المألوف، كان أقل ما كان ينزل بهذا المغامر حرمانه من مصدر رزقه ورزق أولاده، مع إذاقته ألوانا من العذاب في جحور السجون بأساليب لم تعرف في أظلم أيام العصور الوسطى، بل إن الوزير نفسه في ذلك العهد الأغبر لم يكن له قيمة أكبر من أصغر أجير في الدولة، فقد كان يترك مكتبه في المساء فيتصل به سكرتيره في المنزل في الصباح ليبلغه ألا يكلف نفسه عناء الحضور لأن خلفه قد وصل وشغل مكانه، ففي وسط هذه الظروف القائمة كيف يتسنى الإقدام على الكتابة عن عهد كنت من رجاله المقربين من صاحب ذلك العهد، الذي كان هدف كل المطاعن من حملة الأقلام أو أدعياء الانتساب إليهم. لم يكن ذلك ميسورا على الإطلاق في تلك الحقبة الماضية، أما وقد بدأت الغيوم في الانقشاع، والأفكار في التحرر، وشرع طلاب الحقيقة في الدرس والتساؤل عن وجه الحقيقة فيما مرت به البلاد من أحداث الماضي، وما أبداه بعض الباحثين الجادين من الاستعداد بل الرغبة في الاستماع إلى الرأى الآخر مهما يكن مخالفا لرأيهم الشخصي، فمن أجل ذلك وبسبب ما طرأ من التغيير الحميد على ظروف الحياة في بلادنا، فكرت في الاستجابة إلى الأصوات التي طالما ناشدتني أن أقدم ما لدى من معلومات عن الأحداث التي عاصرتها، على أنى لم أعمد في مذكراتي إلى سرد التاريخ

الكامل لعهد الملك فاروق بل قصرت كلامي على ما شاهدته بنفسي، أو اشتركت في التفكير فيه، أو وضع خطته، أو الشروع في تنفيذه، لأنه ليس لي من غاية من وراء نشر هذه المذكرات سوى أداء واجب الإدلاء بشهادتي أمام محكمة التاريخ، وخاصة لأن كثيرا من الوقائع التي أوردتها جرت فيما بيني وبين الملك وحدنا، ومن هنا بات من ألزم واجباتي نحو الباحثين عن الحقيقة أن أضع أمامهم الآن ماكان سرا مطويا لا يعلمه غير الله، وإن كانت قد ظهرت آثاره أمام الناس في حينها ولكن دون أن يعلم أحد كيف نشأت الفكرة ولا الدافع وراءها، ولكني لابد أن أقر هنا بأنني واجهتني عقبتان عند تحرير هذه المذكرات، أولاهما أنني لم أكن أستطيع الاعتماد على الذاكرة وحدها لترتيب بعض الأحداث تاريخيا، وثانيتهما أن ثمة حوادث مؤثرة أحاطت بي ـ وعاصرتها عن كثب ـ كان لابد من ذكرها، وإن لم أكن طرفا مباشرا فيها فلم أرتض الاعتماد هنا على مجرد ما سمعته من مصادرها في حينه، ولذلك فإنه لحسن الحظ ظهر مرجع ثمين أمين يتناول تلك الأحداث بما لا يترك سبيلا إلى الشك في صحة ما أورده لأن صاحبه، محمد حسن يوسف باشا، كان معروفا أبدا بالنزاهة والبعد عن الأغراض، والسعى الدائم لإيقاف غير المسئولين عند حدهم، فضلا عن أنه اعتمد على مذكراته الشخصية وهو يقوم بأعباء منصبه الخطير كوكيل لديوان الملك ورئيس له بالنيابة في فترات طويلة، وكانت تحت يده كل السجلات الرسمية التي لا سبيل إلى الطعن فيما سجلته من وقائع تعززها المراسيم والقرارات الرسمية الخاصة بها، والتي كانت تنشر في الجريدة الرسمية لتنفيذها، فضلا عما يوجد تحت يده في سجلات الأهرام من مجموعة الوثائق البريطانية الرسمية، وهي في ذاتها أساس له شأنه الحاسم في تأييد ما أورده في مذكراته عن العهد الماضي، وإني ليسرني أن أسجل هنا شكري العميق لما أخذته من تلك المذكرات الوافية ، لا سيما في معاونة ذاكرتي على استعادة تفاصيل بعض الوقائع كما أشرت إليه في موضعه، وهنا يحدوني الواجب كذلك إلى الاعتراف بفضل الدكتور محمد حسين هيكل باشا لما أورده في مذكراته عن كثير من الحقائق، والتي وقف عليها بحكم مركزه كرئيس لحزب سياسي كبير، أو كصحفي له مكانته الكبرى وتاريخه الطويل في عالم الصحافة، أو كرئيس لمجلس الشيوخ، أو كوزير اشترك في الحكم أكثر من مرة، فقد اعتمدت كذلك على مذكراته في بعض الوقائع مما أشرت إليه في موضعه، ولا أرى بدا من لفت النظر هنا إلى ما دعاني إلى تسجيل ما قد يراه البعض مساسا ببعض من فارقونا إلى دار البقاء، فإننا ونحن في مقام استعراض الحقائق أمام محكمة التاريخ يجب أن تنصرف العناية أولا وقبل

كل شيء إلى وضع الحقائق تحت نظر هيئة المحكمة ـ علماء التاريخ والنفس والاجتماع م لوزن تصرفات الملك الشاب والظروف التي كانت تحيط به ومدى تأثير هذه الظروف على تصرفاته، وهو أمر جدير بالعناية، لا سيما بعد أن أصبح هو كذلك في رحاب الله، وهو الشخصية المحورية التي يدور حولها البحث والنقاش، والحق أحق أن يتبع. وإنى لأكاد أجزم بأنه سسوف يقول أو يظن البعض أنى لا أبغى من وراء ذلك إلا الدفاع عن الملك فاروق، وأود في هذه الحالة أن أسأل بدوري عن الغاية من وراء هذا الدفاع \_إن صح ذلك \_ فقد انقضى عهده بل انتهى أجله ورحل إلى جوار الله منذ سنين، فلا مطمع ولا مغنم من وراء مثل هذا الدفاع، فضلا عن أني كنت من أشد الناس سخطا على مسلكه الشخصي وما انزلق إليه من معايب تتعارض مع كل المبادئ التي كان يتمسك بها في مبدأ حياته، ولم أتردد في مصارحته برأيي واعتراضي على مسلكه الجديد عند شروعه في اتباعه. وعلى كل حال فلعله بعد الأحداث التي نزلت به في أيامه الأخيرة في مصر، والمصير الذي آل إليه ـ تنازله عن العرش ـ قد أحس وطأة الندم على ما فرط أو تهاون فيه ، وذلك عندما ثارت في نفسه ذكريات الماضي خلال الساعات الأخيرة التي قضاها في انتظار حلول الوقت المحدد لرحيله عن أرض الوطن، فلم يقاوم ما ساوره من الانفعال المفاجئ، وهو يصافحني في لحظة الوداع؛ فشد على يدى بين يديه على أثر تذكره بغته ماضي مقابلاتنا وأحاديثنا فلم يتمالك أن يطلب مني إذاعة الحقيقة إزاء ما يتوقعه من كثرة الأقاويل عنه، فوق ما سمعه منها وهو مازال في الحكم، فكأنما كان يستصرخني للإدلاء بما أعرفه عن حقيقة نواياه نحو وطنه وشعبه منذ، بل من قبل اللحظة الأولى من حكمه، إذ كنت الوحيد الذي طالما فتح له قلبه وصارحه بما يجول في خاطره بهذا الشأن، ومن ثم الشاهد الأول بل الوحيد على ذلك. وأعود فأقول لعله أدركه الندم على ما فرط وتهاون فيه، ولكن تداركه الأمل في رحمة الله وغفرانه وهو القائل جل شأن: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ (سورة الزمر: ٥٣) ويقول رسولنا الكريم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

وإنى قياما بواجب الأمانة وليس لى من وازع سوى تقوى الله والحرص على مرضاته سبحانه وتعالى وإرضاء ضميرى وتنفيذا لما أعتبره وصية رجل وافاه الأجل المحتوم، بل قبل كل شيء، إطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى فى قوله عز من قائل ﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُها فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ﴾ (سورة البقرة ٢٨٣).

فإنى أتقدم بهذه الشهادة للحقيقة والتاريخ، وما توفيقي إلا بالله، وكفى بالله حسيبا لله رقيبا.

القاهرة في: ١٦ من جمادي الآخرة ١٤٠٥ هـ

۸ من مارس ۱۹۸۵م

حسسين حسسنى السكرتير الخاص السابق للملك فاروق الأول منذ تولى الحكم إلى نهاية عهده

### كلمة موجزة

أود أن أقرر حقيقتين: إحداهما هي أنني لم أتبرع تلقائيا بكتابة هذه الكلمة إذ إنني ما فعلت ذلك إلا استجابة لرجاء ابن شقيقي صاحب السيرة وهو الذي أسرف في حسن ظنه في تصوره قدرتي على ذلك فأوقعني في مأزق، ومرد ذلك إلى عجزى عن الارتفاع إلى المستوى الرفيع الذي اتسم به أسلوب صاحب السيرة ولغته وأفكاره في مختلف مشكلات البلاد. والحقيقة الثانية هي أن صاحب السيرة استهلها بقوله: «لما كان فاروق وقد انتقل إلى رحاب الله، وكانت الأوضاع في مصر قد تغييرا تغييرا شاملا، فإن ما يورده عن أعمال فاروق ونوازع الخير عنده نحو مصر وشعبها منذ اللحظة الأولى لتوليه سلطاته الدستورية وعلى مدى طويل لذوى الأطماع من غير المسئولين ليس إلا إحقاقا للحق وشهادة صادقة للتاريخ». ومن ثم فإنه دعا هذه السيرة (شهادة للحق والتاريخ).

ونما يجدر بالملاحظة أن صاحب السيرة وقد شغل منصبه الحساس (منصب السكرتير الخاص للملك منذ بداية عهده حتى عزله) مدة طويلة ، فإنه بحكم منصبه عاصر وأحيانا اضطر إلى المشاركة في بعض الأحداث مشاركة إيجابية كثيرا ما انطوت على بذل قصارى جهده لتلافى غير المرغوب من هذه الأحداث ، ولكن على حد قوله: "تقدرون فتضحك الأقدار».

وكم كان كثير من هذه الأحداث يقض مضاجع صاحب السيرة، فتنعكس همومها على أسارير وجهه مما كان يبعث على التساؤل عن سر تجهمه وتفكيره الطويل العميق، لكن لحرصه على كتمان الأسرار كان لا يجيب إلا بأنها الهموم المألوفة المواكبة للسياسة العليا.

ومما يجدر بالتنويه به هنا أن الدكتور طه حسين باشا عيننى أول عميد لكلية الأداب بجامعة عين شمس في سبتمبر ١٩٥٠ حين كنت أبلغ الثالثة والأربعين من عمرى. وعندما انتهت مدة عمادتى الأولى انتخبنى أعضاء مجلس إدارة كلية الأداب بالإجماع عميدا.

وعندما انتهت مدة عمادتى الثانية فى عام ١٩٥٤ كان المتوقع أن يسند إلى منصب فى إدارة الجامعة لكنه كان يعيب صلاحيتى أمر خارج عن إرادتى، وهو أننى شقيق السكرتير الحاص للملك السابق، ذلك بالرغم من أنه عندما قامت الثورة وأجريت التحقيقات وأنشئت محكمة الثورة استدعى شقيقى ليس لتوجيه أية اتهامات إليه وإنما للإدلاء بشهادته عن مجرى الأحداث وحسبى أنه بعد الإدلاء بشهادته أعلنت هيئة المحكمة أن الكل يعرف طهارته ونقاء سريرته وأنه أدى واجبه الرسمى والوطنى على خير وجه وسط ظروف عصيبة. وقد كان الله فى عون شقيقى ذلك أن خدم القصر كانوا يسترقون السمع وينشرون ما يسمعونه عما كان شقيقى يولى الملك من النصح لوقف غيه ورده إلى سيرته الأولى من حيث الاهتمام بواجباته الدينية وعدم التردد على الملاهى والإحجام عن لعب الميسر.

أ.د. إبراهيم نصحي

## الفصـل الأول الالتحاق بخدمة القصر ومقدماته

- كيف ومتى التحقت بخدمة القصر؟ - مهمة اليمن: تكليفى بالمهمة وبيان موضوعها - كيف نشأت صلتى بالوزير حافظ عفيفى باشا - القيام إلى عدن ومنها إلى الحديدة - الرحلة إلى صنعاء ومقابلة الإمام - محادثاتى مع «راغب بك» والعودة إلى الحديدة - أحاديث عن الخلاف مع عدن - فى القريق إلى عدن - لقاء حاكم عدن - فى القاهرة - تقديم تقريرى عن المهمة - النقل إلى القصر الملكى وبداية عهد جديد فى حياتى.

#### كيف ومتى التحقت بخدمة القصرة

كان التحاقى بخدمة القصر الملكى في يونية من عام ١٩٣٠ ـ وكان مفاجأة كبرى لى أن اتصل بى مدير الإدارة العربية بالديوان الملكى تليفونيا، وطلب منى الحضور لمقابلته فى اليوم التالى، وكنت إذ ذاك مساعدا بالإدارة السياسية والتجارية بوزارة الخارجية، منذ نقلى من وظيفة قنصل بمدينة نابولى إلى ديوان الوزارة قبل ذلك بأكثر من عام بقليل، ولم يلبث أن حضر إلى مكتبى الأستاذ جورج جندى رئيس المحفوظات بالوزارة، وأبلغنى أننا نقلنا نحن الاثنين إلى القصر الملكى. ثم استدعانى مدير الإدارة السياسية، وهنأنى بنقلى إلى القصر، فإن مناصب القصر الملكى. أو قصر رئاسة الدولة أيا كانت ملكية أو جمهورية ـ كانت ومازالت تعتبر في كل البلاد، من المناصب الممتازة التي لا يشغلها إلا من تكون قد كفلته كفاءته أو حظوته لدى المسئولين هناك. وكانت دهشتى لا تقل عن دهشة كل من كان يسألني عن كيف تم هذا التعيين ويعلم أنى لا أعرف شيئا على الإطلاق عن السبب ولا الوسيلة التي تم بها هذا الاختيار، إذ لم يكن لى أي اتصال إذ ذاك بالقصر ولا بأحد من رجاله، بل إنى لا أعلم إلى اليوم على وجه التحديد كيف تم ترشيحي ولا اختيارى. وأما الأستاذ جندى فكان قد أبدى من الخبرة والكفاءة في تنظيم وثائق وملفات اختيارى.

وزارة الخارجية ما جعل ولاة الأمور يعهدون إليه بالمعاونة في تنظيم محفوظات الدولة بالقلعة، وكانت مكدسة في مخازن عتيقة لا يكاد يتردد عليها أحد؛ فاتخذت الحشرات بل الثعابين مأوى لها بينها، حتى أخذ العطب يتسرب إليها، وقد كان أغلبها مكتوبا باللغة التركية التي كانت اللغة الرسمية قديا، ولما كان قد أخذ يقل عدد العارفين بها؛ فقد رأى الملك حفاظا عليها، وتسهيلا لمهمة المؤرخين، أن تترجم الوثائق المهمة إلى اللغة العربية، وكان نقل الأستاذ جندي إلى القصر للإشراف على هذه العملية، ولفحص وتنظيم جميع وثائق القلعة ، لا سيما بعد نقلها فيما بعد إلى المبنى القديم للحرس الملكي الذي انتقل إلى ثكنات جديدة ، وبذلك تمت تهيئة المكان الملائم لحفظ وتنسيق وترجمة تلك الوثائق المهمة مع وجودها إلى جانب وثائق القصر لتكون جميعا تحت أنظار المؤرخين والباحثين، وهو ما كان موضع اهتمام الملك إذ ذاك. وأما في حالتي فإني لأرجح شخصيا أن ترشيحي للعمل بالقصر كان نتيجة للتقدير الذي لقيه مجهودي في إنجاز المهمة التي كنت قد كلفت بها قبل ذلك بعام، وكنت وقتها أشغل وظيفة قنصل مصر في نابولي بإيطاليا، ولم يكن قد مضى على وجودي في مركزي سوى مدة وجيزة، وإذا ببرقية من الوزارة في أواخر فبراير ١٩٢٩ تست دعيني إلى القاهرة في أقرب وقت، دون أي إشارة إلى الغرض من الاستدعاء، مما أثار التساؤل بيني وبين وزيرنا المفوض في روما حينذاك (صادق حنين باشا) عندما اتصلت به تليفونيا لإخطاره بالأمر واستئذانه في السفر بحكم إشراف المفوضية على القنصليات الداخلة في دائرة اختصاصها.

## مهمسة اليمسن تكليضي بالمهمة وبيان موضوعها:

عند وصولى إلى الوزارة فوجئت ثانية بأن أحدا لا يعلم السبب في استدعائي وإنما أن هناك أمرا من الوزير وكان في حينها الدكتور حافظ عفيفي باشا ـ بأن أتوجه لمقابلته بمجرد وصولى ، وعند مقابلتي إياه وجدت مفاجأة أخرى في انتظارى ، وهي أنه طلب مني أن أذهب في الحال إلى مكتب شركة كوك للسياحة ؛ لحجز مكان لي على أول باخرة تغادر مصر إلى عدن ، والاستفسار عن أيسر الطرق للوصول إلى صنعاء من هناك ، ثم أعود إليه ليشرح لي المهمة المطلوبة مني ، فازدادت دهشتي ، ولكني قمت طبعا بما طلبه مني وعدت إليه فأبلغته بما علمته من كوك ، وهو أنه لا توجد بواخر من مصر إلى اليمن مباشرة ، وإنما السبيل الوحيد هو عن طريق عدن ومن هناك بالسيارة رأسا إلى صنعاء ، وهو ما يحتاج السبيل الوحيد هو عن طريق عدن ومن هناك بالسيارة رأسا إلى صنعاء ، وهو ما يحتاج

إلى ترتيبات خاصة غير مألوفة، وإما عن طريق باخرة تقوم من عدن إلى الحديدة ومنها برا إلى صنعاء، وقدتم حجز مكان لي على أول باخرة إلى عدن وهي تقوم بعد خمسة أيام، فأبدى سروره للتوفيق في سرعة السفر لأن الأمر يتعلق بالتعجيل لتنفيذ رغبة ملكية، إذ إن الملك تلقى رسالة من الإمام يحيى ـ إمام اليمن ـ على يد مندوب خاص، ويريد الملك أن يرد عليه برسالة يحملها كذلك مندوب خاص يعهد إليه بتفهم حاجات اليمن وما يمكن عمله من جانب مصر لسد هذه الحاجات وتوثيق الصلات مع اليمن، ولذلك طلب مني سرعة التوجه إلى القصر لطلب مقابلة الملك، وقد تحت المقابلة الملكية بعدها بيومين، ولما عدت إلى الوزير أطلب المزيد من التعليمات عن مهمتى، إذ إن كلام الملك معى لم يتجاوز الحديث بصفة عامة عن إبلاغ تحياته للإمام، واستعداده لعمل كل ما يرضيه ورعاية أبناء اليمن الذين يفدون إلى مصر. وكان الإمام قد أعرب عن شكوى بعضهم مما يلقونه من الصعوبات في دخول مصر والاتحاق بمعاهدها، وعن رغبته في طبع بعض الكتب المخطوطة المحفوظة لديه، فطلب منى الوزير أن أذهب لمقابلة رئيس الديوان الملكي ـ توفيق نسيم باشا\_ لاستلام الرسالة الملكية، ولتلقى التعليمات التي أود الحصول عليها، ولكن نسيم باشا لم يزد على تسليمي الرسالة الملكية إلى الإمام، وأن كل ما يريده الملك هو إرضاء خاطر الإمام، وعمل كل ما يمكن لتوثيق الصلات مع اليمن، وأن الوزير سيمدني ولا شك بما يجب عمله في هذا الشأن، وإلى جانب هذا فإن دار الكتب يهمها الحصول على جزء ينقصها من كتاب له قيمته العلمية والتاريخية للقيام بطبعه؛ لأنه نادر الوجود ويسود الاعتقاد أن نسخة خطية منه توجد في مكتبة الإمام الخاصة ، وعلى ذلك عدت إلى الوزارة ـ وكان قد حل موعد السفر مساء نفس اليوم ـ وإذا بالوزير موجود في جلسة لمجلس الوزراء، ونظرا إلى عدم إمكان تأجيل موعد سفرى، فقد طلب أن أذهب إليه هناك، وعند إبلاغه نبأ حضوري؛ خرج إلى باب قاعة الجلسة لمحادثتي، فأبلغته بما دار بيني وبين نسيم باشا ؟ فقال لي إنه يثق في حسن تصرفي وإني لست في حاجة إلى مزيد من التعليمات، ولذلك فإنه يفوضني تفويضا مطلقا فيما يجب عمله (يعطيني carte blanche) كذا بالحرف الواحد. وعندما سألته عن موقفي فيما إذا أبدوا رغبتهم في إبرام اتفاق أو معاهدة لتوثيق العلاقات بيننا وبينهم ؛ طلب منى أن أكتفي بدراسة الموضوع معهم وبحث رغباتهم في حدود ما يخدم مصلحة الطرفين، وكرر لي القول بأنه يترك لي التصرف بما يحقق الثقة التي يضعها في شخصي متمنيا لي التوفيق، وأفادني بأن الوزارة أبلغت حكومة اليمن نبأ سفري لترتيب قيامي من الحديدة إلى صنعاء، فتركته معتمدا على الله في تأدية هذه المهمة التي بدأت أشعر بأعباء مستوليتها قبل أن أغادر مكاني، مع

شعورى طبعا بالاغتباط الكبير لما أبداه لى الوزير من الثقة المطلقة ، مع أنه لم تكن تربطني به أى صلة شخصية من قبل .

### كيف نشأت صلتى بالوزير حافظ عفيفي باشا؟

كان قد عرف عنه إذ ذاك أنه عقب توليه وزارة الخارجية عكف على دراسة نظام العمل فيها، وأدخل عليه كثيرا من التحسينات والتغييرات، كما أخذ يطلع على أعمال وتقارير رجال المفوضيات والقنصليات، وبعث إليهم بكتاب يطلب فيه موافاة الوزارة بحا لديهم من الآراء والمقترحات نحو موضوعات محددة تتعلق بحسن سير العمل، وكنت قبلها قد بعثت بعض تقارير قنصلية توخيت فيها الأسلوب العلمي الفني وفقا لما اكتسبته من الخبرة، أثناء الأبحاث التي قمت بها في وثائق محفوظات وزارات الخارجية بباريس ولندن وفيينا لإعداد رسالتي للدكتوراه، ويظهر أن تقاريري لقيت من التقدير في وزارة الخارجية عندنا ما حملها على أن تقرر طبعها وكذلك طبع جميع التقارير المماثلة وتوزيعها على جميع القنصليات لتبادل الإفادة منها. وحدث أنى عدت إلى مصر لقضاء إجازتي بها عقب تولى عفيفي باشا وزارة الخارجية وشروعه في حركة التنظيم والإصلاح بها، وفهمت من تولى عفيفي باشا وزارة الخارجية وشروعه في حركة التنظيم والإصلاح بها، وفهمت من بسبيل الأخذ به من سبل الإصلاح، ويبدو أنه كان لهذا كله أثره في نفسه فوقع اختياره على شخصي حينما فاتحه القصر في شأن ترشيح مندوب لحمل رسالة الملك إلى الإمام على مجري حياتي، فكان ذلك الاختيار كان تمهيدا لشيء سبق في علم الله، وهو التغيير الذي طرأ يحيى، وكأن ذلك الاختيار كان تمهيدا لشيء سبق في علم الله، وهو التغيير الذي طرأ على مجري حياتي، فكان مقدمة لمسيرة المستقبل المحجوب في عالم الله، وهكذا. .

مشياناها خطي كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها

#### القيام إلى عدن ومنها إلى الحديدة:

سافرت إلى بورسعيد بعد ظهر يوم لقائى الأخير بوزير الخارجية ، حيث كان محددا للباخرة المسافر عليها إلى عدن أن تقوم فى منتصف تلك الليلة ، وإذ كان الوقت لم يتسع لى فى القاهرة للتحصن ضد الأوبئة أو الأمراض المحتمل التعرض لها فى رحلتى كما تقضى بذلك تعليمات وزارة الصحة ، فقدتم تحصينى بالحقن اللازمة دفعة واحدة فى بورسعيد على يد مفتش الصحة هناك ، وكان إذ ذاك المرحوم الدكتور عبدالعزيز حلمى ــ

خال أو لادي \_ وقد زودني بمجموعة من الأدوية الضرورية للإسعاف لمواجهة ما قد يحتمل أن يصادفني من الطورائ الصحية خلال رحلتي، وعلمت على أثر وصولي إلى عدن أن باخرة الركاب الوحيدة التي يمكن السفر بها إلى الحديدة هي باخرة إيطاليا، تطوف بموانئ الأقاليم المجاورة اليمن وإريتريا والصومال وذلك مرة كل أسبوعين، وأنه لا ينتظر حضورها قريبا لقيامها قبل وصولي بفترة وجيزة، على أنه توجد باخرة هندية صغيرة -حمولتها نحو مائة وخمسين طنا ـ وهي تقوم أساسا بنقل البضائع ولكنها تنقل من يشاء من الركاب، وأنها تستعد للسفر بعد ثلاثة أيام، وعندما قابلت ربانها ـ وقد كان كهلا إنجليزي الجنسية \_ رحب بسفرى معه على أن يضع غرفته الخاصة تحت تصرفي مدة الرحلة إلى الحديدة وهي لا تستغرق سوى يوم وليلة، معتذرا مقدما عن قلة وسائل الراحة على سفينته، فوافقت في الحال، وأسرعت بإرسال برقية إلى حاكم الحديدة أخبره بموعد وصولى، كما أرسلت برقية بذلك إلى وزارة خارجيتنا. وإذكنت قد فوجئت بأن هناك شائعات كثيرة قد ذاعت في عدن على أثر وصولى وأني موفد إلى اليمن في مهمة سرية ، فقد رأيت العمل على وقف هذه الشائعات التي قد تسبقني إلى اليمن فتثير سوء الظن حولي، وخاصة لأن العلاقات كانت قد قطعت بين اليمن وحكومة عدن على أثر وقوع اضطرابات بين القبائل اليمنية على الحدود بينهما، وقامت خلالها طائرات إنجليزية بإلقاء عدد من القنابل في تلك المنطقة وأصابت بعضها قرية يمنية، ولذلك رأيت أن يكون واضحا أمام الجميع أنه ليس هناك ورائي ما يدعو إلى التستر والانزواء، فقمت بالمجاملة الرسمية المعتادة عند وفود ممثل دولة إلى دولة أجنبية، بأن زرت مقر الحاكم العام وإذ كان غائبا في رحلة ، تركت بطاقتي لنائبه ، كما تركت بطاقتي بدور القنصليات الأجنبية هناك ، وعلى الأثر قام الجميع برد الزيارة، ثم أوفد نائب الحاكم مندوبا يدعوني لتناول العشاء معه، وفهمت خلال الحديث الذي جرى بيننا أثناء العشاء أنهم تواقون إلى فرصة يفهم فيها الإمام أنهم حريصون على صداقته، ويتمنون عودة العلاقات بينهم إلى مجاريها الطبيعية كما كانت من قبل، وأنهم يأسفون لحادث الطائرة الذي وقع دون تعمد الاعتداء على الأراضي اليمنية. ولما كان مرمى كلامه واضحا وهو أنه يتمنى أن أقوم بدور الوساطة لدى أولى الشأن باليمن؛ فقد صارحته بأني مع كل ما أرجوه لهم من النجاح في تنقية جو العلاقات بينهم وبين اليمن إلا أنى آسف لعدم استطاعتي التوسط في ذلك الموضوع دون سابق التفاهم في ذلك مع حكومتي وإذنها لي بذلك، وإنما كل ما أستطيع أن أعدبه، هو أنه إذا حانت الفرصة بأن صارحني أولو الأمر هناك بأنهم من جانبهم يودون الوصول إلى إعادة العلاقات مع حكومة عدن، فإني إذ ذاك لا أتردد في إبلاغهم ما سمعته عن وجود هذه الرغبة في عدن فأبدى ارتياحه إلى ما سمعه منى، وإن كان قد ثبت لى أنهم يرمون إلى المزيد من إقناعى بصدق رغبتهم في إعادة علاقاتهم مع اليمن، فإن الضابط الإنجليزى الذى كان مدعوا معى إلى العشاء وقد علمت فيما بعد أنه كان رئيس المخابرات هناك دعانى إلى الغداء في اليوم التالى وأخذ طوال الوقت يحدثني في الموضوع بذاته، ولكنى لم أزد كلمة واحدة عما صرحت به لنائب الحاكم العام.

وعند وصول الباخرة الصغيرة إلى الحديدة، دهشت لوقوفها خارج الميناء دون الرسو على الشاطئ، ولكني علمت أن ذلك بسبب قلة عمق الماء وعدم وجود ممر يسمح لها بالدخول على الرغم من ضآلة حمولتها، وحضرت إلى الباخرة بعض القوارب وبأحدها مندوب من الحكومة اليمنية لتحيتي ولمرافقتي إلى الشاطئ حيث كان يصطف عدد من الجنود للتحية، وبعد وصولي إلى دار الضيافة، علمت أن حاكم المنطقة هو سيف الإسلام الأمير محمد البدر النجل الثاني للإمام وأنه في انتظار قدومي بمركز الحكومة هناك، وكانت الحرارة ثقيلة الوطأة لشدة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة ـ مع أننا في أواثل مارس \_ إلا أني ذهبت في الحال لمقابلة الأمير، وكان بين من استقبلوني عند وصولى شاب مصري (اسمه محمد الليثي) قدم نفسه لي بوصفه سكرتير الأمير وأنه مكلف بمرافقتي طوال إقامتي، فرحبت بذلك كل الترحيب، وسعدت كثيرا بمقابلة الأمير، إذ وجدته على قدر كبير من الوداعة وكرم الخلق مع رجاحة في التفكير وولع بالقراءة والاطلاع. وقد جرت بيننا بعدها أحاديث ومقابلات طويلة وقفت فيها على ميله الشديد للإصلاح والنهوض ببلاده، وأنه يود بل يتوق إلى زيارة مصر للإفادة عما يمكن نقله إلى اليمن مع الاستعانة بالمتخصصين المصريين، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والطب والهندسة ومختلف المرافق. وقد بلغ من توثق الصلة بيننا بعد عودتي من صنعاء أنه اتفق معي على أن نتبادل الرسائل؛ لكي أوافيه برأيي في المسائل التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والاطلاع مما لا يتيسر له القيام به في بلده. وعلمت أنه كان شاعرا رقيقا ومعروفا بحبه للخير وكرم الأخلاق، والنفور من العنف ومن التمسك بالتقاليد والأفكار العتيقة، مع حب الإصلاح والتجديد وإدخال وسائل الحضارة الحديثة إلى اليمن، وأن ذلك كان سببا في إثارة مخاوف أنصار القديم؛ لأنه كان ذا حظوة عند أبيه الإمام، حتى همس البعض بأنه نظرا لمكانته لدى طائفة كبيرة من الشعب، وبخاصة الشباب والمستنيرين فقد ينتهي الأمر إلى تنصبه وليا للعهد بدلا من أخيه الأكبر الأمير سيف الإسلام أحمد الذي كان معروفا بالشدة والعنف، وأنه عندما تولى قيادة الجيش لإخماد فتنة قامت بها قبيلة الزرانيق (التي اشتهرت

بكثرة التمرد)، أبدى منتهى القسوة فى البطش بهم دون شفقة ولا رحمة، ثم اتخذ مقره فى مدينة تعز لإرهابهم بمقامه بينهم، ولذلك ذاع عنه الجبروت وشدة البأس فكان مرهوبا وليس محبوبا بين سواد الشعب (۱). وأما الأمير سيف الإسلام محمد البدر فقد كان أبوه قد رأى تجنبا لإثارة الغيرة والحقد بين الأخوين، وتسكينا لخواطر من حوله من المتزمتين والمعجبين بمسلك أخيه الأمير أحمد، أن يبعده عن صنعاء فعهد إليه بحكم إقليم «تهامة» ليكون مقره فى الحديدة. وقد لقى حتفه بعد رجوعى من اليمن فى ظروف تدل وحدها على مبلغ لين قلبه وكرم خلقه، إذ إنه نزل يوما إلى البحر للسباحة مع اثنين من رجاله المقربين، وبعدما اكتفى بما قضاه من الوقت فى رياضته اتجه نحو البر، غير أنه شاهد أحد رفيقيه وقد أخذ منه التعب، بما جعله عاجزا عن الوصول إلى الشاطئ فعاد إليه وعاونه حتى اطمأن على حياته، وإذا به يرى الزميل الآخر على وشك الغرق مما عاناه من مجاهدة الأمواج فأبت عليه مرؤته إلا أن يعود إليه أيضا لإسعافه، وقد نجح فى إنقاذه إلا أن قواه كانت قد خارت بتأثير هذه المحاولات المتوالية، فلم يلبث أن غلبته الأمواج واجتذبه التيار فراح شهيد الوفاء والمثل الأعلى للإنسانية والأخلاق الكرية. رحمه الله وأجزل ثوابه.

#### الرحلة إلى صنعاء ومقابلة الإمام:

ولما كان الطريق إلى صنعاء يعبر جبالا عالية لا سبيل إلى سلوكه بعد سهل تهامة إلا على ظهر الدواب، فقد تم إعداد حملة منها سبقتنا بالأمتعة إلى سفح الجبل، ومعها عدد من الحراس لمرافقتنا طوال الطريق، ثم قمت بالسيارة الوحيدة في الحديدة ومعى سكرتير الأمير إذ كان قد قرر الأمير أن يوفده معى للسهر على راحتى. وكان القيظ على أشده أثناء اختراق سهل تهامة، وقضينا الليلة عند سفح الجبل حيث تركنا السيارة، وامتطينا البغال وأخذنا في الصعود إلى الجبل حتى وصلنا إلى مناخة على ارتفاع ثلاثة آلاف متر، وكنا نسير أحيانا على حافة الهاوية السحيقة في طريق لا يزيد اتساعه عن متر ونصف على صخور يزيد ارتفاعها على نصف متر؛ مما كان يدعوني إلى السير على قدمي خوفا من انزلاق قدم البغل في الصعود على الأحجار. وبعد قضاء ليلة في مناخة واصلنا السير إلى «مفحق» حيث قضينا ليلة ثالثة في الطريق حتى دنونا من صنعاء، فوجدنا سيارة في

<sup>(</sup>١) لعله لهذا السبب فإنه بعد أن تم له القضاء على من دبروا الفتنة التى قتل فيها أبوه الشيخ مع عدد من أهله ورجاله، وتولى الإمامة مكانه (عام ١٩٤٨) لم يلبث أن لقى هو أيضا مصرعه فكان ذلك بداية الثورة والأحداث الدامية التى انتهت إلى زوال نظام الإمامة وقيام الجمهورية.

انتظارنا وبها مندوب الإمام للترحيب بنا، فأقلتنا إلى دار الضيافة خارج سور صنعاء فى موقع يدعى «بثر العزب» كان ينزل به الأتراك أثناء حكمهم اليمن، ولم يلبث أن وفد عددا من كبار رجال الحكومة للسلام والترحيب وفى مقدمتهم راغب بك وهو من رجال الحكومة التركية آثر البقاء فى اليمن وصاهره الإمام فتزوج ابنته، وبقى من رجاله المقربين إذ عهد إليه بالعمل كوزير للخارجية، لا سيما أنه كان غالبا الوحيد بينهم الذى يلم بلغة أجنبية للتفاهم مع من يفد إليهم من الأجانب، وقد استقبلنى الإمام استقبالا حافلا، وأبدى تقديرا عظيما لاهتمام الملك بإيفاد مندوب خاص يحمل إليه الرد على رسالته، كما أفاض فى الكلام عن مصر وفضل أبنائها وعلماء الأزهر بوجه خاص على الإسلام والمسلمين، وأنه يعتبر نفسه وبلاده من أشد أعوان مصر ومحبيها المخلصين، ويتمنى أن توفد إليه مصر من يعينونه على نشر العلم والرقى فى بلاده. ومما يجدر ذكره أنه عندما قدمت الرسالة الملكية نهض واقفا مادا يده ثم أخذها ووضعها على رأسه وأعادها لى طالبا منى قراءتها عليه، ثم أخذ يردد الشكر والثناء وعبارات الترحيب ووعد بالبحث عن الكتاب المطلوب مطنبا فى اهتمام مصر بإحياء التراث العربى، ثم توالت زيارات المرحبين كما تكررت زيارات راغب بك.

### محادثاتي مع « راغب بك » والعودة إلى الحديدة:

فاتحنى راغب بك خلال زياراته برغبتهم فى فتح باب الصلات الوثيقة مع مصر، وإيفاد أبناء اليمن للدراسة فى معاهدها الحديثة فضلا عمن يقصدها للدراسة فى الأزهر، وكذلك الاستعانة بالمصريين للتعليم فى معاهد اليمن وللإشراف على الشئون الصحية والفنية، وامتد الحديث فتناول البحث عن الآثار والكشف عما تحتويه بقايا مدينة سبأ من ثروة أثرية، وبالجملة تناولت أحاديثنا مختلف النواحى العلمية والعمرانية والاقتصادية مما يمكن لمصر أن تمد فيه يد المعونة لليمن. وفهمت منه أنهم يودون عقد معاهدة مع مصر تتناول الاتفاق على جميع ما تبادلناه من أحاديث، ولكنهم يخشون أن تطالب الدول الأخرى بعقد مثل هذه المعاهدة، وتبادل المثلين السياسيين مع اليمن، وهو ما يخشاه الإمام؛ فإنه لا يريد فتح أبواب بلاده أمام الأجانب خوفا من المناورات السياسية وما وراءها من الأطماع الاستعمارية، ولذلك يفضل أن تبقى بلاده فقيرة متخلفة مع احتفاظها باستقلالها، على أن تصبح راقية غنية وتفقد شيئا من سيادتها بعد السماح للأجانب بالتغلغل فى أرجائها بحجة التجارة والمساعدة فى استغلال ثروتها الطبيعية، ولكن نظرتهم بالتغلغل فى أرجائها بحجة التجارة والمساعدة فى استغلال ثروتها الطبيعية، ولكن نظرتهم

إلى مصر تختلف عن ذلك بالمرة؛ فهم يأمنون جانبها ويتمنون أن يتولى المصريون إصلاح كل مرافقها وإدخال الأنظمة الحديثة إليها، فعرضت عليه أن تكون المعاهدة التي يقترحها ويرجوها بسيطة عامة في عبارتها؛ حتى لا يصيبهم شيء من المخاوف التي يخشون منها إذا طلبت الدول الأخرى عقد معاهدات مماثلة لها، ويمكن في الوقت نفسه تبادل خطابين يظلان سرا بين الطرفين، ويتضمنان شرحا وتفسيرا لعبارات الصداقة المدونة في المعاهدة بما يحقق بالتفصيل كل الأماني المرجوة من وراء توثيق العلاقات بين البلدين، من حيث المعاونة في نشر التعليم وتنظيم جميع المرافق الأخرى بحيث تشمل جميع النواحي التي تناولتها أحاديثنا، فاغتبط لذلك كل الاغتباط. وعاد في اليوم التالي ينقل إلى أن الإمام قد سر كل السرور بالحل الذي وصلنا إليه، وأنه أمره بالشروع في تنفيذ ذلك في الحال، فأبديت له استعدادي التام لذلك على أن يكون مفهوما أنه ليس لدى تفويض من حكومتي بتوقيع أي معاهدة كما تقضى الأصول السياسية بذلك، لأن هذا لم يكن في الحسبان من قبل، وإن كان هذا لا يمنع من السير فيما اتفقنا عليه باعتباره مشروع تمهيدي للاتفاق النهائي بعد عرضه على حكومتي عند عودتي وصدور الموافقة النهائية عليه، فوافق على ذلك في الحال، وطلب مني إعداد الصيغة اللازمة لكل من صورة المعاهدة المقترحة ـ وقد نقلتها حرفيا عن معاهدات صداقة عادية سبق لمصر أن عقدتها مع بعض الدول وقد تعمدت ذلك \_ كما أعددت صيغة الخطابين التفسيريين المقترح تبادلهما لبيان أوجه المعاونة المطلوبة من مصر في مختلف الشئون وتم تبادلهما. ولما كانت إقامتي قد امتدت نحو ثلاثة أسابيع طلبت الاستئذان من الإمام للعودة، فقابلني بمثل ما قابلني به في المرة الأولى من الحفاوة والإكرام. وفي يوم سفري من صنعاء صحبني مندوب الإمام القاضي الكبسي \_ الذي انتدب لمرافقتي طول مدة إقامتي في صنعاء، وظل معي إلى آخر المسافة التي يمكن قطعها بالسيارة، وكان من المشاهد المؤثرة خروج جمع كبير من أهالي صنعاء وقد اصطفوا على جانبي الطريق لتوديعي بالتلويح والصياح بعبارات التحية وتمنيات السلامة. وتمت عودتي إلى الحديدة على النحو الذي تمت به رحلتي منها إلى صنعاء وبرفقتي الشاب المصرى محمد الليثي سكرتير الأمير محمد، وقد أفادني كثيرا وجوده معى حيث كان يشرح لي الكثير عن شئون البلاد وعمن ألتقي بهم من رجالها.

### أحاديث عن الخلاف مع عدن:

كان قد حدث في خلال أحاديثي مع راغب بك أن أعرب عن الشكوى من وقف

العلاقات مع عدن؛ مما أدى إلى سد طريق الانتقال البرى إليها وما أدى إليه ذلك من تدهور التجارة بينهما، ولكن اعتداءهم على اليمن وضرب القرى بالقنابل من الطائرات أثار غضب الإمام فضلا عن أنه يتمسك بأن منطقة عدن، جزء من أرض اليمن، فأبلغته ما سمعته في عدن عن رغبة الحكومة هناك في إعادة العلاقات مع اليمن، ومادامت هذه الرغبة متبادلة فإن في وسع المستولين من الطرفين إيجاد الفرصة والوسائل لتبادل وجهات النظر للتفاهم على ما يحقق السلام بينهما ويفتح الطريق لإزالة وجوه الخلاف، وزارني بعدها القاضي العمري، وكان بثابة رئيس الوزراء لعدم وجود نظام للوزارات إذ ذاك \_ وأعاد الكلام معى بشأن رغبتهم في عودة العلاقات مع حكومة عدن، وصرح عن اعتقادهم بأنه لو كان نائب الحاكم الحالى - الكولونيل رايلي - هو الحاكم هناك لما وقعت الأحداث التي أدت إلى قطع العلاقات، وقال إنهم يتمنون لو تولى - أي رايلي - التفاوض معهم بشأن وضع حد للخلاف القائم بين الطرفين إذن لأمكن الوصول إلى الحل الملائم، لأنهم سبق لهم التعامل معه، وأنسوا فيه البعد عن التعنت، والميل للإنصاف وحب السلام، ولذلك فإنهم يودون أن يعرف ذلك أولو الشأن في عدن وأنهم إذا كانوا (أي في اليمن) يطلبون الاعتراف بأن منطقة عدن أرض عنية فإنما ينظرون إلى اليوم الذي قد تتغير فيه الظروف بألا يرى معه الإنجليز مصلحة لهم في البقاء بتلك المنطقة؛ فتعود إلى اليمن سيادتها عليها، فأكدت له كما سبق أن أكدت في عدن أنى لا أملك التوسط أو إقحام نفسي في موضوع لا صلة له بمهمتي إليهم على الإطلاق، ولكن ما دأبوا يودون أن تعرف حكومة عدن وجهة نظرهم في ذلك، فإني إذا سنحت الفرصة وقابلني أحد المسئولين هناك عند عودتي وفاتحني في الأمر من جديد فلن أتردد في إبلاغه ما سمعته في صنعاء.

## فى الطريق إلى عدن - لقاء حاكم عدن:

وبعد وصولى إلى الحديدة بأيام قليلة وصلت الباخرة الإيطالية التى تطوف بالسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وكانت قادمة من عدن على أن تعود إليها بعد المرور بإريتريا والحبشة والصومال الفرنسى، فركبتها على بركة الله. وبعد المرور بميناء مصوع وقفت على ميناء «عصب» بالحبشة، وهناك وقع حادث طريف، فقد كان بين الركاب من هذا الميناء جماعة من الأحباش فاجأنى واحد منهم وأنا أسير للرياضة على ظهر الباخرة، بأن سألنى (بالعربية) إذا كنت حقيقة مندوب ملك مصر القادم من اليمن كما علم عند صعوده إلى السفينة، ولما أجبته بالإيجاب إذا به يجهش بالبكاء ويستحلفنى بالله أن أسمح

بمصافحته وأن يقبل يدى، فمددت يدى لمصافحته وحاولت سحبها منه لعدم تقبيلها مكررا أستغفر الله أستغفر الله، ولكنه تشبث بها وهو يبكي قائلا: إنها فرصة العمر أن ألتقي بمصرى ومن رجال الملك؛ ليعرب عما يشعر به من الحنين لمصر هو ومن يقيمون في الحبشة من ذرية المصريين الذين بقوا هناك بعد انسحاب قوة الجيش المصرى، التي كان قد أوفدها الخديو إسماعيل إلى تلك المناطق، فنشرت في أرجائها الرخاء والأمن والعمران، وأقامت فيها من المباني ومعالم الحضارة مازال بعضها قائما إلى اليوم في مصوع وبربرة وهرر يشهد بأن رسالة مصر هناك كانت لخير المدنية والإنسانية، وعرفت منه أن للمسلمين أغلبية كبرى هناك، وأنه من أهالي هرر الذين يوجمد بينهم عدد غير قليل من أصل مصري وكلهم يعتبون على مصر أنها نسيت وجودهم في تلك الأصقاع النائية، وأنهم مع باقي المسلمين عرضة للاضطهاد وفريسة للجهل، حتى أصبحوا لا يعرفون من أصول الدين سوى القشور لحرمانهم من وجود ولو عالم واحد بينهم يعلمهم ويشرح لهم أمور دينهم، واستحلفني بالله أن أنقل إلى الملك وأولى الأمر في مصر شكايتهم ورجاءهم بإمدادهم بالكتب والمعلمين، ولقد هزني هذا الحادث إلى أعماق نفسي وجعلني أشد إعجابا وإيمانا بمبادئ الحزب الوطني الذي كان يتمسك بالمطالبة باستقلال مصر والسودان والملحقات، في حين كان خصومه يسخرون من إصراره على الملحقات لجهلهم بتاريخ بلادهم، وبالأغراض السياسية والإنسانية التي كانت تنطوي تحت أقدام مصر على بذل ما بذلت من جهود وما تكبدت من تضحيات في سبيل تأمين وجودها في تلك الأصقاع <sup>(١)</sup>. وأنه كان من المنطقي ونحن نطالب بجلاء الاحتلال البريطاني أن نطالب كذلك بإزالة كل ما ترتب على وجوده من آثار، وفي مقدمتها عودة السودان والملحقات إلى أحضاننا، فلم نكن مستعمرين بل كنا دعاة مدنية وهداية وسلام، كما يشهد بذلك كل الرحالة والمؤرخون المنصفون، بل كان من زار تلك المناطق قبل وبعد وصول المصريين إليها.

<sup>(</sup>۱) قبيل الحملة المصرية إلى ما عرف باسم الملحقات فيما بعد فى فرمانات السلطان العثمانى بتولية الحديد الجديد لتحديد مدى دائرة سلطته كانت مصر توالى إرسال البعثات للوصول إلى منابع النيل، ولفسمان انتظام وتسهيل المواصلات إلى هذه المناطق الحيوية لمصر، جرى البحث عن طريق آخر للوصول إليها ؟ ومن ثم اتجه التفكير إلى محاولة ذلك عن طريق الصومال وجنوب الحبشة وحدث ذلك في حين كانت مصر قد أتمت إقامة منارات على طول البحر الأحمر لتأمين الملاحة فيه بعد فتح قناة السويس، وأخذت تتطلع إلى تأمين بلادها وتأمين الملاحة ببسط سيادتها على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر (انظر كتاب الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر للدكتور محمد صبرى «السوربوني»). .

وعند وصولى إلى عدن علمت بعودة الحاكم الذى ما لبث أن دعانى إلى تناول الغداء، ودار بيننا حديث طويل صارحته خلاله بمطالب أهل اليمن وبثقتهم بشخص نائبه وأنهم يشاركونهم الرغبة فى إعادة العلاقات بينهما، فأبدى استنكاره لمطلب الاعتراف بسيادة اليمن على منطقة عدن لا سيما أن هناك من أهلها من ينازع فى ذلك الحق ولكنه أبدى كذلك مضايقته من استمرار الخلاف؛ لأنه يعطل تنفيذ بعض مشروعاتهم فى منطقة الحدود، فقلت له وإلى جانب تعطيل هذه المشروعات يجب عدم نسيان أن استمرار قطع العلاقات يترك ميدان اليمن مفتوحا لزحف نفوذ المنافسين، كإيطاليا وروسيا، وهناك فعلا طبيب إيطالى هو الوحيد باليمن وأحصائى روسى فى صنع الذخائر، كما أن بعثة أمريكية سبق أن زارت اليمن لدراسة ظروفها الاقتصادية وثروتها الزراعية والمعدنية، فشكرنى على صراحتى معه. وفى خلال العام التالى، نقل الحاكم إلى منصب آخر وعين ناثبه على صراحتى معه. وفى خلال العام التالى، نقل الحاكم إلى منصب آخر وعين ناثبه على محاما مكانه وعلى يده تحت إزالة الخلاف مع اليمن وعودة العلاقات مع حكومة عدن.

#### في القاهرة \_ تقديم تقريري عن المهمة:

على أثر عودتى شرحت لوزير الخارجية كل ما حدث في خلال رحلتى ، كما أنى عرضت ذلك كله على الملك خلال مقابلتى إياه ، وقد بلغ من اهتمامه بالوقوف على التفاصيل أن دامت المقابلة نحو نصف ساعة ، وفى نهايتها استوقفنى لحظة خروجى من باب المكتب وسألنى عن مقر عملى بعد هذه المهمة ، وطلب منى الإسراع بوضع تقريرى وتقديم صورة منه إلى رئيس الديوان الملكى ، وقد عكفت على إعداد تقريرى وضمنته معلومات عامة عن اليمن إذ ذلك وثروتها الطبيعية ، وأعقبته ببيان المجالات التى يمكن لمصر أن تعينها فيها على النحو الذى تم التفاهم عليه مع وزير خارجيتها ، وأوردت نص الكتابين المتبادلين بيننا فى ذلك الشأن ، كما أنه لما كان قد أتيح لى الحصول على صورة من تقرير كانت قد وضعته بعثة أمريكية \_عرفت باسم بعثة المستر كراين \_عن نتيجة الأبحاث والدراسات الاقتصادية التى قامت بها فى اليمن ، فقد ألحقت تلك الصورة بتقريرى ، فضلا عن أنى أرفقت به مذكرة سرية منفصلة ضمنتها بعض مقترحات للعناية بشئون فضلا عن أنى أرفقت به مذكرة سرية منفصلة ضمنتها بعض مقترحات للعناية بشئون المسلمين فى الحبشة وأهالى المناطق المجاورة بتزويدهم بالكتب والمدرسين ، واستقبال بعثات من أبنائهم للدراسة فى معاهدها الحديثة إلى جانب من يفد منهم للدراسة فى الأزهر ، مع التكفل بنفقات تعليمهم وإقامتهم .

وإذا كنت قد أفضت بعض الشيء \_ مع الإيجاز قدر الاستطاعة \_ في الكلام عن مهمتي

إلى اليمن، فإنما يرجع ذلك إلى أنها أولا كانت حدثا غير عادى فى تاريخ حياتى، بما كان من استدعائى برقيا من الخارج، وندبى لحمل رسالة من الملك إلى عاهل آخر، وإبداء الثقة نحوى على وجه غير عادى، وثانيا لأنها كانت المرة الأولى التى حدث فيها اتصال مباشر فى العمل بين القصر وبينى مما يحتمل معه أن يكون فيه التفسير لاختيارى فى العام التالى للعمل فى القصر، عندما حانت الفرصة بصدور أمر الملك بتغيير بعض الموظفين هناك واختيار آخرين مكانهم على نحو ما علمت فيما بعد..

## النقل إلى القصر الملكي وبداية عهد جديد في حياتي:

لما كان مدير الإدارة العربية بالقصر هو الذى اتصل بى تليفونيا وطلب منى الذهاب لهابلته، فقد قصدت إليه فأبلغنى بصدور القرار بنقلى إلى القصر ـ برتبى كما هو ـ وطلب منى مقابلة مدير الإدارة الإفرنجية لأنه يطالب بأن أعمل معه، ولم أكن أعلم شيئا عن طبيعة العمل فى تلك الإدارة، وعلمت عند مقابلة مدير الإدارة أنه سيكون المطلوب منى المعاونة فى تلخيص وترجمة بعض مذكرات وأقوال الصحف العربية إلى الفرنسية، فدهشت بل حزنت لنقلى من العمل فى وزارة الخارجية للقيام بأعمال ترجمة وهو ما لم أكن أتصور أن أقوم به فى يوم من الأيام، ولذلك فإنى عند مقابلة رئيس الديوان صارحته بأنى مع امتنانى وتقديرى للثقة الكبيرة لاختيارى لشرف الخدمة بالقصر إلا أننى كنت أود أن تتاح لى فرصة العمل فى مجال آخر يتلاءم مع طبيعة عملى السابق، فإذا به يبلغنى أنى سوف لا أعمل بالإدارة الإفرنجية بل فى ديوان كبير الأمناء، وطلب منى مقابلة سعيد ذوالفقار باشا ـ كبير الأمناء ـ لتفهم طبيعة عملى المشريفات إذ ذاك، وأن ألم بكل ما يقوم به من الأعمال، وكان محمد كمال حلمى بك (١٠)، والذى كان ـ والحق يقال ـ رجلا مثاليا فى كرم الأخلاق والوداعة وسعة الأفق ولقيت منه كل ترحيب، وإن كنت قد شعرت بالضيق والحرج عندما صارحنى بأن المطلوب هو سرعة إلمامى بأعماله حتى يمكننى أن أحل

<sup>(</sup>۱) وكنت قد سبق لى الاتصال به، في مناسبات تقدمي بطلب مقابلة الملك أثناء عملى بالخارجية، إذ كانت تقضى القواعد المعمول بها، أن كل موظفى السلك السياسي والقنصلي، يجب أن يطلبوا مقابلة الملك للشكر عند التعيين، وللاستئذان في السفر إلى مراكزهم، وكذلك عند حضورهم لتمضية إجازاتهم وعند عودتهم منها فقد كان الملك يحرص على مقابلتهم للتعرف على عمثلي مصر في الخارج ومتابعة أعمالهم.

مكانه، لأنه من المقرر نقله مع مساعديه الاثنين إلى وظائف أخرى بالحكومة، وهو ما تم فعلا بعد مدة وجيزة، وحل مكان أحد المساعدين محمد فايز طبوزاده (بك) (۱) وكان يعمل قبلها بالإدارة الإفرنجية بالديوان الملكى، وقد كان من حظى فعلا أنه هو الذى وقع عليه الاختيار للعمل معى، فقد كان نبيلا فى خلقه، وجادا مخلصا كل الإخلاص فى عمله، صبورا عف اللسان، حريصا كل الحرص فى كل تصرفاته، وأما مركز المساعد الآخر، فإنى بعد ما أنس لى سعيد ذو الفقار باشا، رشحت له زميلا عرفته أيام دراستى للدكتوراه فى فرنسا وأعجبت بأخلاقه وثقافته، وهو جلال رشوان (بك) (۱)، وكان بعد حصوله على ليسانس الحقوق وعودته من فرنسا عاكفا على إشباع هوايته فى الاستزادة من الاطلاع والقراءة فى الأدب الفرنسى والعربى، وقد كان من عشاق شوقى بك أمير الشعراء فكان يحفظ له أكثر شعره، وقد لقى ترشيحى إياه قبو لا لدى سعيد باشا فطلب منى إعداد مذكرة عنه ورفعها إلى الملك فوافق على تعيينه، وبذلك تم التشكيل الجديد لسكر تارية التشريفات تنفيذا للرغبة الملكية، ولم يبق من هيئتها القديمة سوى أمين المحفوظات، وقد كان على خبرة بنظام وثائقها وسجلاتها وهو كامل جندى (بك)، المحفوظات، وقد كان على خبرة بنظام وثائقها وسجلاتها وهو كامل جندى (بك)،

وإذا كنت قد أسهبت بعض الشيء في وصف ما جرى نحو التعيين في هذه المراكز فإنما أردت بيان ما كان يكتنف ذلك من التساؤل والتكهنات حول مصدر الترشيح، فإن التنافس على ما أدركت فيما بعد كان على أشده فيما بين أصحاب المراكز الرئيسية في القصر، ولذلك فإن سعيد باشا على الرغم مما كان يبديه من الرقة واللطف في الحديث معى، بقيت زمنا أشعر بأنه يعاملني بشيء من الحرص والحذر، حتى فاتحني يوما بعد الطمئنانه إلى شيئا ما، أنه يود أن يعلم كيف جاء تعييني بالقصر، ولما أجبته بأني أجهل ذلك تمام، عاد يسألني عما إذا كانت لي صلة بأحد ذوى المراكز الكبرى في القصر، ولما أجبته بالنفي أبدى دهشته، ورجح معى أن تكون مهمتي لليمن هي واسطتي الوحيدة وزاد بعد ذلك ثقة والمئنانا في تعامله معي.

ولقد لبثت حينا أدرس وأتأمل في الوسط الجديد الذي نقلتني إليه المقادير متوخيا العمل على اكتساب ثقة الجميع، وبخاصة لأنى لمست منهم الحذر في الاتصال بي متوهمين ـ كما كانت العادة في أوساط القصر إذ ذاك \_ أن تعييني جاء نتيجة لتدبير معين

<sup>(</sup>١) عين فيما بعد سكرتيرا للتشريفات خلفالي، ثم عين في منصب تشريفاتي.

<sup>(</sup>٢) عين فيما بعد سكرتيرا للتشريفات خلفا لفايز بك طبوزاده.

من دائرة أخرى من دوائر القصر كان يهمها تقصى ما يجري في دائرة التشريفات! وسرعان ما تبينت أن لتلك الشكوك التي حامت حولي ما يبررها بسبب الأساليب المؤسفة السارية في القصر من حيث تربص كبار المسئولين فيه بعضهم للبعض الآخر، وتسقط أحدهم لأخطاء الآخر للإيقاع به والاستئثار بالسلطة والنفوذ والحظوة لدى الملك، وقد ثبت ذلك عندى بالدليل القاطع، عندما اتصل بي تليفونيا أحد المسئولين بالديوان الملكي وطلب منى زيارته في مكتبه، وعند ذهابي إليه احتفى بي كثيرا وبالغ في الترحيب، ثم سألني عن مدى ارتياحي في عملي الجديد وعما إذا كنت قد أصبحت ملما بكل أعمال التشريفات، فأجبته أني أشعر بأنني الآن على دراية تامة بالعمل عما أكسبني ثقة كبير الأمناء وجميع العاملين بالتشريفات، وإن كنت مازلت في حيرة من أمرى وكيف تم نقلي إلى القصر على الرغم من أني لم أسع إلى ذلك، ولم يفاتحني أحد في شأنه من قبل فطلب مني ضاحكا ألا أشغل بالى بذلك، وأنه يكفيني أني حصلت على شرف الالتحاق بخدمة القصر، فإن في هذا وحده ما يدل على مدى الثقة بي وبكفاءتي في عملي، وحاول الإيحاء لي بأنه كانت له اليد الأولى في ترشيحي مع أنه لم تكن لي به أي صلة سابقة تبرر ادعاءه، على أنه استطرد يسألني عما إذا كان قد استرعى نظرى شيء مما يجرى في التشريفات أو يدور من حديث بين رجاله، فتغاضيت عن مدلول كلماته وقلت له إني لم أر أو أسمع شيئا يخرج عن دائرة العمل؛ لأني لا ألقى بالا إلى غير عملي وحده وأن هذا هو مبدئي في كل مكان أعمل به طوال حياتي، فحاول التخفيف من وقع كلامه في نفسي وبادر إلى القول بأنه إنما أراد أن ينصحني كأخ كبير بأن أقصد إليه كلما رأيت أو سمعت شيئا غريبا عن دائرة العمل كي يقدم لي النصح والتوجيه، لأن العمل في القصر يحتاج إلى كثير من الدقة والحرص بأسلوب يختلف عن العمل في إدارات الحكومة، ولذلك فإنه يوصيني بالالتجاء إليه في أي وقت كلما طرأ أمامي شيء غير مألوف، وأنه يود أن تقوى بيننا صلة المودة والثقة المتبادلة، فشكرته على ثقته ووعيت من هذه القابلة درسا حرصت على ألا أنساه، فلم أضع قدمي بعدها في مكتبه إلا لضرورة عمل رسمي وهو ما لم يحدث إلا نادرا! أما من جانبه فقد وعي كذلك حقيقة ما يدور في نفسي فلم يعد إلى دعوتي لزبارته مرة أخرى!

# الفصل الثانى مفارقة بين الماضى والحاضر (استعادة ذكريات الماضى)

- وعى وطنى مبكر - بدء التعلق بمصطفى كامل والارتباط بالحزب الوطنى - الحماية البريطانية - (محاولة اغتيال السلطان حسين) - القبض على مع بعض شباب الحزب الوطنى - الانتقال إلى المعتقل - الإفراج - (متابعة الدراسة والتخرج) - مزاولة التدريس - استمرار الاتصال بالحزب الوطنى - رحلاتى الدراسية لأوروبا - مشاركتى في تحرير صحيفة الحزب الوطنى - الدكتوراه من جامعة مونبلييه - نشاطى في جمعية الطلبة المصريين بمونبلييه - استقبال الزعيم سعد زغلول ومناقشة معه - بعد العودة لمصر - النقل لوزارة الخارجية - إقامتى في أزمير - المرحلة الأخيرة بالخارجية.

بعد ما استقر بى الوضع فى القصر، لم ألبث أن أخذت أراجع نفسى وأستعيد صور حياتى منذ صباى، وكيف انتهى بى المطاف إلى آخر مكان كنت أتصور أن يجنح بى الخيال إلى العمل فيه ـ وهو القصر، وأنا الذى لبثت طوال شبابى متوهج الحماس، أحلم بالعمل والجهاد فى سبيل تحرير بلادى، منذ وعيت ما يدور حولى واستوعبت قضية مصر وجهاد الزعيم مصطفى كامل والحزب الوطنى من أجل الدستور والجلاء، حتى عرفت بين زملائى وأصحابى بصلابة التمسك بمبادئ الحزب الوطنى، فأين أنا الآن من ذلك، ولقد زاد من إلحاح هذا التساؤل على نفسى أنى بعد فترة من انتقالى إلى القصر، قابلت مصادفة أحد أصدقائى القدماء فبادرنى بسؤال استنكارى عما إذا كان صحيحا ما سمعه عن أنى التحقت بخدمة القصر، فقد أبى أن يصدق ذلك ليقينه أن نفسى الثائرة لا يمكن أن تستكين التحقت بخدمة القصر، فقد أبى أن يصدق ذلك ليقينه أن نفسى الثائرة لا يمكن أن المبادئ التى للعمل فى جو القصر! فشرحت له ظروف ما حدث، وأن له أن يطمئن بأن المبادئ التى نشأت عليها لا يمكن أن أتخلى عنها بأى حال، وأنى أتريث لعلى أجد لنفسى مخرجا، أو

لعل الله أن يهيئ لى من الظروف ما أحقق به خدمة المبادئ التي نشأت عليها والتي سأظل وفيا لها ما حييت.

# وعى وطئى مبكسره

وأما كيف نشأت على صميم المبادئ الوطنية منذ نعومة أظفاري فإنما يرجع ذلك إلى الظروف التي هيأت تكوين الوعي الوطني في نفسي منذ طفولتي دون سعى ولا مجهود، بل بحجرد الإحساس بما يدور حولي وبفضل ما وهبني الله إياه من غريزة حب المعرفة، والقدرة على إجادة القراءة في سن مبكرة، مما جعلني أولع بقراءة كل ما يقع تحت يدى من الصحف أو الكتب، وكانت الحرب الروسية اليابانية إذ ذاك على أشدها، وكانت أخبار الانتصارات اليابانية تتوالى، فيتلقاها الناس من حولي وكذلك الصحف بالحماس والابتهاج، وعلمت في حينها أن السبب في ذلك يرجع إلى الفرح بقهر روسيا التي كانت العدو اللدود للدولة العثمانية، دولة الخلافة، والفخر بأن دولة شرقية صغيرة في ذلك الحين، استطاعت الانتصار على دولة أوروبية كبرى، وكان الناس لا يكفون عن الحديث عن أخبار الحرب والانتصارات اليابانية وما تبشر به من الخير لجميع البلاد الشرقية، التي تستطيع الأخذ بالأسباب التي وصلت باليابان إلى هذا المستوى من القوة والرقي، كما كانت الصحف تفيض بالمقالات التي تدور حول هذا الموضوع، بل قد انتشرت الأغاني والأناشيد التي تحث الشعب على أن يقتفي آثار النهضة اليابانية، وبالجملة كانت الأنظار كلها تتجه نحو اليابان ونهضتها التي أذهلت العالم وهزت النفوس في أركان الشرق، حتى وضع الزعيم مصطفى كامل كتابا عن «بلاد الشمس المشرقة» على أمل أن يتخذ منها المصريون مثالا لتحقيق ما كان ينادي به من المبادئ الوطنية ، فكان ذلك الدرس المبكر أو ما أثار في نفسي الغضة التنبه إلى ما يدور حولي وما تبع ذلك من الحرص على زيادة الاهتمام بقراءة الصحف لمتابعة الأحداث مما جعلني أزداد يوماً بعد يوم على الرغم من صغر سني ـ تحمسا لبلادي وبلاد الشرق وسخطا على أعدائنا.

#### بدء التعلق بمصطفى كامل والارتباط بالحزب الوطنى:

عندما وقعت مأساة دنشواى كنت أطالع أخبارها حرفا بحرف في لهفة وفزع بما زاد في قلبي اشتعال نار الحماس الوطني على الاحتلال وأعوانه، كما زاد تعلقي وإعجابي بل شغفي الشديد بمتابعة أقوال وأنباء جهاد زعيم مصر الشاب مصطفى كامل، وعندما أسفر

نضاله المتواصل في مصر والخارج وفي إنجلترا بالذات، عن خروج معتمد بريطانيا في مصر ـ اللورد كرومر ـ وإيقاف الأحكام التي صدرت في دنشواي ـ وإن كان ذلك لم يفلح طبعا في إرجاع الأرواح البريثة التي أزهقت ـ كانت مصر بأسرها قد أصبحت تدين بزعامة مصطفى كامل، كما أصبحت له في نفسي مكانة لا تبارى، فلما شاءت إرادة الله أن ينتقل إلى عالم البقاء، كان له في كل بيت مأتم وفي كل نفس لوعة، وكاد قلبي ينشق حزنا عليه، ورحت أطالع ما فاضت به الصحف والمجلات من مقالات عن مآثره في خدمة بلاده في مختلف مراحل حياته، بل حفظت عن ظهر قلب المراثي التي تباري الشعراء في إبدائها للإعراب عن مشاعرهم ومشاعر البلاد بأسرها حيال الخطب الفادح الذي نزل بها بفقد زعيم نهضتها الوطنية ، وفضلا عن هذا كله فإنه عندما ظهر كتاب «مصطفى كامل في ٣٤ ربيعاً الذي وضعه شقيق الفقيد ورفيق جهاده المرحوم على فهمي كامل، في أربعة أجزاء وأضفى فيها وصف دقائق تاريخ حياة الزعيم الكبير الراحل وسجل أكبر خطبه ومقالاته في داخل مصر وخارجها، عكفت على قراءة بل دراسة هذه الموسوعة الوطنية وخرجت من قراءتي ـ على حداثة سنى إذ ذاك ـ متوهج النفس غيرة وحماسة وتصميما على تكريس حياتي لخدمة وطنى على نهج الزعيم العظيم الذي بذل حياته في ذلك السبيل، وإذ كنت مازلت في المرحلة الأولى بالمدرسة الثانوية وبالقسم الداخلي، فقد سعيت حتى حصلت على موافقة إدارة المدرسة (السعيدية) على إنشاء جمعية للخطابة، وإذ كانت تحت الرقابة المستديمة لإدارة المدرسة فقد كانت الموضوعات مقصورة على المجلات الأدبية والاجتماعية إلا أنها على الرغم من ذلك كانت تتطرق إلى النواحي الوطنية. وكنت في العطلة الصيفية أتصل ببعض الزملاء ونؤلف جمعية مماثلة للتعبير عما يجيش في نفوسنا من آمال نحو نهضة بلادنا، وقد كان لما اكتسبته من حب للقراءة والأدب والتوسع في الاطلاع أثره الكبير في زيادة استعدادي للكتابة والخطابة والتفوق إلى حدما في اللغة العربية بالقياس إلى أقراني، وكنان من الطبيعي أيضا أن يزداد تعلقي بمبادئ الحزب الوطني الذي ألفه الزعيم مصطفى كامل قبل وفاته، وأن أتابع جهاد خليفته الزعيم محمد فريد النادر المثال في الإخلاص والتضحية في سبيل المبدأ والعقيدة الوطنية، فكنت شديد الحرص على قراءة صحيفة الحزب يوما بيوم، ودفعني ما يلازمني من ولع باقتفاء أثر الزعيم مصطفى كامل، إلى الإقدام على تأليف رواية حين كنت بالسنة الثانية الثانوية، ولم أكن أقصد من ورائها سوى نقد ما كان يتصل بي خبره أو يتحدث من حولي في أمره من عيوب اجتماعية أود تطهير وطني منها، وكذلك للإفصاح عما يجيش في نفسي من آراء نحو واجب التفكير في مستقبل بلادنا، ولعل ما سجلته في إهداء الرواية يعبر ببساطة عما كان يغمر قلبي من مشاعر وطنية حين أقدمت على طبعها، فقد كان نص الإهداء كما يلي:

#### «إلى الوطن المفدى»

وبعد التحدث إلى الوطن عن فضله وآلائه على أبنائه بما يدعو إلى الفخر بالانتماء إليه ويستوجب بذل الجهد للقيام بالعمل الذي يليق بمن يحمل شرف اسم «المصرى»، ختمت الإهداء بالعبارة الآتي نصها:

«أى وطنى العزيز لا عجب إذا أهديت مؤلفى هذا إليك فإنى لفرط حبك صرت أرى بجانبك الشمس لا شيء، والقمر لا شيء، والأرض لا شيء، والعالم لا شيء، وكل شيء لا شيء، إلا أنت أيها الوطن العزيز فإنى أراك وحدك كل شيء، والسلام عليك يا بهجة البلدان ويا فخر المصرى في كل آن، من ابنك المتيم بحبك . . . ».

ولا أرمى من إثبات هذا النص إلا بيان ما كان يتوهج به قلبى الغض من حماس وتصميم على تكريس جهودى لخدمة وطنى طبقا للأثر الذى تركته فى نفسى دراسة سيرة الزعيم مصطفى كامل، وفى الواقع أن الرواية التى كتبتها وأنا إذ ذاك بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من عمرى لم تكن سوى مجموعة من الموضوعات التى عالجتها فى مناسبات مختلفة لمناشدة الشباب وكل أبناء الوطن أن يعملوا على تلافى العيوب والمساوئ التى تشير إليها، وأسميتها «احتضار الفضيلة» لإثارة اهتمام الشباب وإيقاظ روح العمل الجاد لإنقاذ المجتمع من الأخطار التى تهدد كيانه، ومتابعة لهذه الخطة أقدمت بعدها على كتابة مسرحية عن مساوئ الزواج بالأجنبيات، بل أخذت أتصل بالأستاذ جورج أبيض للتفاهم على تمثيلها، ولكن وقع من الأحداث الجسام ما حال دون المضى فى تحقيق ذلك.

# الحماية البريطانية محاولة اغتيال السلطان حسين:

قامت الحرب العالمية الأولى في صيف ١٩١٤ ، وعلى الأثر أعلنت بريطانيا عزل الحديو وإعلان الحماية البريطانية على مصر وبهذه المناسبة لست أنسى ما حييت ذلك اليوم المشئوم ، وكيف بلغت الصفاقة بجريدة المقطم «بوق الاحتلال» أنها أصدرت ملحقا كتبت في صدره بالخط العريض «بشرى لمصر بالحماية البريطانية» وأذاعت نص الأمر العسكرى الذي أصدره في هذا الصدد السير جون ماكسويل قائد الجيش البريطاني في مصر ، وقد بلغ منى الغيظ والحنق عند الاطلاع على ذلك الملحق أن انهمرت الدموع من عينى ، ولم أتمالك أن مزقته وسط الشارع وقذفت به بعيدا عنى ، وعلى الرغم من أن جانبا كبيرا من الرأى العام ، وبخاصة أنصار الحزب الوطني - كان قد فتر ولاؤهم للخديو منذ

مسايرته لسياسة الوفاق مع الإنجليز ومناهضة الحركة الوطنية وزعماتها، فإن قرار عزله على يد الإنجليز جعل المصريين يرون في ذلك مهانة لعزتهم الوطنية واعتداء كبيرا على كرامتهم ؛ ولذلك فإنهم لم يتحمسوا لتنصيب الأمير حسين كامل سلطانا على مصر على الرغم من أنه كان في ذاته رجلا محبوبا، حتى أنه كان يلقب «بأبي الفلاح»، كما أن المصريين رأوا فيما حدث خيانة من جانب حسين رشدي باشا رئيس الوزراء والقائم مقام الخديو ـ خيانة لمولاه الذي أقامه نائبا عنه أثناء غيابه عن مصر، وكذلك خيانة من جانب السلطان الجديد لابن أخيه، وإن كان قد قيل في تعليل ذلك أن كلاهما أراد حفظ العرش لمصر وتجنيب البلاد إقامة حاكم أجنبي، حيث أذيع في حينها أنه كانت تجرى المفاوضات مع أغا خان لإقامته سلطانا على مصر، وقد ظهر في أعقاب الحرب أنه كان بماتم الاتفاق عليه بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية في ذلك الوقت أن يعاد النظر في الموقف بأكمله في نهاية الحرب، ولذلك طلب رشدي باشا السماح له بالسفر إلى لندن مع عدلي يكن باشا لمباحثة الحكومة البريطانية في الموقف، وهو ما رفضت بريطانيا إجابته في حينه مما أدى إلى استقالة الوزارة وتضامنها مع الحركة الوطنية في سنة ١٩١٩، وكان من أثر هذا كله أن سرت في البلاد موجة سخط وغضب على النظام الجديد لا سيما لاقترانه بإعلان الحماية على مصر، وكان الشباب بطبيعة الحال أشد العناصر سخطا وغضبا، وفي صيف ١٩١٥ ألقيت قنبلة من أحد المنازل بشارع رأس التين على موكب السلطان حسين وهو عائد من صلاة الجمعة في مسجد أبي العباس في طريقه إلى قصر رأس التين، ولكن القنبلة سقطت على ظهر أحد جياد المركبة وتدحرجت على الأرض دون أن تنفجر، ولكن أنفجر غضب الإنجليز ورجال الإدارة فأخذوا يلقون القبض على الشباب المعروفين لديهم يتطرف الوطنية.

# القبض على مع بعض شباب الحزب الوطئى:

كان من بين من شملتهم عمليات القبض للتحقيق شاب من أبناء الإسكندرية يدعى محمد عوض جبريل، وكنت قد تعرفت إليه في صيف العام السابق، وتوثقت بيننا الصداقة لما أنست فيه من غيرة وطنية إلى جانب عشق الأدب وملاحة الفكاهة، وكنا نتراسل أحيانا فبعثت إليه قبل الصيف بخطاب أعده فيه بالحضور إلى الإسكندرية في موعد صادف موعد وقوع حادث القنبلة، وعثر رجال الشرطة على خطابي عند تفتيش منزله، وطبقا للقاعدة التي كانوا يجرون عليها بالقبض على كل من يشتبهون في أسباب

اتصاله بأحد المقبوض عليهم تم إلقاء القبض على وإرسالي إلى الإسكندرية حيث كان يجرى التحقيق، ولست أنسى ليلة وصولى هناك حيث تبين أن جميع حجرات أقسام الشرطة مشغولة بالمقبوض عليهم لذمة التحقيق، وبعد اتصالات عديدة بين ذوى الشأن قادوني إلى قسم اللبان، وقضيت الليلة عددا فوق أحد المكاتب نظرا لأنه لم يكن هناك أي مكان آخر للنوم، وكان التحقيق معي يدور حول قدومي إلى الإسكندرية والسبب في اختيار الموعد الذي حددته في خطابي وعلى الرغم عما أوضحته من أني لم أحضر فعلا إلى الإسكندرية بسبب ظروف عائلية أهمها أنه كان قد تقرر سفر أخى (المرحوم محمد قاسم بك) في بعثة دراسية إلى إنجلترا مما جعلني أعدل عن السفر للبقاء معه إلى حين سفره فضلا عن مصادفة وفاة بنت عمى في ذلك الحين، وعلى الرغم من ثبوت ذلك فقد استمر التحقيق معى على أساس أنى حضرت فعلا، بل إنى فوجئت في إحدى المرات بإحضار المحقق سيدة ومعها بنت صغيرة، وطلب منهما التفرس في وجهى بعد إيقافي إلى جانب شباك الغرفة لكي يكون الضوء على أشده، ووقف المحقق يربت على كتف البنت الصغيرة ويسألها أليس هو؟ انظري جيدا، وكلما قالت ليس هو، كان يطلب منها أن تعيد النظر وتتذكر جيدا، فلما أصرت على النفي سمح لهما بالانصراف وبدت عليه وعلى مرافقيه أمارات الخيبة والإحباط ـ فقد كانت هذه البنت ومرافقتها هما الوحيدتان اللتان ثبت أنهما تستطيعان التعرف على الشاب الذي استأجر الغرفة التي ألقيت منها القنبلة ، وكانت أوصافه التي ذكرت في التحقيق تقارب أوصافي البدنية ومن ثم اتجه الاشتباه نحوي، ولكن الله كان بالمرصاد، وبعد أيام اتجه التحقيق معى وجهة أخرى إذ أخذ المحقق يقلب صفحات كراسة تبينت أنها تلك التي كنت أكتب فيها مسودات مقالاتي وخطبي، وأثناء تقليب الصفحات كنت أرى خطوطا حمراء قد وضعت تحت سطور مختلفة، وجعل يناقشني في معنى ما كتبته وما كنت أقصد إليه من تلك السطور ويطلب تفسير تلك العبارات لا سيما ما يشير إلى المطالبة بالجهاد لتحرير الوطن وما وراء ذلك من المعاني، وكان يضيق بإجابتي إذ لم أخرج عما كان ينادي به الزعماء الوطنيون وما كان ينشر في الصحف كل يوم، وكان الجميع يرمون إلى التوسل في ذلك الجهاد بالطرق المشروعة، وقال لي بغتة ليس من المعقول أن شابا في مثل سنك يستطيع أن يكتب بهذه اللغة وهذه اللهجة النارية ، فمن الذي كان يملى عليك أو يوحى إليك بما تكتبه وأخذ يذكر أسماء معينة ، منها صديقي الكبير المرحوم الأستاذ عبدالمقصود متولى وعندما أكدت له أني وحدى الكاتب لكل ما أمامه دون إيحاء ولا إملاء وأن ما يدهشه ليس سوى هبة من الله، ضحك ساخرا وقال: هذه الهبة «حتوديك في داهية»! ونقلنا جميعا بعد ذلك - أنا وشباب

الحزب الوطني المحتجزين بأقسام الإسكندرية - إلى سجن الحضرة - كل منا وحده مع شرطى في عربة ركوب عادية، ووضعنا كل منا في زنزانة منفردة وكان الظلام سائدا، فأدخلونا على عجل فلم أشعر إلا وقد أغلق الباب خلفي على أثر دخولي الزنزانة وقد طوح السجان وراتي «بطانيتين» - إحداهما لافتراشها والأخرى للغطاء! ولم أنم لحظة واحدة طوال الليل للتفكير في المصير من ناحية ومن ناحية أخرى بسبب الهجوم من جيش الحشرات الذي كان يسكن البطانيتين، حتى أنى في الصباح كدت لا أرى لون ملابسي لما زحف عليها من تلك الحشرات، إلا أنه لحسن الحظ زارنا معاون السجن في ذلك الصباح؟ فشكوت له مما وجدت؛ فغضب غضبا شديدا وأمر بتطهير البطاطين وبصرف بطانيات جديدة فضلا عن أننا فوجئنا بمنحنا سراير وفراش نظيف. . ومعاملتنا معاملة المسجونين من الدرجة الثانية» أي بألا نأكل من طعام السجن العادي بل يتولى متعهد تقديم الطعام لنا وفق نظام معين ويسمح كذلك لمن يستطيع أن يتلقى طعاما من الخارج وبذلك تحسنت الحالة بصفة عامة، هذا إلى أنه في المساء كنا نتعلق بالقضبان الموضوعة في الجزء الأعلى من الباب وينادي كل منا جاره ونتبادل الأحاديث ـ وكان ذلك حال كل المسجونين في كل أدوار السجن، فكان الصياح يتعالى من كل جانب وأحيانا كان ينصت الكل لسماع ترتيل القرآن من مسجون عرف بحسن الصوت وإجادة الأداء. ويقينا نحو ثلاثة شهور في سجن الحضرة ثم دعينا جميعا ذات يوم إلى المحافظة.

#### الانتقال إلى المعتقل:

وبعد أن أمضينا نحو ثلاثة شهور في سجن الحضرة دعينا جميعا ذات يوم إلى المحافظة حيث قابلنا المحقق وهو ذات مدير الأمن العام ـ وعلى الأصوات بالشكوى من السجن بلا مبرر ولا محاكمة فأنبأنا بأنه تقرر اعتقالنا سياسيا، وأننا سننقل في اليوم التالى إلى القاهرة لإيداعنا المعتقل بطرة، وإذ أصبح بعد ذلك لا موجب لحجز كل منا على انفراد فقد نقلنا في الصباح إلى المحطة في جماعات في عربات تحت الحراسة؛ مما لفت أنظار المسافرين والمودعين إلينا، ولما تبينوا أننا معتقلون سياسيون تجلت العاطفة الوطنية في إلقاء الهدايا إلينا في الأماكن المحجوزة لنا؛ فغصت بعلب السجاير والحلوى التي أخذ الحراس يشاركوننا فيها مغتبطين، وقضينا الليلة في قاعة كبيرة بالدور العلوى بمحافظة القاهرة لم يزر النوم فيها جفوننا لفرحتنا الكبرى باجتماعنا سويا بعد طول السجن الانفرادى، وانشغالنا بالتهام كميات الطعام التي تواردت إلينا من الأهل والأصدقاء الذين سرعان ما

وصل إليهم نبأ وجودنا هناك، وكذلك كان الحال عند نقلنا إلى طرة في صباح اليوم التالي، وقد كان المعتقل في مبنى مجاور للسجن الكبير وكان يضم عددا من المعتقلين ضاق بهم المبنى فأقيمت في فنائه الواسع خيام وضع في كل منها أربعة من المعتقلين الذين وجدنا بينهم عددا من الأصدقاء ـ وفي مقدمتهم الأستاذ الكبير أمين الرافعي وشقيقه الأستاذ عبدالرحمن الرافعي فاستقبلونا بالترحيب والهتاف بحياة مصر وحياة الحرية وسقوط الظلم والاحتلال، فلم يكن هناك ما نخشاه بعد اعتقالنا. وبعد مدة وجيزة زاد عدد المعتقلين عما يكن أن يتسع له المكان فتم نقلنا إلى مبنى واسع يقع بالجيزة على يسار نهاية الكوبري الموصل إليها من منيل الروضة (المعروف باسم كوبري عباس)، وعلمنا أنه كان يعرف باسم السجن الأسود، وكان في وقت ما يستخدم إصلاحية للأحداث، وهو عبارة عن عدة عنابر وضع في كل منها عدد من المعتقلين الذين كانوا يتألفون من عدد من إخواننا السودانيين والشوام (وكان الشام إذ ذاك يشمل سوريا ولبنان وفلسطين) والعرب (من ليبيا وشمال إفريقيا) وعدد من الأتراك والهنود إلى جانب المعتقلين من شباب المصريين وكانوا جميعا من أنصار الحزب الوطني. وقد كنا والحق يقال نتمتع بحرية تامة داخل المعتقل، نتلقى ما نشاء من الصحف والمجلات والكتب بعد مراقبتها وإجازتها من إدارة المعتقل ـ ومازلت أحتفظ ببعض هذه الكتب وعليها ختم تلك الإدارة، كما كنا غارس ما نشاء من الهوايات حتى أخذ بعضنا يتلقى دروسا في الموسيقي (عمن تصادف وجودهم بيننا من المتخصصين في ذلك من الأتراك) كما أخذ البعض يتعلم اللغة التركية، ولم يلبث أن تكونت فرقتان لكرة القدم، وفرقة للغناء والموسيقي وفرقة للتمثيل، وبالجملة لم نركن إلى حياة الخمول، وفوجئنا ذات يوم بوفود نحو الخمسين من المعتقلين الأوروبيين معظمهم من الألمان بل كان بينهم قنصل لألمانيا في بعض بلاد اليونان حيث نزل الحلفاء في طريقهم للهجوم على تركيا من ناحية الدردنيل، فكان وصول هؤلاء الوافدين الجدد باعثا على قيام مظاهرة كبرى من المعتقلين تعالى فيها الهتاف بسقوط إنجلترا وحياة ألمانيا ـ إعرابا عن الشعور نحو الاحتلال البريطاني ـ مما أثار حنق مدير المعتقل الإنجليزي، ولكن هؤلاء الوافدين الجدد لم تطل إقامتهم بيننا أكثر من أيام قليلة نقلوا بعدها إلى مالطة فقام المعتقلون بوداعهم بمظاهرة صاخبة، ولم يلبث أن صدر الأمر بنقل بعض الزملاء إلى مالطة، وكان من بينهم الأصدقاء الأعزاء عبدالغفار متولى وحسن نور الدين ومحمد عوض محمد ومحمد صبرى منصور ويقوا هناك إلى نهاية الحرب.

#### الإفراج\_متابعة الدراسة والتخرج:

في نهاية سنة ١٩١٦ بدأت حركة للإفراج عن المعتقلين إلى أن جاءني الدور في ٢٠ يناير سنة ١٩١٧ حين استدعوني إلى وزارة الداخلية لمقابلة المستر هو رنبلو رالذي كان كبير مفتشى الداخلية. وفي مكتبه التقيت الأول مرة بالشاب أحمد محمد حسنين الذي كان يعمل إذا ذاك مفتشا بالداخلية وسكرتيرا لهورنبلور، وفي هذه المقابلة أخذ هذا الأخير ينصحني بالابتعاد عن السياسة والتفرغ لدراستي، وأن أحاول إطفاء أو تهدئة النار التي تتملكني وكانت السبب في قطع دراستي والحجز بالمعتقل طوال المدة الماضية وأبدي أمله ألا يصدر منى مستقبلا ما يعرضني لذلك مرة أخرى، وفي الحق كان لطيفا مهذبا في عبارته معي، وكان من الطبيعي كذلك أن أتقبل ما يقوله بلا اعتراض حتى لا أفقد فرصة العودة إلى أهلى ودراستي، وقدتم إخلاء سبيلي في اليوم التالي وكان همي الأول السعى لإعادة قيدي بمدرسة المعلمين العليا التي كنت قد نقلت إلى السنة النهائية فيها وفصلت منها عقب اعتقالي، وقد خدمني الحظ بأني عندما طرقت باب وزير المعارف وكان إذ ذاك عدلي يكن باشا ـ وجدت أن مدير مكتبه هو الشاب محمد شريف صبرى الزميل السابق بالمدرسة السعيدية وإن كان في حينها يسبقني بسنتين دراسيتين إلا أنناكنا نتقابل في فناء المدرسة وفي المناسبات المدرسية المختلفة، فلما عرف حاجتي تعاطف معي واستصدر لي أمرا من الوزير بعودتي إلى مدرستي وهو ماتم حوالي منتصف فبراير ووجدت نفسي لأول وهلة حيال عقبات كان اجتيازها يبدو مستحيلا مما جعل زملائي ـ مع ترحيبهم الكبير بي والإعراب عن استعدادهم لبذل كل مساعدة لي يبدون إشفاقهم من أن تكون محاولتي بلا جدوى، فإنه إلى جانب انقضاء أكثر من نصف السنة الدراسية ولم أحضر خلالها درسا واحدا لا سيما في شرح نصوص الآداب الإنجليزية وكتب التربية وعلم النفس مثلا، فإن المذكرات كانت تطبع وفقا لعدد الطلبة وليس من وسيلة للحصول على نسخة أخرى منها، فضلا عن قرب موعد الامتحان النهائي إلا أني عقدت العزم على اجتياز تلك العقبات وصممت على تحقيق ما كان يبدو مستحيلا مستعينا بقوة اليقين بالنفس والاتكال على الله بحسن التوفيق؛ فأخذت استعير من زملائي ما يستطيع الواحد منهم إعارتي إياه لمدة محددة وعكفت على بذل أقصى جهدى ووقتى في الدرس والاستذكار، وبارك الله لى في جهودي فإذا بي في نهاية المطاف قد خرجت الثاني في ترتيب قائمة الناجحين، وإذ كان قد تقرر سفر الستة الأواثل في بعثة دراسية إلى إنجلترا فقد كان ترتيبي يخولني ذلك الحق إلا أن ضعف نظري حال دون نجاحي في الكشف الطبي، وكان لذلك صدمة كبرى

فى نفسى لا سيما أن إدارة المدرسة لم تحاول مساعدتى فى التغلب على هذه العقبة باستصدار قرار من الوزير بالتغاضى عن نتيجة الكشف الطبى تقديرا لتفوقى فى النجاح، ولكن الإدارة أحجمت عن ذلك بسبب تاريخى السياسى القريب، مع أن أستاذ اللغة الإنجليزية كان متحمسا لوجوب سفرى لحصولى على أعلى درجة فيها بين الناجحين ولما أبديته من التفوق فى إجابتى بالرغم من التحاقى بالدراسة قبل موعد الامتحان النهائى بمدة وجيزة، على أنى عولت فى نفسى على أن أعوض بكل وسيلة ما فاتنى بعدم سفرى فى البعثة لإتمام الدراسات العليا عن طريق السفر إلى الخارج مستقبلا والانتساب إلى إحدى الجامعات الإنجليزية أو الفرنسية.

#### مزاولة التدريس:

كان أكبر ما يشغل الخريجين إذ ذاك الحصول على العمل بإحدى المدارس الخاصة؛ لأن الحكومة كانت قدأوقفت التعيين بمدارسها نظرا لظروف الحرب القائمة وعدم إنشاء مدارس و لا فصول جديدة، فكان أن رشحني ناظر مدرسة المعلمين العليا- المرحوم أحمد برادة بك ـ للتدريس في مدرسة الإعدادية الثانوية وكانت أكبر المدارس الخاصة في ذلك الحين ـ وكانت من منشآت الحزب الوطني ويتولى نظارتها رجل فاضل هو المرحوم الدكتور سيد فهمى (الذي تولى عمادة كلية الهندسة بالجامعة بعد إنشائها) - كما كانت تضم عددا من أفاضل المدرسين، أذكر من بينهم الأساتذة: محمد كامل سليم، وأحمد حسن الزيات، ومحمد جلال، ويوسف كامل. إلا أنها كانت تضم عددا وفيرا من الطلبة كبار السن الذين استنفدوا سنين الرسوب بالمدارس الحكومية مماكان يستدعي بذل جهود مضنية في سبيل حملهم على الالتزام بنظام الدراسة، وكان مما فوجئت به في أول درس لي هناك أن وجدت بين التلاميذ بعض من كانوا زملاء لي في مراحل الدراسة الأولى. وحدث أن كانت الأوقاف السلطانية قد قررت إنشاء مدرسة ثانوية في ذلك العام على أن يقتصر القبول بها مبدئيا على من أتموا الدراسة في المدارس الابتدائية التابعة لها، ولذلك كانت محدودة عدد الفصول لتوخى التدقيق في اختيار المقبولين، وعهد إلى المرحوم الأستاذ حامد محمد بنظارة المدرسة فتوخى هو بدوره اختيار من يساعده من المدرسين، وكانوا نخبة ممتازة ولى بهم صلة معرفة أو صداقة ، وكان من بينهم المرحومان مصطفى راشد رستم، ومحمود عبدالجواد وكانا من أعز أصدقائي، وللأسباب السابقة جميعا فإنه عند الاتصال بي للانضمام إليهم ـ لاسيما أني كنت كذلك أعرف ناظر المدرسة منذ أيام الدراسة بمدرسة المعلمين وإن كان يسبقني بعامين ـ فقد قبلت العمل معهم على شرط التفاهم مع ناظر المدرسة الإعدادية وهو ماتم فعلا، وبذلك انتقلت إلى المدرسة الجديدة ولم أكن أدرى أن هذه الخطوة التي جعلتني على اتصال بالقصر على نحو ما كانت أولى الخطوات نحو اتصالى به نهائيا فيما بعد. ولم تلبث إدارة الأوقاف الخصوصية أن اشترت قصرا كبير في شارع الدواوين انتقلت إليه المدرسة الصغيرة في العام التالي، وأصبحت تعرف باسم المدرسة الثانوية السلطانية فالمدرسة الثانوية الملكية فمدرسة الخديو إسماعيل، ولقد جهزت بأوفي وأحدث المعدات والأجهزة العلمية كما حرصت إدارتها على التدقيق في اختيار أساتذتها والحفاظ على النظام والانضباط مما جعلها في مدة وجيزة نموذجا رائعا من كل الوجوه، وذاعت شهرتها بتفوقها في حسن نتائجها في الامتحانات العامة إذ كانت تصل إلى مائة في المائة أو ما يقرب من ذلك في سنين متوالية، ولما كمان التاريخ هو المادة الأساسية التي أتولى تدريسها فقد أتاح لى الفرصة لتأدية رسالتي (الخاصة) ببث روح الوطنية بين تلاميذي وإذكاء روح الحماس لمبادئ الحرية بينهم، ولذلك فإنه كان مما اغتبط له أشد الاغتباط أني عندما كنت ألتقي بعد ذلك بسنين ببعض هؤلاء التلاميذ. ومنهم من كان قد وصل إلى مراكز كبيرة في الدولة بل إلى الوزارة ـ كانوا يبدون أمام من تشاء الصدفة أن يكون موجودا في مكان وساعة اللقاء أنهم مازالوا يذكرون ماكنت ألقنهم إياه من دروس الوطنية الصادقة، وعلى هذا الوجه كنت أقوم بأداء رسالتي ما استطعت إلى ذلك سبيلا وكان تلاميذي والحق يقال يستجيبون لها بكل جوارحهم.

وكنت إلى جانب ذلك لا يغيب عن بالى ما أخذته على نفسى من بذل كل ما أملك من جهد فى سبيل خدمة وطنى بالمشاركة فى كل ما قد يؤدى إلى تحقيق ما يرجوه كل مخلص من رقى بلاده فى جميع نواحى حياتها، وهذا ما حدث عندما ظهرت حركة أدبية لقيت إقبالا حماسيا وتشجيعا من الشباب الناهض، كانت تمثلها وتنطق بلسانها صحيفة ظهرت باسم «السفور» كان يشترك فى الكتابة فيها عدد من البارزين فى ذلك الحين مثل: الدكتور محمد حسين هيكل، والدكتور أحمد زكى، والأساتذة محمود عزمى، وأحمد حسن الزيات، وأحمد أمين، ومحمد فريد أبو حديد، وسواهم، فإننى لم أتردد فى الكتابة فيها حينما دعانى إلى ذلك صاحبها الأستاذ عبدالحميد حمدى، وأذكر أننى كتبت بها سلسلة مقالات تحت «عيوبنا» كانت الغاية منها الدعوة إلى مصارحة أنفسنا بما نشعر به من العيوب التى تؤخر مسعانا نحو التقدم لكى نبدأ بمعالجة أنفسنا منها، وسلسلة أخرى فى فلسفة التاريخ والدروس المستفادة منه.

وقامت فى ذلك الحين الدعوة الأولى لإنشاء نقابة للمعلمين ودعيت للاشتراك فى اللجان التمهيدية التى شكلت لوضع مشروع للنقابة المرجوة، ولعل أهم عمل شاركت فيه إبان تلك الفترة ـ وبقى اشتراكى ممتد إلى الآن ـ هو انضمامى كعضو بلجنة التأليف والترجمة والنشر منذ العام الأول لتأسيسها على يدعد محدود من ذوى العلم والفضل منهم: الأستاذ أحمد أمين، والدكتور أحمد زكى، والأستاذ محمد فريد أبو حديد، والأستاذ عبدالحميد العبادى، ولم تلبث اللجنة أن وصلت إلى مكانة مرموقة فى مصر والعالم العربى، وانضم إليها الكثيرون من أعلام الأدب والعلم فى مصر كالأستاذ أحمد لطفى السيد، والدكتور طه حسين، والأستاذ أحمد مختار رسمى، والدكتور عبدالرازق السنهورى.

#### استمرار الاتصال بالحزب الوطئي:

كنت طوال عمري بالتدريس على اتصال دائم بأصدقائي من رجال الحزب الوطني لا سيما الأستاذ عبدالمقصود متولى والأستاذ مصطفى الشوريجي ولذلك استطعت متابعة ما نشأ من الخلاف بينهم وبين الوفد منذ أذيع بالمنشورات نص الحديث الذي جرى في ١٣ نوفمبر ١٩١٨ بين الزعماء الثلاثة (سعد زغلول وعلى شعراوي وعبدالعزيز فهمي) والمندوب السامي البريطاني حول الإذن لهم بالسفر إلى إنجلترا لمفاوضة حكومتها في شأن مستقبل الحكم في مصر، وقد أخذ رجال الحزب الوطني على أولئك الزعماء التعهد بعدم الاتصال في الخارج بغير الحكومة البريطانية، وفي مصر بغير المندوب السامي، ومع إعرابهم عن مطالبة مصر بالاستقلال فقد تورطوا إلى حد إبداء الاستعداد لوضع قنأة السويس تحت السيطرة البريطانية لتأمين المواصلات البريطانية، وازدادت مخاوف الحزب الوطني كذلك عندما بدأت حركة جمع التوقيعات لتوكيل الوفد للسفر إلى الخارج للدفاع عن حقوق البلاد والمطالبة بالاستقلال، ولكن الصغية كانت عامة مبهمة مما دفع بعض رجال الحزب الوطني إلى الذهاب إلى بيت سعد زغلول باشا لمناقشته فيما لديهم من ملاحظات على الموقف، واحتدت المناقشة بما جعل سعد باشا يقول لهم هل جئتم تهينوني في بيتي؟ فرد عليه الأستاذ مصطفى الشوربجي بقوله إنك منذ تحملت عبء الكلام باسم الأمة فقد أصبح هذا البيت «بيت الأمة». ومنذ ذلك الحين صار هذا الاسم علما على منزل سعد باشا وعلى أثر ذلك أصدر الحزب الوطني عدة نشرات أو كتيبات صغيرة تحت عناوين مختلفة منها «لا مفاوضة قبل الجلاء» و «لا مفاوضة لا تحالف لا اتفاق»، وقد أبدى فيها وجهة نظره من حيث المخاطر التي تهدد قضية مصر في حالة الالتزام بقصر التفاوض

في شأنها على إنجلترا وحدها، في حين أن حياة القضية في جعلها وبقائها دولية مما يتيح لمصر أن تجد سندا لها بين الدول الأخرى لتأييد استقلالها، لما تفيده الدول الأخرى من وراء عدم انفراد بريطانيا باستغلال مركز مصر الإستراتيجي لمصلحتها الذاتية، وأعرب الحزب الوطني كذلك عن خطر الدخول في مفاوضة الإنجليز مع وجود الاحتلال جاثما فوق صدر البلاد على الرغم من عشرات الوعود الرسمية بالجلاء، فالعلة كلها تكمن في الاحتلال، والعلاج الوحيد الصحيح في زوال الاحتلال، مما يستتبع عدم الاعتراف بما أحدثه المحتلون من تصرفات واتفاقات انتقصت من أطراف مصر أثناء الاحتلال، ومن ثم أخذ ينادي الحزب الوطني باستقلال مصر والسودان والملحقات، وهذه الملحقات التي كان يتفكه البعض بتمسك الحزب الوطني بها إنما كانت حقيقة واقعة حصلت عليها مصر بتضحيات كبيرة تأمينا لمصالحها في المناطق التي امتد إليها سلطانها في الأقاليم الاستواثية وللاتصال الدائم بالسودان، وكان يرد ذكرها في الفرمان السلطاني الذي يصدر عند تولى الخديو الجديد سلطاته وذلك نظير مبالغ معينة أضيفت إلى قيمة الجزية السنوية التي تدفعها مصر للباب العالى والتي ظلت تدفعها سنين طويلة بعد الاحتلال البريطاني، ولم يكتف الحزب الوطني بتلك النشرات بل قام بوضع كتاب باسم «القضية المصرية» درس فيه جميع جوانب القضية وشرح فيه المخاطر التي يخشاها على القضية ضاربا الأمثلة بما كانت تتبعه الإمبراطورية الرومانية في سياستها، وهي السياسة التي اتخذتها الإمبراطورية البريطانية نموذجا لها، وكانت اجتماعات الحزب الوطني تتم في عيادة الدكتور إسماعيل بك صدقي بميدان الأوبرا، وهو من أشد الرجال نزاهة وخلقا ووطنية بل ونبوغا في مهنته كطبيب لأمراض النساء حتى أنه كان الطبيب الخاص للسلطانة ملك \_ قرينة السلطان حسين كامل \_ وكنت دائم التردد هناك حتى إذا ماتم طبع الكتاب حصلت على عدد كبير من النسخ توليت توزيعها بنفسي، وكان يوزع بلا مقابل. وعندما نفي سعد باشا إلى مالطة ومعه من وقع عليهم اختيار السلطة البريطانية من رجال الوفد؛ ثارت جميع طبقات الأمة احتجاجا على ذلك وسخطا على ما أصاب البلاد من نكبات في ظل الاحتلال لا سيما ما عانته أثناء الحرب العظمي من مصادرة لمحصولات البلاد ووسائل النقل فيها ـ حتى الماشية والحمير ـ وتجنيد أبناء الشعب بالقوة باسم «متطوعين» لنصرة الحلفاء، وإن كان الغرض الحقيقي استخدامهم في إنشاء خط للسكة الحديد بسيناء تمهيدا لنقل الجيوش والمعدات العسكرية عبر الصحراء لمهاجمة الجيش التركي بفلسطين. وقد استخدمت قوات الاحتلال أقسى وسائل القوة الغاشمة لإيقاف المظاهرات وإخماد الثورة إلا أن سقوط الضحايا كان يزيد نار الثورة اشتعالا في جميع أرجاء البلاد، وكان من جراء ذلك انقطاع المواصلات في

داخل القاهرة وبينها وبين الأقاليم، وعلى الرغم من ذلك كانت الاجتماعات تعقد كل ليلة في الأزهر الشريف حيث كان يتناوب الخطباء للدعوة لمواصلة الجهاد لتخليص البلاد من عار الاحتلال، وكنت أواظب على حضور هذه الاجتماعات مع بعض أصدقائي، وكنا نسعى إليها سيرا على الأقدام بطبيعة الحال، وأذكر أنه كانت تصدر يوميا منشورات باسم طوائف مختلفة للإعراب عن المشاركة في هذه الحركة العارمة والدعوة إلى استمرار الجهاد، ودعاني بعض الزملاء لحضور اجتماع لعدد من المعلمين بمنزل زميل بحي الظاهر، وهناك اتفق الرأى بيننا على إصدار منشور باسم المعلمين، وكان لي شرف الاشتراك في اللجنة التي كلفت بوضع صيغة المنشور كما كلفت كذلك بالإشراف شخصيا على إعداد علم باسم المعلمين للاشتراك في المظاهرة الكبرى التي كان قد أجمع الرأى على أن تقوم بها جميع الهيئات في اليوم التالي، فسهرت تلك الليلة بأسرها في حانوت «بالخيامية» لإعداد العلم المطلوب، وكنت في الصباح حاضر في الموعد والمكان المتفق عليه، وأذكر أنه كان في باب الخلق، وظللت على اتصال دائم برجال الحزب الوطني الذين كان يتزايد عداء الوفديين نحوهم إلى حد يدعو إلى الدهشة، فمن ذلك أنه عند وفاة الزعيم الوطني الكبير محمد فريد الذي ضحى بصحته وماله وحياته العائلية في سبيل الجهاد ولخدمة بلاده؛ اتصل البعض بالوفد في باريس ليتولى نقل جثمانه إلى مصر، فرفض بحجة أن الأموال التي لديه مخصصة لأغراض محددة لا يستطيع أن يتعداها، وعندما تطوع للقيام بتلك المهمة الوطنية أحد المخلصين من أبناء الشرقية وقد رسخ اسمه في ذهني وهو «خليل عفيفي» \_ أقام الحزب الوطني سرادقا للمأتم، وإذا بعدد من رجال الوفد يحضرون إلى السرادق في المساء، ويقف أحدهم عند المدخل ويقرأ من ورقة في يده كلمة عزاء، ثم يعودون من حيث أتوا دون أن يجلسوا ولو بعض الوقت كما جرت العادة في مثل هذه المناسبة الحزينة.

# رحلاتي الدراسية لأوروبا:

عندما انتظمت الدراسة بعد الإفراج عن سعد زغلول باشا وزملاته واصلت عملى فى التدريس، وإذ كنت قد اطلعت فى إحدى الصحف الإنجليزية على إعلان عن دورة صيفية للمحاضرات بجامعة كمبردج؛ فإنى تحقيقا لرغبتى فى تعويض ما فاتنى بعدم السفر فى البعثة بادرت إلى تقديم طلب للالتحاق بتلك الدورة فى صيف عام ١٩٢٠، وصممت على أن أنتهز هذه الفرصة للقيام بأقصى ما أستطيع زيارته من معالم أوروبا ومتاحفها،

ولذلك غادرت الإسكندرية قبل موعد المحاضرات بنحو شهرين فزرت خلالها فيينا وبرلين وباريس وبروكسيل وطفت بما فيها من معالم ومتاحف متنوعة، بل حرصت على اقتناء صور لمحتوياتها حتى جمعت ذخيرة ثمينة منها، إذ كانت تشمل صور لوحات أكبر الفنانين منذ عهد النهضة الأوروبية، على أنه كان من أهم ما عنيت باقتنائه في باريس، صورا لكثير من أصول الوثائق التاريخية للثورة الفرنسية وعهد نابليون، وقد حرصت عند عودتي إلى مصر على تصويرها وعمل لوحات منها لاستخدامها في عرضها بالفانوس السحرى، واستعنت بها في إلقاء محاضرات عن تلك الحقبة التاريخية الكبرى في تاريخ فرنسا والعالم الحديث بأسره، ولما كانت دورة المحاضرات الصيفية تعقد بالتناوب كل صيف بين جامعتي كمبردج وأكسفورد؛ فقد حرصت على حضورها فيهما في العامين التاليين كما حضرت دورة أخرى في جامعة السوربون بباريس.

#### مشاركتي في تحرير صحيفة الحزب الوطئي:

كان الحزب الوطني إبان تلك الفترة قد قرر إصدار صحيفة يومية لتنطق باسمه وهي جريدة اللواء المصرى \_ واستأجر لذلك دارا كبيرة في شارع الدواوين \_ في المكان الذي أقيم فيه فيما بعد المبنى المعروف الآن باسم «عمارة استراند» ـ واتخذ الحزب مقرا له بذات المبنى إلى جانب إدارة ومطبعة الصحيفة التي تولى رئاسة تحريرها الأستاذ أحمد وفيق كما تولى إدارتها الأستاذ عبدالمقصود متولى، وكان شباب الحزب يترددون على هذا المقر الجديد الذي كانوا يفتقرون إليه لمداومة الاتصال بزعماء الحزب وتبادل الآراء معهم، وكانوا بطبيعة الحال يسارعون إلى تقديم كل معونة في إعمال الحزب أو صحيفته، وكان من أبرزهم وأشدهم حماسا الشاب محمد كامل البهنساوي الذي كان طالبا بالحقوق وأصبح فيما بعد من ألم كبار رجال القضاء، وكان لفرط تحمسه يقضى كل أوقات فراغه ملازما دار الحزب بما جعل الرئيس محمد حافظ رمضان يوليه كل ثقته فاتخذه سكرتيرا خاصا له، وكان صدور جريدة الحزب فاتحة فترة عشقت فيها الصحافة فوقفت كل فراغي على العمل بجريدة اللواء المصرى بتحرير المقالات يوميا أو ترجمة المقالات والأنباء المهمة عن الصحف الأجنبية أو مراجعة الرسائل إلى الصحيفة، فضلا عن الإشراف على ترتيب موادها وتصحيح تجارب الطبع وبالجملة ملازمة دار الجريدة حتى ظهور الأعداد الأولى من المطبعة لا سيما عند غياب الأستاذ وفيق، وكان يعاوننا عدد محدود من المحررين كنت أرتاح بوجه خاص إلى زميل منهم نبه ذكره فيما بعد في عالم الصحافة وهو الأستاذ أحمد

خيري سعيد ومازلت أحتفظ بذكري صداقتنا وزمالتنا في تلك الأيام التي أبي وفاؤه لي إلا أن يحتفظ كذلك بذكراها إلى حين إصدر الطبعة الثانية من كتابه «الدسانس والدماء» في سنة ١٩٣٨ فأهداني نسخة منه وكتب عليها كلمة إهداء مازلت اعتز بها كل الاعتزاز حيث قال في مقدمتها: «إلى صديقي الكريم وزميلي في زمن الشباب والنضال الأستاذ. . . . . » رحم الله ذلك العهد الكريم ورحم رجاله. وكثيرا ما كانت المقالة الأساسية الافتتاحية تصدر بقلمي ـ دون توقيع ـ وإنه لمما يجدر ذكره كذلك أنه كان يشرف على المطبعة والعمال والنظام في دار الحزب والمطبعة رجل عصامي قل نظيره في قوة الإيمان بالله والوطن مع النزاهة والاستقامة ودماثة الخلق هو المرحوم مصطفى العجيزي، وقد نشأ تاجرا صغيرا أميا ثم تعلم القراءة والكتابة في إحدى المدارس الليلية التي أنشأها الحزب الوطني، وصار من أشد أنصار الزعيم مصطفى كامل إعجابا وإخلاصا حتى أصبحت له مكانة خاصة بين زعماء الحزب فكانوا يعاملونه على قدم المساواة، وقد توثقت الصلة بيننا في فترة مشاركتي في تحرير اللواء المصرى، إذ كان يحدث أحيانا أن يغيب الأستاذ وفيق لسبب أو لآخر ، فكان يهرع نحوى العجيزي لاتخاذ ما يلزم نحو التحرير أو الإشراف على إعداد المواد اللازمة لطبع وإصدار عدد اليوم التالي وكله حماس وإشفاق إلى أن تبدأ المطبعة في إخراج النسخ الأولى من الجريدة، وبهذه المناسبة أذكر أن الوفد ضاق بمعارضة اللواء الصرى إلى حد لجؤ بعض أنصاره إلى الاتفاق مع متعهد التوزيع على حجز ما يستلمه منها عن الجمهور نظير تقاضيه ما كان يفيده من التوزيع، على أن يعيد ما استلمه من النسخ إلى إدارة الجريدة بحجة أنه لم يطلبها أحد، في حين أن الشكاوي كانت تتوالى على إدارة الجريدة من أنصار الحزب بأنهم لا يجدون لها أثرا في السوق، وعندما عمد الحزب إلى استئجار بعض الأفراد ليقوموا بالتوزيع، لجأ الخصوم إلى تدبير الاعتداء عليهم لإرهابهم وإرغامهم على الابتعاد عن عملية التوزيع.

# الدكتوراه من جامعة مونبلييه،

كنت منذ تخرجى تلازمنى ـ كما ذكرت سابقا ـ فكرة استكمال دراستى العليا تعويضا عما فاتنى فى السفر بالبعثة الحكومية حسبما كان يؤهلنى تفوقى فى التخرج وهو ما حدا بى للاتصال بجامعة «مونبلييه» بفرنسا، وحصلت منها على الموافقة مبدئيا على التحاقى بها للدراسة للدكتوراه، وعلى أثر ذلك اتصلت بإدارة مدرستى وإدارة التعليم بالأوقاف الخصوصية الملكية ـ وكان يرأسها الصديق الكريم الطيب الذكر المرحوم محمد صادق جوهر بك ـ باشا فيما بعد ـ وتقدمت رسميا بطلب الإذن لى بإجازة دراسية لمدة عام

لتحقيق الغاية من الالتحاق بجامعة مونبلييه فتم لي ما أردت وكان ذلك في صيف ١٩٢٢ ، ولما كنت عاقدا العزم على الاشتراك في دورة المحاضرات الصيفية بإنجلترا جريا على عادتي السنوية، فقد قصدت إلى مونبلييه في طريقي إلى إنجلترا، وقمت بإجراءات تسجيل اسمى بقسم الدكتوراه بكلية الأداب، كما قابلت أستاذ التاريخ الحديث بها\_وكان اسمه الأستاذ بلانشار، وكان من أبطال الحرب العظمي وفقد فيها ذراعه اليمني، ولكنه كان واسع المعرفة وخطيبا فصيحا بارعا مما هيأه بعدها إلى الظهور والتفوق في المجال السياسي، وبعد مناقشة بيننا حول اختيار موضوع رسالتي للدكتوراه حصلت على موافقته على الموضوع الذي كنت أتوق إلى معالجته وهو موضوع «قناة السويس والسياسة المصرية» وكنت أرمى من وراء ذلك إلى دراسة ما كان للاهتمام الدولي بشأن موقع القناة من أثر في توجيه سياسة الدول نحو مصر والوضع السياسي فيها، وماكان لذلك من أثر في سياسة مصر ذاتها نحو صلاتها بتلك الدول، وكان ذلك بطبيعة الحال يقتضي البحث في تاريخ محاولة ربط البحرين الأبيض والأحمر منذ أقدم العصور، ومتابعة سياسة الدول نحو مصر وسياسة مصر نحوها في العصر الحديث لا سيما عند الاتجاه نحو شق قناة تمتد مباشرة بين البحرين \_أي دون استخدام أحد فروع النيل كما كان الحال قديما وبعد التفاهم على أماكن ومصادر المراجع التي يحسن الاعتماد عليها، استأنفت السفر إلى إنجلترا، على أن أعنى بالبحث في باريس ولندن عن المراجع المشار إليها حتى إذا ما عدت إلى مونبلييه عند بدء العام الجامعي الجديد، أقدم إلى الأستاذ ما أسفرت عنه بحوثي مع هيكل لأركان وموضوعات الرسالة، وهو ماتم فعلا في نهاية ذلك الصيف. ولما كان أهم ما استقر عليه الرأى بعد الأبحاث الأولية في شأن الرسالة هو وجوب الرجوع إلى سجلات دور المحفوظات في وزارات الخارجية في باريس ولندن وفيينا، فقد اقتضاني ذلك التنقل بين تلك العواصم طول الشتاء وأوائل الربيع في عام ١٩٢٣ وعكفت عند عودتي إلى مونبليه على مراجعة ما خرجت به من دراساتي وإذا به ذخيرة وافرة من الوثائق والمعلومات، وإزاء ضيق الوقت الباقي أمامي للانتهاء من مهمتي في حدود الزمن المحدد لي للغياب عن عملي في مصر، ألفيت نفسي في حيرة شديدة بل في حرج كبير، على أني وضعت خطة العمل النهائي بالاتفاق مع أستاذي وانصرفت بكل جهدي إلى تنفيذها بأن كنت أعرض عليه أولا بأول الفصول التي أنتهي من كتابتها اكتسابا للوقت، وقبيل حلول الموعد الذي حدده الأستاذ لمناقشة الرسالة كنت قد وفقت إلى إنجاز طبعها وتقديم العدد المطلوب منها للجامعة ـ ومقداره ثلثمائة نسخة لتوزيعها كما جرت العادة على الجامعات ودور الكتب وفي ٢٣ من ديسمبر ١٩٢٣ تمت مناقشة الرسالة بالمدرج الكبير بكلية الآداب بحضور عدد

كبير في مقدمتهم الطلبة المصريون في مونبلييه، وعلى أثر إعلان نجاحي بتقدير الشرف، أصروا على الاحتفال بهذه المناسبة وكذلك بتوديعي، حيث إني كنت قد عقدت العزم على العودة إلى مصر في اليوم التالي، وبذلك انتهت هذه المرحلة المهمة في تاريخ حياتي. ويهمني أن أذكر بأن ما كنت قد عاهدت وطني على أن أظل وفيا له بأن أبذل كل المستطاع لخدمته والدفاع عن قضيته ـ ظل ذلك حيا في قلبي لايفارقني ومن ثم جعلت إهداء رسالتي «إلى وطني مصر، الماثلة أبدا في خاطري وفي فؤادي»، بل كانت هذه العقيدة تسيطر على أفكاري خلال أبحاثي ودراساتي فانصرفت دون تخطيط ولا تفكير إلى متابعة محاولات إنجلترا المتوالية ـ لا سيما منذ الحملة الفرنسية على مصر ـ للسيطرة على مصر أو السياسة المصرية، وبخاصة على طريق الاتصال بالهند ومحاربة كل محاولة لفتح ذلك الطريق أمام أي دولة أخرى سواها، ومن ثم كان الصراع السياسي المرير حول شق قناة السيطرة على القناة الجديدة بشراء صفقة الأسهم الكبيرة في عهد إسماعيل ثم تحين الفرصة، إلى حد خلق المبررات، للتدخل بالقوة وفرض سيطرتها على مصر كلها، حتى الفرصة، إلى حد خلق المبررات، للتدخل بالقوة وفرض سيطرتها على مصر كلها، حتى الفرصة، إلى حد خلق المبررات، للتدخل بالقوة وفرض سيطرتها على مصر كلها، حتى الفرصة مها ذلك باحتلال مصر في عام ١٨٨٢.

# نشاطى في جمعية الطلبة الصريين بمونبلييه،

حاولت خلال إقامتي في «مونبلييه» أن أقوم بما وسعني نحو خدمة أبناء وطني بها، فقد كانت هناك جمعية للطلبة المصرين ـ شأنهم في كل مدينة يوجد فيها عدد منهم ـ وصادف إذ ذاك أن كان رئيس الجمعية قد أتم دراسته وكان على وشك العودة إلى مصر، فطلبوا مني الانضمام إلى الجمعية وانتخبوني بالإجماع رئيسا لها، فعملت على عقد اجتماعات دورية لزيادة الترابط بين الجمعيع ولتبادل الآراء فيما يجرى في مصر من الأحداث، وإذ كانت الغالبية العظمي من المشايعين للوفد فقد أنست فيهم تحفظ نحو الآراء التي أبديتها ولذلك أخذت أتحفظ كذلك في مناقشتي معهم منعا لازدياد سعة الخلاف، على أن أكبر ما أعتقد أنى قمت به لخدمتهم هو أني علمت ورأيت عددا منهم ينتسبون اسما إلى الجامعة أو المعاهد الدراسية الأخرى، ولكنهم لا هم لهم سوى التردد على المقاهي وأسوأ من ذلك المعاهد الدراسية الأخرى، ولكنهم لا هم لهم سوى الترد ولي المقاهي وأسوأ من ذلك العكوف على موائد الميسر، بل قضاء الليل بأسره في اللعب وقضاء النهار في النوم استعداد لسهر الليل، فهالني ذلك وحاولت بذل النصح لهم دون أن أنجح في محاولتي، ولحسن الحظ تعرفت في مناسبة ما بسكرتير عام المحافظة فانتهزت الفرصة وزرته في مكتبه وأبديت له جزعي مما وصلت إليه حالة أولئك الطلبة وشكوت إليه من أن ناديا معينا هناك وأبديت له جزعي مما وصلت إليه حالة أولئك الطلبة وشكوت إليه من أن ناديا معينا هناك

يسمح بدخول الطلبة والاشتراك في لعب الميسر، وأنه لو تسربت هذه الأخبار المزعجة إلى الصحف المصرية فقد تكون النتيجة امتناع الأهالي عن إرسال أولادهم إلى مونبلييه خوفا مما يتعرضون له فيها من الانحراف والضياع، فأبدى اهتماما كبيرا بما ذكرته قائلا إن القانون يمنع ذلك النادي على الإطلاق من إشراك غير أعضائه في الألعاب المسموح له بها ولا يسمح قانونه بقبول الطلبة بين أعضائه وقصره على أفراد طائفته وهم التجار، وقام مشكورا باتخاذ الإجراءات لمراقبة نشاط النادي حتى تحقق من صحة الشكوي عندما داهمته الشرطة في إحدى الليالي، ووجد على مائدة المسر عددا من الطلبة المصريين وغير المصريين، وكانت النتيجة أن أحيل المسئولون إلى المحاكمة وأقفل النادي نهائيا على الأثر. وعملا على تعزيز مركز المصريين هناك والتنويه باسم مصرفي مجال التعاون العلمي اقترحت على جمعية الطلبة المصريين إقامة حفلة ساهرة يخصص دخلها لمعامل الجامعة ، وقد أقيمت الحفلة فعلا في أكبر فنادق المدينة وحضرها لفيف من أساتذة الجامعة وعدد من كبار رجال المدينة وعلى الرغم من أن صافى الإيراد\_بعد نفقات الحفلة\_لم يكن كبيرا إلا أنه يحقق الغرض من إقامتها بأنها كانت حديث الصحف والأهالي هناك مدة طويلة لا سيما بما ألقى فيها من خطب تبادل فيها المتكلمون ـ وكنت أولهم بوصفى رئيسا للجمعية ـ الكلام عن الروابط بين فرنسا ومصر والتطرق بطبيعة الحال إلى الكلام عن مبادئ الحرية التي نادت بها فرنسا وتعلقت بها مصر في جهادها للتخلص من الاحتلال البريطاني مع الإشارة طبعا إلى جهاد مصطفى كامل وما لقيه من مؤازرة أحرار فرنسا، وفي طليعتهم مدام جولييت آدم، مما كان له أكبر الوقع في نفوس المصريين.

#### استقبال الزعيم سعد زغلول ومناقشة معه:

على أثر إذاعة خبر الإفراج عن سعد زغلول باشا وقرب وصوله إلى طولون قادما من جبل طارق (بعد نقله إليها من سيشل) وكان ذلك القرار قد اضطرت الحكومة المصرية إلى استصداره من بريطانيا لتهدئة حركة الهياج والمظاهرات الصاخبة العارمة التى عمت البلاد في ذلك الحين، وفد إلى مونبلييه تاجر مصرى كان يقيم في مرسيليا وكان يهوديا وقال إنه موفد لدعوة الطلبة للذهاب إلى طولون لاستقبال سعد باشا على أن يتكفل بجميع مصاريف السفر والإقامة هناك، بل إنه لمزيد من الإغراء عرض أن يدفع إيجار مقر الجمعية المتأخر عليها مع إيجار ستة شهور أخرى مقدما، وأعترف بأني ترددت في السفر مع باقي الطلبة معتذرا بأني في حاجة إلى كل دقيقة من وقتي لكتابة رسالتي، إلا أن ذلك

المندوب ألح كما ألح زملائى على وجوب سفرى لا سيما أنه لضيق الوقت وبعد المسافة سوف لا يكون فى الاستقبال سوى طلبة مونبلييه، ورأيت من ناحية أخرى أن الموقف يستدعى التكاتف، فإنه قبل وبعد كل شىء ما هو إلا مظاهرة حيال التعسف والعنت البريطانى الذى تجاهد الأمة للخلاص منه، وكان أن سافرنا جميعا إلى طولون حيث وجدنا الشيخ لويس فانوس والدكتور حامد محمود وصعدنا إلى الباخرة التى قدم عليها سعد باشا حيث علا الهتاف بالإنجليزية بحياة الزعيم وحياة مصر والحرية وسقوط الاحتلال والاستبداد إلى غير ذلك من الهتافات المماثلة.

وفي مساء ذلك اليوم توجهنا إلى الفندق الذي نزل به الزعيم الكبير ودعينا لمقابلته في جناحه الخاص، فأخذ يحدثنا عما لقيه من المعاناة في منفاه وينحى باللوم والتقريع على عدلى وثروت وكل المتفاهمين مع الإنجليز، ثم تطرق إلى الحديث عن المفاوضة مع الإنجليز بما يفهم منه أنه لا يتردد في خوضها معهم، فلم أتمالك إلا أن أبدى ملاحظة بأن هناك من يعارض في مبدأ المفاوضة، ويقول إن حياة القضية المصرية في بقائها دولية، فأجابني يظهر إنك من أنصار لامفاوضة إلا بعد الجلاء، ولكن إذا كنت صاحب بيت يحتله غاصب ويريد أن يتفاهم معك على إخلاء البيت كله ما عدا حجرة واحدة، هل ترفض التمتع بالبيت إلا إذا أخلى لك تلك الحجرة؟ فعدت أقول إن أصحاب ذلك الرأى يخشون أن تكون تلك الحجرة مثل «مسمار جحا» لأنهم إذا كانوا دون أي مستند للاحتلال قد استطاعوا أن يضعوا يدهم على كل شيء في البلاد، فأي ضمان لنا في المستقبل إذا سلمنا لهم بالبقاء في جزء منها مع أن قناة السويس في نظر المعترضين هي الضمان لدولية القضية، فقال ضاحكا: يظهر إنك واقع فعلا تحت تأثير أصحاب هذه النظرية، وهنا تدخل الدكتور حامد محمود وقال بصفتي طبيبك الخاص يا باشا أمنعك عن الاستمرار في المناقشة لأنك بحاجة إلى الراحة، فوقف للسلام على الطلبة عند خروجهم وأثناء تزاحمهم لم يرنى بينهم فنادى قائلا فين الدولى، تعال لازم أراك بكرة وصافحني ضاحكا وهزيدي بقوة، وإذكان قد تقرر مبدئيا أن يلتقي الجميع في مرسيليا بعد ذلك بيومين فقد أبديت اعتذارى عن عدم إمكاني الحضور بسبب اضطراري إلى سرعة العودة لضيق الوقت أمامي لإتمام رسالتي، فسألني عن موضوعها وطلب مني موافاته بنسخة منها في حينها ولكنه أصر على وجوب بقائي مع زملائي لأنه يود لقائي مرة أخرى، فلم أربدا إزاء ذلك من إجابة الدعوة، وبصفتي رئيس الطلبة الموجودين لم يكن بد من إلقاء كلمة مناسبة في ختام الغداء، وأذكر أني في مطلعها رحبت بقدومه ذاكرا أننا في الواقع نجده مدعاة

للاغتباط والاحتفال بعيدين: الأول عيد لقائه والترحيب به، والثاني عيد انتصار إرادة الأمة وإرغامها الغاصب وأذنابه على احترام إرادتها بالإفراج عنه، ومما ذكرته خلالها أيضا أن حركتنا الوطنية سوف تفوز بإذن الله لأن «نور الوطنية من نور الله ونور الله لابد غالب على أمره ولو كره الكافرون، وقد لقيت كلمتي إعجابا كبيرا من الزعيم حتى أنه صفق بحماس وشد على يدى طويلا مبديا كثيرا من الاستحسان والثناء وكرر طلب نسخة من رسالتي واللقاء بي مستقبلا، ولكني بعد عودتي إلى مصر تحاشيت مقابلته تحرجا من اتهامي بالرغبة في التقرب منه سعيا وراء غاية أخرى فضلا عن أن الجفوة بين الوفد والحزب الوطني كانت ما زالت قائمة ، وكنت بعد عودتنا إلى مونبلييه قد عقدت اجتماعا لجمعية الطلبة وعرضت عليهم تدوين ما جرى من الحديث في لقائنا مع سعد باشا لإرساله إلى الصحف المصرية على أساس أنه أول ما جرى من الأحاديث مع الزعيم بعد عودته من المنفى، إلا أنه قامت حركة معارضة لتسجيل النقاش الذي دار بيني وبين سعد باشا بحجة الخوف من سوء تأويله ، فرددت عليهم بأنهم يوجهون إهانة للزعيم بهذا القول كأنه يخشى أن يذاع علنا ما يقوله سرا أو في المجالس الخاصة وأن عليهم أن يقولوا بل أن يقوموا بإملاء نص ما يذكرونه من الحديث الذي جرى، إلا أنهم بعد موافقتهم على ذلك فإنهم بعد انفضاض الاجتماع عمدوا إلى انتزاع الخطاب الذي أعده سكرتير الجمعية لإرساله إلى الصحف فمزقوه ليمنعوا إرساله وبذلك تم لهم ما أرادوه من قبل!

#### بعد العودة إلى مصر؛

لما كانت عودتى إلى مصر فى أواخر ديسمبر عام (١٩٢٣) فإن السنة الدراسية كان قد انقضى منها وقت لا يسمح لى بالاشتراك فى التدريس دون الإخلال بالنظام الدراسى، ولذلك فقد استقر الرأى على أن أبقى إلى جانب مدير التعليم لمعاونته فى التفتيش على المدارس الابتدائية إلى حين حلول موعد العام الدراسى التالى، على أننى أثناء دراساتى وأبحاثى فى دور المحفوظات فى باريس ولندن وفيينا كنت قد هالتنى وفرة ما تحتويه من وثائق تتعلق بتاريخ مصر الحديث دون أن تمتد إليها يد باحث مصرى، فاختمرت فى ذهنى فكرة وجوب العمل والدعوة للعناية بتمحيص تلك الوثائق السياسية على أيد مصرية أمينة، وترجمة المهم منها أو نقله بحذافيره إلى مصر لتكون على مقربة من الباحثين والدارسين لاجتلاء أسرار المناورات والمساومات السياسية الدولية التى أحاطت بمصر فى تاريخها الحديث حتى أفضت إلى الاحتلال الذى نكبت به البلاد، لذلك أقدمت على تاريخها الحديث حتى أفضت إلى الاحتلال الذى نكبت به البلاد، لذلك أقدمت على

وضع مذكرة في هذا المعنى قدمتها إلى محمد نجيب باشا بوصفه ناظر الخاصة ومدير الأوقاف الخصوصية الملكية ، أي الهيئة التي تتبعها المدرسة التي أعمل بها ، وإذ كانت النمسا قد زالت عنها إمبراطوريتها الشاسعة وانكمشت إلى بلد صغير فإنه لم تعد لديها أسرار سياسية تخشى علانيتها، ولذلك فإنها أباحت الاطلاع على ما تحتويه دار محفوظاتها من وثائق دون التقيد بالوقوف عند تاريخ محدود كما تفعل الدول الأخرى فيما يتعلق بالاطلاع على وثائق دور محفوظاتها، ولما كان هذا القرار من جانب النمسالم يتم إعلانه إلا منذ فترة وجيزة، فإن وثائقها كانت ما زالت مجهولة لدى أغلب الباحثين، ونظرا إلى أن الإمبراطورية النمساوية كانت ذات شأن كبير - بل الشأن الأكبر - في السياسة الدولية في القرن التاسع عشر فضلا عن أنها كانت أعرق الدول في تاريخ أوروبا، فإن رسائل مبعوثيها كانت إلى جانب كتابتها باللغة الفرنسية - اتباعا لتقليد قديم يقضى باعتبارها لغة السياسة الدولية ـ فإنها كانت تبدو فيها دقة ومهارة التحري السياسي ودهاء وحصافة الدبلوماسية الواعية، وإزاء ما كانت تزخر به المحفوظات النمساوية من الوثائق الخاصة بمصر فقد عنيت بتدوين أرقام وعناوين السجلات المحفوظة بها تلك الوثائق حتى يسهل الرجوع إليها مستقبلا دون عناء، ولقد أوضحت كل ذلك في المذكرة التي قدمتها إلى نجيب باشاً فأبدى اهتماما بشأنها ووعد برفعها إلى الملك لما يعلمه عن اهتمامه الكبير بكل ما يتعلق بتاريخ مصر؛ ولذلك فإنه عني بنقل محفوظات القلعة إلى القصر وترجمة ما بها من الوثائق التركية المهمة لتكون تحت يد الباحثين في تاريخ مصر، بل إنه يود أن تصبح مصر مركزا لكل الدراسات الخاصة بتاريخها، وبعد ذلك بمدة وجيزة نقل إلى بعض الأصدقاء أنه يدور بحث في الديوان الملكي لتعييني أمينا للمكتبة بالقصر الملكي ـ وهو المركز الذي عين فيه بعدها المستشرق الإيطالي المؤرخ ساماركو الذي تولى الإشراف على تنفيذ ما اقترحته في مذكرتي نحو ترجمة أو نقل ما يتعلق بمصر من الوثائق بالمحفوظات الأجنبية، وذلك بأن صورت تلك الوثائق ونقلت إلى دار محفوظات القصر.

# النقل إلى وزارة الخارجية،

لما كنت قد انتظرت طويلا دون معرفة أية نتيجة للمذكرة التى قدمتها فقد عاودت الاتصال بنجيب باشا، وعرضت عليه اقتراحا بالنظر فى نقلى إلى وزارة الخارجية على أن يتم تعيينى فى إحدى عواصم دور المحفوظات الكبرى؛ لتيسير وإفساح المجال أمامى للقيام بمهمة دراسة ما يوجد هناك من الوثائق المطلوب الحصول عليها، فأبدى استحسانه لهذا الرأى وطلب منى تقديم مذكرة به، وأبلغنى بعدها أنه حصل على موافقة الملك عليه،

إلا أني فوجئت بصدور قرار من وزير الخارجية في فبراير ١٩٢٥ بتعييني «باشكاتب لقنصلية مصر في أزمير» \_ وكان هذا هو اللقب الذي يطلق إذ ذاك على «مأمور» القنصلية \_أى «مساعد القنصل» \_ ولقد ثار نجيب باشا عند سماع الخبر، لاسيما أن أمر التعيين كان ينص على تعييني بمرتبي الحالي إذ ذاك في حين أن العادة كانت قد جرت في وقتها \_ وهو وقت إنشاء التمثيل الخارجي لمصر \_ على تعيين الحاصلين على مثل مؤهلاتي الدراسية في مراكز القناصل أو سكرتيري المفوضيات فضلا عن منح من يقع عليهم الاختيار من الموظفين علاوة كبيرة في المرتب مع ترقيتهم إلى درجة فوق درجاتهم الحالية، لذلك غضب نجيب باشا من معاملتي على هذا الوجه وتعييني في مكان بعيد عن الأماكن التي كان من المفروض إرسالي إليها، وأشار على برفض هذا التعيين، ولكنه لم يلبث أن استدعاني في اليوم التالي ونصحني بعدم رفض التعيين؛ لأن ذلك سوف يعود بالضرر في حين أنه يحسن الصبر والانتظار وأنه سوف يعمل شخصيا على إصلاح ما حدث؛ لأنه يعرف السبب فيما جرى وأنه شخصيا هو المقصود بالنكاية، وفي الواقع -كما علمت فيما بعد . أن نشأت باشا وقد كان في حينها أثيرا لدى الملك وصاحب النفوذ الأكبر في القصر . بل الحكومة \_ قد عز عليه أن نجيب باشا تقدم بمذكرة إلى الملك رأسا واستصدر منه أمرا بالتعيين دون الرجوع إليه شخصيا فلم يكن هناك محيص من تنفيذ الأمر ولكن بعد تحويره إلى ما يقضى على الغرض المطلوب من ورائه! وهكذاتم تعييني بوزارة الخارجية على أن أتسلم عملى بها عقب انتهاء العام الدراسي.

ولما كان الملك قد عنى بإدخال نظام الكشافة إلى المدارس المصرية وأنشت فرقة منها بالمدرسة الثانوية الملكية وخصها الملك بجوائز سنوية للمتفوقين من أفرادها فى ألوان نشاط الكشافة، فقد جرت العادة بأن تقيم المدرسة حفلا سنويا لتوزيع تلك الجوائز مع منح أخرى للمتفوقين كذلك فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية، لا سيما أن المدرسة لم تكن تحصل على نتائج باهرة فحسب، بل كان طلبتها تزدحم بهم الصفوف الأولى للناجحين إن لم يكن الأول فى الترتيب من بينهم، وجريا على هذه العادة أقيم الحفل فى أواخر ذلك العام الدراسي عام (١٩٢٥) ورأت إدارة المدرسة أن أقوم بإلقاء كلمة المدرسة، وكان على رأس الحاضرين مدير الأوقاف الخصوصية الملكية وكبار معاونيه إلى غيرهم من رجال التعليم وأولياء الأمور وطلبة المدرسة وخريجيها فى العام المدراسي السابق، ولعل اختيارى لإلقاء الكلمة كان مبعثه الرغبة فى إبداء شىء من التكريم والتوديع لى بمناسبة قرب مفارقتي للمدرسة وسلك التدريس! لذلك حرصت فى كلمتي مع مراعاة وجود

رجال الملك بين الحاضرين ـ أن أو دعها صفوة ما أو د نصح الشباب بالالتزام به في خدمة الوطن حتى لقد بقيت في ذاكرتي بعض العبارات ، فقلت مثلا في سياق الإشارة إلى جوائز المتفوقين من أفراد فرقة الكشافة ـ وشعارها كما هو معلوم «كن مستعدا» ـ ومن لنا بلك اليوم الذي يدرك فيه شبابنا بل وشيوخنا ونساؤنا أن هناك ملكا وهناك وطن ينادى الكل في كل آن . . كن مستعدا . . كن مستعدا ، فالوطن عليل يرجو على أيديكم البرء من علله ، وأشد ما أعله لو علمتم ضعف في العلم ، وضعف في الأخلاق ، . . . . بلادكم كانت بالأمس مشرق العلم ومصدر العرفان ، وهي ما دامت في نفوسكم عزية ، وفي صدوركم أمل ، . . . فهي لن تموت بل ستبعث على أيديكم وفي ظل رعاية مليككم وتبدو وقد طهرتها نار الآلام كملك من النوريضيء بين الأنام "إلخ إلخ» .

# إقامتى في أزمير:

في أواخر مايو عام ١٩٢٥ سافرت على بركة الله إلى أزمير، وكانت على الرغم من جمال موقعها تبعث على الأسي؛ إذ كان أجمل أحيائها الذي يشغل الموقع المتاز فيها مجموعة من الخرائب والأنقاض نتيجة للحريق المدمر الذي أصابها في ختام حرب التحرير التي قادها الزعيم الكبير مصطفى كمال ودحر فيها اليونانيين وأرغمهم على الانسحاب، فدمروا أزمير عشية خروجهم وإن كانوا هم بدورهم يلقون اللوم على الأتراك بأنهم هم الذين دبروا الحريق للتخلص من اليونانيين والأجانب الذين كانوا يقيمون في تلك المنطقة \_ لأن سكان المدينة من الأتراك كانوا يقيمون في الأحياء الأخرى من المدينة ـ ولم يكن هناك من المصريين سوى عدد ضئيل، ولكن كانت هناك صلة تجارية كبرى بين أزمير والإسكندرية، ولا يوجد ما يستحق التنويه عنه طول مدة إقامتي بأزمير سوى أنى حضرت فيها مرحلة الانقلاب الكبير الذي أحدثه مصطفى كمال بالقضاء على الخلافة الإسلامية، ثم تحريم لبس الطربوش وتحريم استخدام الحروف العربية في الكتابة واستبدال الحروف اللاتينية بها، وتأميم جميع المصارف والمصانع والهيئات الأجنبية \_ وكان قد سبق ذلك إلغاء الامتيازات في معاهدة (لوزان) وإلزام المؤسسات الأجنبية جميعا باستخدام موظفين من الأتراك ليحلوا محل الأجانب في ظرف ستة شهور يسمح خلالها بأن تكون المراسلات مع الحكومة أو الأفراد وكذلك السجلات بلغة أجنبية على أن تكون مصحوبة بالترجمة التركية وتكون هي وحدها المعتمدة رسميا، وبعد تلك المهلة تكون اللغة التركية هي وحدها المسموح بها، وكذلك تقرر أن يتولى الأتراك إدارة وشغل

وظائف كل الهيئات فيما عدا وظائف فنية أو إدارية محددة. وقد حدث عقب ذلك أن قامت عاصفة كبيرة في أزمير سقطت خلالها صاعقة على مأذنة المسجد المجاور لدار الحكومة في أزمير، فساد الذعربين الأهالي لاعتبارهم ذلك آية من الله تنذر بسخطه سبحانه وتعالى على دخول المساجد بالقبعات، ومن ثم كان ذلك دليلا على عدم الرضا عن الخروج على التقاليد القديمة ، وكان أهم وأنكى من ذلك تحريم الحجاب وفرض الاختلاط بين الجنسين في المعاهد الدراسية وفي المجتمعات، وتلا ذلك الاندفاع في اتباع واقتباس الأساليب الغربية ونبذ التقاليد الشرقية والتجرد من كل ما يوحي بالأتصال بها إلى حد سريان الدعوة بتخليص اللغة التركية من الألفاظ والمشتقات العربية والفارسية، وهي تشغل الجانب الأكبر من اللغة التركية! ومن ناحية أخرى شرعت الحكومة في وضع تشريعات جديدة على أساس القانون السويسري بما يشتمل عليه مثلا من مبادئ التوريث بالمساواة بين المرأة والرجل (مخالفا لأصول الشريعة الإسلامية)، وكذلك حرية المرأة في الزواج من غير أهل دينها، وفضلا عن ذلك أغلقت تكايا رجال الطرق الصوفية وصودرت دورها والأملاك الموقوفة عليها، فأحدث هذا كله آثارا عميقة في نفوس الشعب التركي وكيانه الاقتصادي والاجتماعي، وكانت الحجة التي اتخذت ذريعة لإلغاء الخلافة، والجنوح إلى الابتعاد عن الصبغة الإسلامية هو أن هذه الخلافة كانت السبب في عداء أوروبا لتركيا وما جره ذلك عليها من الحروب والويلات، في حين أن الوحدة الإسلامية والتشيع لها والدعاء للخليفة فوق منابر المساجد في كل أرجاء العالم الإسلامي، كان ذلك المظهر هو أكبر ما تهابه الدول الأوروبية، فوقف طويلا يحول بينها وبين الإقدام على توزيع تركة «الرجل المريض» كما كانوا يسمون تركيا منذ زمن طويل، نسى ذلك قادة ودعاة حركة التحرير من كل ما هو شرقي بل إسلامي، وطغت موجة جارفة من الاندفاع نحو كل ما هو غربي وإن كان ينطوي على مساوئ عصفت بماكان معروفا عن الأتراك من فرط التمسك بالدين والأخلاق القويمة، وظهرت كثير من المآسي الخلقية بين عديد من الأسرات في كل مكان، ولذلك فإن المبادئ الدينية الأصيلة والمتغلغلة في النفوس لم تحتمل السكوت على هذه الحال فلم تلبث أن انتفضت واشتعلت الثورة عليها في أماكن متفرقة باشتراك عدد من ضباط الجيش أنفسهم ، ولكن الحكومة سارعت بتوجيه ضربات قاسية نحوها وأقامت «محاكم الثورة» لمعاقبة الثائرين، وقد عقدت إحداها في أزمير وكان على رأس المقدمين للمحاكمة قائد كبير كان زميلا لمصطفى كمال في حرب التحرير، بل لعب دورا عظيما في إحراز النصر وهو القائد كاظم قره بكير، وكانت له مكانة كبرى في نفوس الجيش والشعب ولذلك عومل بكل اعتبار واحترام، حتى لقد أشيع في أزمير في حينها أنه خلال المحاكمة كان الضباط الذين يرافقونه لحراسته

يطلبون منه أن يتكلم بما يشاء في حرية تامة لأنهم من ورائه ولا يترددون في افتدائه بأرواحهم، ولقد برأت المحكمة ساحته ولكنها حكمت بالإعدام على ثمانية من الضباط الذين قدموا إليها، وكان من بينهم اثنان برتبة اللواء، وفي اليوم التالي لصدور الحكم كانت جثثهم معلقة في أسواق المدينة \_ كما جرت العادة \_ وعلى صدر كل منهم لوحة كبيرة من الورق كتبت عليها التهم التي حوكم من أجلها والحكم الذي صدر عليه، ولقد لازمتني زمنا طويلا صورة ذلك المنظر البشع المجافي لكل مبادئ الإنسانية، وكان أجدر بالدعاة قبل تغيير ما يوضع فوق الرءوس أن يبدءوا بتغيير ما بداخلها بجزيد من العلم والثقافة والإيمان. وعلى الرغم من القسوة البالغة التي تم بها إخماد حركات الثورة والاحتجاج فإنه عندما سنحت الفرصة فيما بعد أي بعد عهد مصطفى كمال تغلبت الروح الدينية الكامنة في نفوس الشعب التركي القوى الإيمان، وأصبح مباحا تعليم الدين وإقامة شعائره بكل حرية وإنارة المساجد والاحتفال بالأعياد الدينية والسفر لأداء فريضة الحج، على أن هذه النزعة الدينية قوبلت بالسخط من جانب المتطرفين من أنصار التحرر من القديم يعاونهم الملاحدة من أنصار الشيوعية التي وجدت المجال فسيحا لنشر مبادئها الهدامة ، وأغلب الظن أن روح العداء بين أنصار القديم وأنصار الحديث تكمن إلى حد كبير وراء أحداث العنف التي ما زالت تركيا تعانى منها إلى اليوم، إلى جانب آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي حلت بالبلاد ولازمتها منذ عهد طويل.

#### المرحلة الأخيرة بالخارجية:

ولقد بقيت في أزمير إلى سبتمبر ١٩٢٨ حين صدر مرسوم بتعييني قنصلا في نابولى التي سافرت إليها بعد قضاء إجازتي السنوية في مصر، وكان أول ما أدهشني عقب وصولي إلى مركزى الجديد أنه كان يتعين على أى قنصل بعد زيارة المحافظ أن يزور «القوميسير» \_ أو المندوب السامي للحزب الفاشيستي \_ فإن هذا الأخير كان في الواقع هو الحاكم الفعلي منذ تولى الفاشيستيون الحكم في البلاد، وكان همي الأول بعد الفراغ من أداء واجب زيارة الزملاء القناصل المعتمدين هناك \_ وكانوا نيفا وستين قنصلا \_ البحث عن مسكن ملائم لإحضار أسرتي إلى جانبي، إلا أنني فوجئت يوما بالبرقية التي تدعوني إلى العودة إلى القاهرة وما تلا ذلك من انتدابي للقيام بهمة السفر إلى اليمن، كما تقدم بيانه، وما أعقب ذلك من نقلي إلى القصر الملكي وإلحاقي بديوان كبير الأمناء سكرتيرا لذلك الديوان.

# الفصل الثالث المرحلة الأولى من خدمة القصر

\_ عملى مع كبير الأمناء \_ توثيق صلتى بحسنين «بك» \_ زيارة ملك إيطاليا \_ اقتراح العودة للخارجية \_ إيفاد «ولى العهد» لإنجلترا للدراسة، واختيار رائده \_ وفاة الملك فؤاد وعودة الأمير \_ كيف بدأ الاتصال بين الملكة نازلى وحسنين.

#### عملى مع كبير الأمثاء:

بعد زمن وجيز من عملى بديوان كبير الأمناء اكتسبت بحمد الله ثقة بل مودة جميع العاملين بالديوان، حتى استطعت تغيير تقليد كان يعتبر التفكير في تغييره خروجا صارخا على الأصول الصحيحة الواجب اتباعها، وكانت هذه الأصول تقضى بأن كل ما يعرض على الملك بل ما يوجه من الرسائل إلى أحد أفراد الأسرة المالكة يجب أن يكون مكتوبا بخط اليد، ولما كانت هناك مذكرات عديدة ترفع إلى الملك يوميا ومنها مثلا: الطلبات المقدمة لمقابلة الملك، أو طلب إعانة، أو رعاية لجمعية أو حفلة خيرية، وبرامج الزيارات والرحلات والانتقالات لأى غرض، والحفلات التي تقام بالقصر وكل ما يتعلق بها من أسماء مدعوين، ومقترحات قوائم الطعام، وبرامج الترفية إلى غير ذلك من شئون يتولى الإشراف عليها كبير الأمناء وعلى الرغم من أن هذه الشئون كانت في أغلب الأحيان لا تستدعى مجهودا كبيرا في إعدادها وكتاباتها، لا سيما أنه كان أحد المساعدين بالسكرتارية برنامج لزيارة ملك أجنبى، فإن ذلك كان يستوجب كتابة مذكرات عديدة مستفيضة، برنامج لزيارة ملك أجنبى، فإن ذلك كان يستوجب كتابة مذكرات عديدة مستفيضة، وبالتالى بذل جهد ووقت كبيرين للكتابة على نحو يليق بمقام من سوف تعرض عليه، لذلك فكرت في استخدام الآلة الكاتبة بدلا من اليد، فاستنكر ذلك كبير الأمناء في أول لأمر ورفضه بتاتا؛ لخروجه على التقاليد التي يحرص على التمسك بها. إلى أن حدث الأمر ورفضه بتاتا؛ الحروجه على التقاليد التي يحرص على التمسك بها. إلى أن حدث

ذات يوم أن طلب مذكرة عاجلة لعرضها على الملك قبيل الوقت المحدد له لمقابلته ـ إذ كان الملك فؤاد يحرص على مقابلة رؤساء حاشيته كل صباح فى أوقات محددة ـ لذلك لم أر بداً من المجازفة بإعداد المذكرة على الآلة الكاتبة لضيق الوقت وانتظار ما يكون ، فقد كانت هذه فرصة كبيرة لتجربة تنفيذ ما سبق أن اقترحته ورفضه كبير الأمناء الذى أبدى امتعاضه وقلقه من نتيجة الإقدام على هذا العمل الجرىء ولكنى طمأنته بأن العذر واضح ؛ لأنها حالة طارئة فضلا عن نظافة الكتابة وحسن تنسيقها ، وما كان أشد اغتباطه ـ واغتباطى ـ عين عودته قائلا: إن الملك قد أبدى استحسانه لهذه الطريقة الجديدة في كتابة المذكرات . فتم بذلك القضاء على التقليد القديم الذي كان يتمسك به كبير الأمناء! وكان ذلك التغيير على ضائته في ذاته عا أدى إلى اكتسابي المزيد من ثقة ومودة كل العاملين حولي ، وكنت بطبيعة الحال على اتصال دائم بهم ومن بينهم الأمين الأول . . . أحمد محمد حسنين بطبيعة الحال على اتصال دائم بهم ومن بينهم الأمين الأول . . . أحمد محمد حسنين

#### توثق صلتي بحسنين «بك»:

جرت خلال تلك المدة مقابلات عديدة بينى وبين الحسنين بك، كان يروق له خلالها التبسط فى الحديث معى فى موضوعات شتى، تناولت زياراتى لإنجلترا، وقراءاتى فى الأدب الإنجليزى والعربى، ورحلته فى الصحراء الغربية، وأهدانى نسخة من الكتاب الذى وضعه عن تلك الرحلة، وبالجملة بدأت تنشأ بيننا صلة مودة شخصية تخرج عن نطاق دائرة العمل الرسمى، والحظت أنه الا يحضر إلى مكتبه إلا فى ساعة متأخرة تقرب من الظهر، وأنه الا يعهد إليه بأى عمل، فى حين أن كبير الأمناء كان كثيرا ما يسأل عما إذا كان قد حضر إلى مكتبه ويطلب إخطاره عند حضور الأمين الأول، وعلمت فى ذات الوقت أنه كان فى تلك الفترة محروما من رضا وعطف الملك بسبب عدم إطاعة الأوامر بالعودة إلى مصر عقب محاولته العودة من أوروبا على متن طائرة يقودها بمفرده، لكنها سقطت به ونجا من الحادث ولكنه صمم على معاودة المحاولة، فصدر إليه الأمر بالعودة إلا هذا التصرف ورفض مساعدته ماديا لتسديد ثمن الطائرة التى تحطمت، بل رفض مقابلته مذذ ذلك الحين، وكان قد أمده بالمال لشراء الطائرة الأولى، فأشفقت أن يكون تدقيق كبير منذ ذلك الحين، وكان تقد أمده بالمال لشراء الطائرة الأولى، فأشفقت أن يكون تدقيق كبير عمله، لذلك فاتحته يوما فى شأن تأخره غير العادى فى الحضور فقال: وهل يؤثر ذلك الأمناء فى معرفة موعد حضوره إلى مكتبه مبعثه رغبة الملك فى معرفة مدى تصرفاته فى عمله، لذلك فاتحته يوما فى شأن تأخره غير العادى فى الحضور فقال: وهل يؤثر ذلك

على سير العمل في قليل أو كثير، فإنه لا تعرض عليه ورقة واحدة ولا يفاتحه أحد في شيء، فأبديت له أنى لا أتكلم إلا بدافع من الصداقة فقد يتخذ تأخيره في الحضور مبررا لعدم إشراكه في العمل، فاقتنع بوجهة نظرى وأخذ ينتظم في الحضور أكثر من ذي قبل، ونشأت بيننا صلة مودة كبري حتى أنه كان يدعوني مرارا للحضور بعد الظهر إلى القصر حيث لا يكون هناك سوانا فكنا نتناول الشاي معا، ونخوض أحاديث مختلفة ذكرته خلالها بالمرة الأولى التي رأيته فيها، وكانت في وزارة الداخلية عشية الإفراج عني من الاعتقال فروى لى بهذه المناسبة كيف أنه قبل الحرب العالمية كان قد سافر إلى فرنسا للدراسة هناك ولكنه لم يلبث سوى سنة واحدة انتقل بعدها إلى جامعة أكسفورد وكان اللورد ملنر ـ الذي لعب دوره المعروف في المفاوضات المصرية الإنجليزية بعد ثورة ١٩١٩ ـ هو الذي أشرف على إلحاقه بتلك الجامعة وظل يواليه بالإشراف طوال دراسته بأكسفورد، ولم أعلم ولم أسمح لنفسى بالاستفسار من حسنين (بك) عن منشأ صلته بملنر وقد كان والده رحمه الله من علماء الأزهر، بل إنه روى لي كيف أنه عندما دعاه اللورد لقضاء نهاية الأسبوع في قصره الريفي لأول مرة وقع في حيرة مما يجب أن يعطيه للخدم كمنحة نظير القيام بخدمته، وأنه بعد سنتين لا غير من إقامته بأكسفورد أعلنت الحرب وساد إنجلترا وطلبة الجامعات بوجه خاص شعور الحماس الطاغي للانضمام إلى الجيش لنصرة بلاد البلجيك الصغيرة في وجه عدوان ألمانيا الجبارة، ولكن لما كانت القوانين لا تسمح بدخول الأجانب في الجيش البريطاني، فإنه إلى حين البت في موقفهم رأت الحكومة الشروع في تدريب المتطوعين من الطلبة الأجانب في تشكيل خاص ؛ انتظارا لما تسفر عنه دراسة موضوع انضمامهم إلى الجيش، وكان أن تطوع الطالب أحمد محمد حسنين في صفوف من تقدموا للتدريب، إلا أنه لم تلبث أن أعلنت الحماية على مصر وعين سكرتيرا خاصا للجنرال مكسويل قائد جيش الاحتلال، ذكر لي أنه كان يأمل من وراء قبول هذا المركز أن يقدم ما يستطيع لخدمة بلاده، ولكنه كان يشعر بشيء من الضيق مما كان يراه من إمارات الاستخفاف من جانب بعض الضباط الذين يترددون على مكتب مكسويل؛ لأنه كان يرتدي ملابسه المدنية ففاتحه في ذلك، ولملافاة ما قد يتعرض له من سوء المعاملة سمح له بارتداء ملابس ضابط بالجيش البريطاني، وعندما تقرر نقل مكسويل من مصر طلب إليه أن يختار المركز الذي يود أن ينقل إليه فاختار وزارة الداخلية وبذلك عين مفتشا بها، وكان ذلك هو السبب في أني رأيته لأول مرة في موقع سكرتير هورينلور، كبير المفتشين والمشرف على شتون الأمن العام إذ ذاك، وسمعت منه كذلك أنه عندما شرع السيد السنوسي في أواثل الحرب العالمية في تدبير هجوم على الحدود الغربية لمصر ـ لمناصرة

تركيا - فقد اشترك حسنين «بك» - بحكم مركزه مع مكسويل - في التفاوض مع السنوسيين لإيقاف حركتهم، ومن ثم تهيأت له الفرصة للتعرف إلى زعماء السنوسيين، مما كان سببا في ترشيحه لمرافقة روزيتاً فوريس في رحلتها في الصحراء الغربية فيما بعد، ثم في قيامه شخصيا برحلته الكبرى في تلك الصحراء وهي الرحلة التي ذاع بعدها اسمه في الشرق والغرب، وأكسبته تقدير الهيئات العالمية كما كانت سببا في تقريب الملك إياه ثم تعيينه في وزارة الخارجية سكرتيرا للمفوضية المصرية بواشنطون، حيث التقى بكريمة الوزير المفوض ـ سيف الله يسرى باشا ـ وتزوج منها، وهي المغفور لها السيدة لطيفة هانم كريمة الأميرة شويكار، التي كانت قبل ذلك مقترنة بالملك أحمد فؤاد حينما كان أميرا، ومن ثم نشأت صلة المرحوم حسنين باشا بالأسرة المالكة . وهكذا استمرت علاقتى بالأمين الأول حسنين «بك» تزداد توثقا، لا سيما بعد أن علمت منه اهتمامه وعنايته بحركة «الرواد» التي كان يقوم بها لفيف من خيرة الشباب المثقفين الذين تطوعوا إلى جمع عدد من صبية حي «زينهم» بالسيدة زينب، واستأجروا منزلا به فناء واسع اتخذوه مقرا أو ناديا لهؤلاء الصبية وشرعوا في تعليمهم القراءة والكتابة وبعض الحرف اليدوية البسيطة، مع مزاولة بعض الألعاب الرياضية، وكان الرواد يتناوبون في القيام بمهمة تثقيف وتدريب هؤلاء الصبية واصطحبني حسنين «بك» بضع مرات لزيارة ذلك المركز ولقاء القائمين بشئونه، وفهمت منه أن مبعث اهتمامه يرجع إلى وجود حركة مماثلة في إنجلترا كان يعجب بها ويقوم برعايتها هناك أمير ويلز ولي عهد بريطانيا، وهو يؤمل أن تنتشر هذه الحركة في مصر على غرار ما جرى في إنجلترا. ولقد سنحت لي فرصة للعمل على عودة حسنين «بك» إلى مكانته لدى الملك، وذلك أنه كان قد تقرر قيام الملك برحلة في الصعيد على اليخت الملكي لافتتاح ووضع حجر الأساس لكثير من المنشئات، وعند وضع ترتيبات هذه الرحلة ودراسة تفصيلاتها مع كبير الأمناء كان لابد من تحديد أسماء من تستدعي الرحلة وجودهم من رجال الحاشية، ولم يكن حسنين «بك» من بين تلك الأسماء فأبديت لكبير الأمناء أنه نظرا لكثرة الولائم التي ستقام على اليخت لكبار الموظفين والأعيان في كل عاصمة أو مديرية ينزل فيها الملك فإن خبرة حسنين «بك» في شئون تنظيم الولائم والاستقبالات ستكون عونا كبيرا له في تلك الرحلة الطويلة ، وبعد مناقشة قصيرة اقتنع برأيي ولو أنه كان يخشى ألا ينال موافقة الملك، ولكن الملك لم يبد اعتراضا، ولما أبلغت حسنين «بك» بما حدث كاد لا يصدقه لطول عهده بنسيانه وإغفال شأنه، وكانت تلك الرحلة في الواقع فاتحة مرحلة جديدة من حيث اتصاله بالملك وقد ساعدت الظروف فيما بعدها على تقوية هذا الاتصال، حيث أعقب ذلك قدوم الملك عمانويل.

#### زيارة ملك إيطاليا:

كانت زيارة الملك عمانويل الثاني ملك إيطاليا لمصر محل اهتمام خاص من الملك فؤاد؛ نظرا إلى الصلة الوثيقة التي كانت تربط بينهما منذ عهد الصباحين وفد الخديو إسماعيل إلى إيطاليا بعد عزله، وكان «الأمير» فؤاد صبيا، واحتضنه ملك إيطاليا في قصره إلى جانب ولده فكتور عمانويل وتلقيا التعليم معا في المدرسة الحربية، مما ربط بينهما برباط وثيق جعلهما طول حياتهما يشعران كأنهما من أبناء أسرة واحدة، ولذلك أبدى الملك فؤاد اهتماما كبيرا بتلك الزيارة، وتقرر أن تعقب مدة الزيارة الرسمية بأيامها الثلاثة رحلة بالنيل على اليخت الملكي لزيارة آثار الصعيد، عما استدعى عقد اجتماعات عديدة مع وكلاء الوزارات ومديري الهيئات التي يدخل في اختصاصها شيء من شئون الرحلة . كمواقع معالم الزيارة والمواصلات . ، ومراعاة الاحتفاظ في النيل بمنسوب من المياه يصلح لسير اليخت بلا عائق، وإعداد أماكن الرسو، فضلا عن إجراءات الأمن العام، إلى غير ذلك من مستلزمات توفير كل أسباب إتمام الرحلة على خير وجه يليق بواجب الضيافة نحو الزائر الكبير ومرافقيه بحيث لا يحدث ما يخدش سمعة مصر، بل يرفع اسمها في العالم بهذه المناسبة، ولقد حدث أثناء وضع البرناميج لزيارات الأيام الثلاثة الرسمية أن وقع شيء من التردد في برنامج اليوم الثالث، فاقترحت على كبير الأمناء أن يخصص صباح ذلك اليوم لزيارة الجامعة ومنح ملك إيطاليا درجة الدكتوراه الفخرية من إحدى كلياتها، فشك في إمكان موافقة الملك على ذلك، ولكنه عندما تقدم به إليه سُرٌّ به وقال: حبذا لو استطعنا تنفيذ هذا الاقتراح، ولكنه خشى ألا يجد تقديرا لدى ملك إيطاليا نظرا إلى أن الجامعة حديثة العهد فليست لها مكانة تاريخية عريقة ولم تحرز بعد مكانا مرموقا بين جامعات العالم الأخرى، على أنه طلب من كبير الأمناء أن يتصل بوزير إيطاليا المفوض في مصر ليستطلع رأيه بصفته الشخصية، ويرجوه أن يجس نبض السلطات المسئولة في إيطاليا في هذا الشأن قبل أن يضع الصيغة النهائية للبرنامج الرسمى، ولم يلبث وزير إيطاليا أن اتصل بكبير الأمناء وأبلغه أن ملك إيطاليا يرحب بقبول درجة فخرية من الجامعة المصرية؛ لأنه يعلم مدى اهتمام الملك فؤاد شخصيا بنجاح وتقدم جامعة القاهرة، وما كان أشد اغتباط الملك بهذا الرد واعتبره فوزا كبيرا للجامعة لأن من شأنه اكتسابها سمعة عالمية وتأييدا لمكانتها الحديثة العهد، ولقد قضيت مع زملائي في السكرترية أياما عصبية كنا نسهر فيها الليالي للإعداد لتلك الزيارة ومآدبها وحفلاتها، فإنني لم أكتف بما جرت به العادة من طبع برنامج للزيارة الرسمية وحدها بأكملها بل إني

من تلقاء نفسى، ودون أى توصية من أحد، شرعت في طبع برنامج الزيارة التالية، وبرامج لكل يوم على حدة، يشمل الساعة المحددة لكل انتقال والموقع المقصود وموعد العودة منه، مع برنامج يحدد رقم السيارة المخصصة للانتقال وأسماء من يشغلون كل سيارة ، هذا إلى طبع قوائم الطعام لكل يوم ، إذ كنت قد سبقت فاتصلت بإدارة السيارات وزودتها ببرنامج الزيارات والمواعيد المحددة لكل منها، وأسماء الضيوف المقرر اشتراكهم في الزيارة، وأسماء مرافقيهم من رجال الحاشية، وطلبت وضع برنامج زمني لكل زيارة يحدد موعد الوصول كما يحدد عدد السيارات اللازمة ورقم كل سيارة وأسماء من يستقلونها . طبقا لترتيب الأسبقية المين في الكشف المرسل إليها . كما طلبت من إدارة المطابع أن تضع مقدما قوائم للطعام لكل الوجبات في جميع أيام الرحلة بالنيل، وبالجملة كانت هناك مجموعة من البرامج تجعل كل فرد من الزائرين يعلم متى وكيف ينتقل، وماذا يزور في كل يوم منذ وصوله إلى مصر إلى حين مغادرته إياها، مما جعل الملك يغتبط كل الاغتباط حتى أنه أصر على أنه يتولى بنفسه وضع مجموعتي البرامج الخاصة بكل من ملك إيطاليا وملكتها في الجناحين المعدين لنزولهما بقصر عابدين، وكان قد استقر الرأى على وضع مجموعة كاملة من البرامج في غرفة كل فرد من الضيوف في الحجرة المعدة له، ولقد تمت الزيارة على أتم وجه حتى أن الملك عند انصرافه من القصر بعد انتهاء الزيارة وجه الشكر إلى كبير الأمناء أمام جميع رجال الحاشية وهو ما لم تجربه العادة أبدا من قبل، وبلغ من تقدير الضيوف للعناية الفائقة التي بدت في ترتيب الزيارة أن وزير القصر الملكي الإيطالي طلب من كبير الأمناء مجموعة كاملة من برامج الزيارة قائلا: إنه يود الاحتفاظ بها في محفوظات القصر كنموذج لحسن الترتيب؛ لأنه سوف يحتفظ بمجموعته الشخصية لنفسه!

#### اقتراح العودة للخارجية:

إذا كان كبير الأمناء في تلك المناسبة قد رأى أن يستأثر لنفسه وحده بالفضل في الجهود التى أسفرت عن هذا النجاح الكبير بدليل أنه لم يظهر أى دليل على أن الملك قد أحاط بشيء عما بذله أحد سوى كبير الأمناء، فإن هذا يعزى دون ريب إلى ما كان يشعر به ذو الفقار باشا من الحاجة إلى إثبات أنه قد استعاد قوته تماما بعدما كان قد أصيب به من شلل جزئى تركه مازال يتعثر أو يسير بشيء من العرج، على أنه والحق يقال ظل يشعر بأنه مدين نحوى بشيء كثير من الفضل نحو استعادته ثقة وتقدير الملك، وكان من أثر هذا أنه صارحنى يوما بقوله: إنه يجد خسارة كبيرة لى في وجودى بجركزى في القصر مع شعوره

بالفائدة الكبرى لوجودي إلى جانبه، ولكن الإنصاف يقتضيه أن يقول بأن المكان المناسب والطبيعي لمؤهلاتي وما رآه مني هو أن أكون بالسلك السياسي بوزارة الخارجية ، فشكرته على تقديره وصارحته كذلك بأني فكرت في ذلك مرارا وأنه ما منعني من مفاتحته في الأمر سوى ما علمته وما كنت أخشاه من أن طلبي النقل ربما يكون سببا في غضب الملك، وما دام رأيه الشخصي يتفق مع ما أتمناه فحبذا لو وجد السبيل للحصول على موافقة الملك على إرجاعي إلى الخارجية، لا سيما أن أقراني هناك قد سبقوني خلال المدة التي قضيتها بالقصر وكل ما أرجوه الآن أن أعود إلى مكانتي بينهم فطلب مني إعداد مذكرة بذلك ففعلت فورا وقام بعرضها على الملك فعلا وعاد يهنئني بالموافقة السامية ، بل وبأن الملك طلب منه أن يتكلم في ذلك مع رئيس الوزارة شخصيا ـ وكان إذ ذاك عبدالفتاح يحيى باشا ـ ولم ألبث أن علمت من مدير المستخدمين بوزارة الخارجية أن الوزير سلمه مذكرة لتعييني بالسلك السياسي، وطلب منه تقديم هذه المذكرة إليه عند أول حركة انتقالات أو تعيينات قادمة ولكن . . . تقدرون فتضحك الأقدار! وذلك أن مجرى الأحداث بعد ذلك قضى على ما كنت أتوقعه وأترقبه، فمن ناحية خرج عبدالفتاح يحيى باشا من الوزارة، ومن ناحية أخرى، رأى الملك وقد بلغ ولى عهده الخامسة عشرة من عمره أن يشرع في تنفيذ الخطة التي كان قد رسمها على ما يظهر ؛ لكي يستكمل ابنه دراسته بإرساله إلى مدرسة عسكرية ممتازة حتى ينشأ نشأة عسكرية بعد ما قضى السنوات السابقة في حياته يتلقى التعليم على أيدى نخبة عمتازة من المدرسين النابهين تحت إشراف مدير التعليم بمدارس الأوقاف الخصوصية الملكية . . في مختلف العلوم الأساسية وبخاصة اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وإن كان قد شب يتكلم الإنجليزية مع العربية تحت إشراف مربيته الإنجليزية، وذلك إلى جانب العناية بناحية التربية الرياضية بممارسة الفروسية والسباحة ولعب السلاح، وبعض الألعاب الرياضية الأخرى كالتنس حتى يكتسب الرشاقة الرياضية من صغره.

# إيضاد «ولى العهد» لإنجلترا للدراسة واختيار رائده:

كانت المدرسة العسكرية التي وقع عليها الاختيار ليلتحق بها ولى العهد فاروق هي مدرسة ساند هرست التي يؤمها عادة أبناء الأسرة المالكة والأسرات الكبيرة الإنجليزية والأجنبية، وبدأ التفكير في اختيار أفراد الحاشية التي ترافق الأمير الصغير، وقبل كل شيء اختيار الشخصية التي يجدر أن تكون على رأس هذه الحاشية، فاتجه الرأى إلى حسنين

«بك»، ولكن سرعان ما عدل عنه حينما اعتذر بأن عليه التزامات مالية كبيرة لابد له من الوفاء بها قبل سفره، ووقع اختيار الملك على عزيز المصرى «بك»؛ لما كان يعرفه عن نشأته العسكرية في معاهد تركيا وألمانيا، عا يجعله أهلا للإشراف على توجيه الأمير في المرحلة الجديدة من نشأته ودراسته، ولكن هذا الاختيار بالذات لم يلق قبولا طيبا لدى الإنجليز الذين كانوا يعرضون من بادئ الأمر ترشيح شخصية إنجليزية وهو ما لم يوافق عليه الملك، ولتهدئة قلق الإنجليز صح الرأى على اختيار شخص يكون مقبولا لديهم ليكون إلى جانب عزيز المصرى، وعلى ذلك عاد التفكير إلى حسنين «بك»، وطلب الملك من ذو الفقار باشا أن يدبر وسيلة مع أحد المصارف لتسديد ديونه، وأذكر أني أبديت دهشتي لذلك الطلب، مع أنه كان من الميسور بل من المنتظر أن يأمر الملك بأن تقوم الخاصة الملكية بالتسوية المطلوبة قاجابني (ذوالفقار باشا): بأنه سبق للملك أن سدد ديون حسنين «بك» مرتين من قبل على شرط ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى ولهذا فإن الملك في هذه المرة أراد أن يلقنه درسا، على كل حال فقد نجح كبير الأمناء في ترتيب التسوية عن طريق بنك مصر على أساس توحيد الديون لديه بأن يتولى تسديدها عن حسنين «بك» ويستردها منه على أقساط محددة في فترة معينة مع التأمين على حياته لطول تلك المدة، ولما كانت الأقساط تستنفد كل مرتبه تقريبا فقدتم التفاهم مع الحكومة على منحه «بدل تمثيل» بوصفه «رائد ولى العهد» بحيث تغطى قيمته قيمة الأقساط المطالب بها، وبذلك تم تعيين حسنين «بك» رائدا لولى العهد أي رئيسا للحاشية المرافقة للأمير، وإذ كان ذو الفقار باشا. وقد استعاد مكانته لدى الملك كما سبق ذكره - هو الذي عهد إليه الملك بترشيح باقي أفراد الحاشية ، فقد صارحني بذلك لمعاونته في اختيار طبيب وياور تتوفر فيهما الصفات المطلوبة، فذكرت له أن الأمر ليس فيه أى عناء. فإن طبيب الأوقاف الخصوصية الملكية ـ وكان الدكتور عباس كامل الكفراوي (باشا فيما بعد) . لابد أن يكون الديون قد استوثق من كفاءته وسمعته وأخلاقه قبل تعيينه، وهو فعلا يمتاز بهذه الصفات، فضلا عن أنه درس الطب في ألمانيا، وهناك ياور شاب. هو «البكباشي» عمر فتحى ـ وهو معروف بدماثة الخلق وحب الاطلاع والشغف بالقراءة باللغة الإنجليزية، وسبق انتدابه لمرافقة نسيم باشا عند إيفاده في بعثة رسمية لتهنئة إمبراطور الحبشة عند توليه العرش، وصادق هذا الترشيح ارتياحا لدى الملك، وألحق بالحاشية كذلك موظف من الإدارة الإفرنجية بالديوان؛ لكي يكون عثابة سكرتير لكتابة المراسلات وقيد الحسابات، وفي خلال ذلك كله كانت الاتصالات جارية مع وزير مصر المفوض في إنجلترا ـ وكان إذ ذاك حافظ عفيفي باشا ـ للبحث عن دار ملائمة لنزول الأمير وحاشيته فأرسل تفصيلات عن الدور التي اهتدي إليها بحثه ومرفقة بها صور فوتوغرافية ووقع الاختيار على «كنرى هاوس» وهو قصر صغير يقع فى ضاحية كنجستون على مقربة من لندن، وسط حديقة فسيحة على مرتفع يطل على النواحى المجاورة إلى مسافة شاسعة، وتشتمل حديقته على ملعبين للتنس وحديقة للأزهار وبالجملة يشتمل على كل ما يلزم لإقامة مريحة مع الهدوء التام بالبعد عن كل أسباب الضوضاء. وفي صيف عام ١٩٣٥ سافر الأمير وحاشيته إلى إلجلترا، وفي الليلة السابقة للسفر اشترك العاملون بديوان كبير الأمناء في إقامة حفلة عشاء بفندق سيسيل بالإسكندرية تكريا وتوديعا لحسنين «بك»، وبدا لى أنه كان صموتا واجما فانتهزت فرصة جمعتنا على انفراد وسألته عن السبب في ذلك فقال: إنه وقد كان عائدا لتوه من مقابلة الملك الذي كان قد طلب أن يراه في اللحظة أثرا عميقا حيث قال له إنه يستودعه أمانة هي أغلى ما لديه، وهي ولده؛ ولذلك فإنه يرجو أثرا عميقا حيث قال له إنه يستودعه أمانة هي أغلى ما لديه، وهي ولده؛ ولذلك فإنه يرجو الكبرى التي تنتظره، وأن يجعل ذلك نصب عينيه في كل تصرفاته معه وأنه سوف يكون مسئولا عن ذلك أمامه وأمام الله، وقد وقعت هذه الكلمات في نفس حسنين «بك» بما مسئولا عن ذلك أمامه وأمام الله، وقد وقعت هذه الكلمات في نفس حسنين «بك» بما جعله يشعر بثقل تلك المسئولية الكبرى ويسأل الله أن يعينه على تحمل أعبائها.

## وهاة الملك هؤاد وعودة الأمير؛

شاءت إرادة الله أن تكون رحلة الأمير مبدأ فراقه الأبدى لأبيه. فإن الملك في الشهور التالية بدأت تعاوده وتثقل عليه وطأة المرض حتى فارق الحياة في ٢٦ أبريل ١٩٣٦ وهو يقرأ آخر رسالة وصلت إليه من ولده الذي عاد على عجل ووصل إلى مصر في ٦ مايو ١٩٣٦ - وهو التاريخ الذي اتخذه فيما بعد التاريخ الرسمى لجلوسه على العرش، وإذ كان لم يبلغ بعد السن القانونية فقد تولى الحكم باسمه «مجلس الوصاية» برئاسة الأمير محمد على (الذي أصبح وليا للعهد) وعضوية محمد شريف صبرى باشا، وعزيز عزت باشا، ولقد استقبلت البلاد الملك الجديد استقبالا رسميا وشعبيا حافلا منقطع النظير، إذ كانت القلوب كلها تعطف عليه لحداثة سنه ولوفاة أبيه وهو بعيد عنه غريب عن بلاده، فضلا عن الإشفاق عليه من الاضطلاع بمسئولية الملك الكبرى وهو ما يزال غض الشباب دون أن الإشفاق عليه من الاضطلاع بمسئولية الملك الكبرى وهو ما يزال غض الشباب دون أن نظرة الشعب نحو الملك فؤاد كانت قد تغيرت كثيرا منذ عودة دستور عام ١٩٣٣، والدور الذي قام به في جمع صفوف الهيئة التي تولت مفاوضة الإنجليز لتصفية القضية السياسية الذي قام به في جمع صفوف الهيئة التي تولت مفاوضة الإنجليز لتصفية القضية السياسية

الكبرى للبلاد، وما تلا ذلك من تصفية الامتيازات الأجنبية، وكانت فاتحة ما قام به الملك الشاب بعد وصوله إلى مصر وإعلان نزوله عن خمسين ألف جنيه من مخصصات الملك السنوية، وتوجيه خطاب شكر إلى رئيس الحكومة أعرب فيه عن شكره ومدى تأثره عظاهر الحب التي أحاطه بها الشعب منذ وضع قدميه على أرض الوطن.

#### كيف بدأ الاتصال بين اللكة نازلي وحسنين:

في صباح اليوم التالي لوصول الملك الشاب وجدت حسنين «بك» مبتهجا وقال لي: إنه حدثت في الليلة الماضية مفاجأة سارة لم يكن يتوقعها، فإن الملك دعاه في المساء إلى الطابق العلوى بقصر القبة وطلب منه أن ينتظر قليلا في إحدى القاعات، ثم إذا به يعود ومعه والدته الملكة نازلي، فكانت مفاجأة اضطرب لها، ولكن الملكة قالت له إنها بعد كل الذي سمعته من ابنها عن مبلغ عنايته به أثناء وجوده معه في إنجلترا حرصت على أن تلقاه لتعرب له شخصيا عن مدى تقديرها لكل ما بذله نحو «فاروق» ولتطلب منه أن يستمر في موالاته بالعناية والإرشاد، وأنها استبقته مدة تبادله حديثا كله عطف ومودة، وقد بات ليلته سعيدا متأثرا بما أبداه الملك الشاب من تقدير في الكلمات التي قدمه بها إلى والدته، حيث ذكر أنه رأى من أول واجباته أن يقدم لها الرجل الذي أحاطه بكل إخلاص وعناية . كما أن الملكة أغدقت عليه كلمات الثناء والتقدير مما جعله يشعر ببالغ التأثر، فهنأته بما حدث ووجدت أن يكون ذلك باعثا على اطمئنانه إزاء ما كان يخشاه من احتمالات تصرفات الأمير محمد على رئيس مجلس الوصاية معه، فإنه سوف يجد من عطف الملكة الوالدة حليفا ينصره عند اللزوم، ولما كانت النية معقودة على أن يستمر الملك الشاب في متابعة الدراسة في مصر، بل على أن يزود على عجل بما يؤهله لتحمل مسئولياته الجديدة، فقد طلب الأمير محمد على من حسنين «بك» إعداد برنامج للدراسة على أن يوافيه بعدها بتقارير دورية عن انتظام سير هذه الدراسة، وإجابة لطلب حسنين «بك» الذي فوضني عنه في ذلك شرعت في وضع البرنامج المطلوب والتفكير معا فيما يجب أن يشتمل عليه وفي اختيار المرشحين للقيام بهذه المهمة، وسرعان ما تقدم السير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني ـ بترشيح شاب إنجليزي واسمه مستر فورد لتدريس آداب اللغة الإنجليزية ولتدريب الأمير في بعض الألعاب الرياضية أو ليكون رفيقا له فيها، وكان والحق يقال شابا لطيفًا مهذبا حديث التخرج من جامعة أكسفورد، وإن كان الملك الشاب لم يرحب بمقدمه منذ بداية وصوله لمجرد أنه كان مرشحا من المندوب السامي، ولقد كانت قيد

خطرت لى وقتذاك فكرة فيما يتعلق بإتمام دراسة الملك الشاب كانت في رأيي من شأنها أن تكون لها نتائج محمودة من كل الوجوه، وهي أنه مادام الملك فؤاد كان يريد لولده أن يستكمل دراسته في مدرسة عسكرية ، وما دامت الظروف لم تسمح بأن يتم ذلك في إنجلترا فلماذا وقد عاد الشاب إلى مصر، لماذا لا يدخل المدرسة الحربية المصرية ولو لبضعة شهور يمكن خلالها ترتيب برنامج خاص له يستوعب خلاله المواد الأساسية في الدراسة ويفيد إلى جانب ذلك التعرف إلى الضباط الشبان الذين سيتولون قيادة الجيش مستقبلا ويكون في اتصاله بهم ما يعوضه عن حرمانه في الماضي من الاختلاط بأقرانه من الشباب، فضلا عن أن وجوده وسط أبناء الشعب يزيده تقربا من الشعب وتعرفه إليه وبه، ولكن هذا الاقتراح لم يجد قبولا لاعتقاد حسنين «بك» أنه سوف يلقى اعتراضا من نواح عديدة وربما كانت الملكة الوالدة ـ في اعتقاده ـ أول من يعترض؛ لأنها حريصة على قرب ولدها منها بعد افتراقها عنه زمنا طويلا، بل إنها كانت منذ صغره لا تراه إلا في الأوقات التي كانت تحددها مربيته الإنجليزية، عملا بأوامر الملك فؤاد الذي كان يحذر أن ينشأ ولده على التدليل من جانب أمه، في حين أنه كان يحرص على أن ينشأ ولده في جو خال من مظاهر الإيثار والتدليل، حتى أنه كان ينهى القائمين على تربيته عن مخاطبته بلقب الإمارة وأن ينادوه باسمه مجردا عن اللقب، ولعل تهافت الأم على ولدها عند اجتماعهما بعد عودته من إنجلترا وتعلقه الشديد بها حينذاك لم يكن بسبب ظروف تلك العودة وحدها وإنما كان يرجع قبل كل شيء إلى شعورهما بالحرمان طوال الفترة السابقة من حرية الاجتماع بلا قيد ولا حد. ولما كان من شأن مهمة الرائد أن تظل قائمة إلى حين يتولى الملك سلطاته الدستورية ـ وقد استقر الرأي على أن يكون ذلك عندما يتم السنة الثامنة عشرة الهلالية من عمره ـ فإن حسنين استمر في عمله ولذلك كان يلازم القصر طوال النهار ونظرا إلى ما كان بيننا من صلة وثيقة واطمئنانه إلى تبادل الرأى معى، فقد اتفق مع كبير الأمناء من بادئ الأمر على أن يسمح لي بالعمل إلى جانبه، ثم انتهى الأمر إلى تفرغي للعمل معه حينما زادت أعباء هذا العمل، بل اقتضى الأمر الاستعانة بموظف للأعمال الكتابية.

# الفصل الرابع بداية اتصال عملي بالملك الشاب

\_ صلاة الجمعة بالمساجد الأثرية وتجديدها \_ نزول «حسنين» بقصر المنتزه \_ زيارة الصعيد \_ بدء الاستعداد لرحلة أوروبا \_ أول نزوات الملكة نازلى \_ على ظهر الباخرة عرفنا الملكة المقبلة \_ حسنين باشا وحكمة القرود \_ الملكة نازلى والاستقبال في مرسيليا \_ في سان موريتز \_ بدء اتصالى بالملك مباشرة \_ في جنيف ثم برن وزيوريخ \_ الملك يطارد الصحفيين.

غنى عن البيان أنى وجدت أخيرا الفرصة لخدمة المبادئ الوطنية التى درجت عليها، وذلك عن طريق اتصال حسنين بالملك الشاب على أمل أن تتيح لى الظروف الاتصال به شخصيا لتزويده بما أستطيع من صور المبادئ والقيم الدينية والوطنية التى تغرس فى قلبه حب العمل على اكتساب ثقة شعبه ومحبته بما يبذله شخصيا من الجهود فى خدمة بلاده وتحقيق ما تصبو إليه من آمال، ووضعت ذلك نصب عينى فكان أن اتجه تفكيرى إلى توجيه الملك الشاب إلى الناحية الدينية قبل كل شىء عسى أن يتخذ من الدين نبراسا له فى حياته وأعماله يضىء له طريق الارتباط الصالح الوثيق بشعبه.

#### صلاة الجمعة بالمساجد الأثرية وتجديدها:

واقترحت على حسنين أن يعجل منذ اللحظة الأولى بتنبيه الملك إلى وجوب المحافظة على أداءة صلاة الجمعة أسبوعيا في أحد المساجد، وأن يبدأ بأداء صلاة أول جمعة بعد وصوله في مسجد الرفاعي حيث دفن والده وجده لزيارتهما عقب الصلاة، وقد تم ذلك في موكب حافل على النسق التقليدي القديم - أي بمركبة تجرها الخيل ويحفها فرسان الحرس الملكي - وكان لظهور موكب الملك على هذا النحو في تلك المناسبة أثر بعيد وعميق في النفوس حتى أطلق الشعب على الملك الشاب لقب «الملك الصالح»، ولكن الأمير

محمد على اعترض على ظهور الملك والاحتفال به رسميا على هذا النحو وهو لم يتول بعد سلطته الدستورية، مما دعا إلى إرجاء خروج الملك رسميا إلى ما بعد توليه سلطاته، فعاد إلى ما كان قد بدأه، وإن كان قد رؤى الانتقال بالسيارة والعدول عن موكب عربات الخيل نظرا إلى طول المسافات وما فى ذلك من مشقة على الخيول، ولكن الملك دأب على أداء صلاة الجمعة أسبوعيا، ورأى أن تكون كل مرة فى مسجد مختلف وفى مقدمتها المساجد التاريخية، وأبلغت الرغبة الملكية إلى وزارة الأوقاف للقيام بما تحتاجه هذه المساجد من الترميمات وإعدادها للصلاة، مما كان له أثره الكبير فى إصلاح العديد من المساجد والطرق المؤدية إليها. وبلغ من سرور الملك بما تم إنجازه من ترميم هذه المساجد أنه على إثر أداء الصلاة بأحدها أن أنعم برتبة الباشوية على المهندس محمد أحمد الذى كان يرأس إدارة الأثار العربية بوزارة الأوقاف، فى حين أن درجته الوظيفية لم تكن تسمح بنحه تلك الرتبة الرفيعة فى الظروف العادية.

#### نزول «حسنين» بقصر المنتزه:

وإذ حل فصل الصيف فإنه بعد انقضاء يوم الأربعين لوفاة الملك فؤادتم انتقال الأسرة الملكية إلى الإسكندرية كعادتها سنويا، إلا أنه طرأ في تلك السنة حادث جديد لم يسبق له مثل من قبل وهو نزول «الرائد» في المبنى الرئيسي لقصر المنتزه، المعد لنزول أفراد الأسرة، على الرغم من وجود مبنى مستقل في أحد أركان الحديقة لنزول من تحتم الظروف مبيته بالقصر من رجال الحاشية، وقيل في تعليل ذلك أن واجبات الرائد نحو القيام بمهمته على الوجه الأكمل لضمان انتظام الملك الشاب في دراسته وانتظام تنفيذ البرنامج الموضوع له تقتضى وجود الرائد إلى جانبه في كل لحظة عما يستدعى ملازمته له في الإقامة كما كان الحال في كنرى هاوس بإنجلترا.

#### زيارة الصعيد:

لما كان من برنامج دراسة الملك زيارته لدور الآثار والمعالم الكبرى في تاريخ مصر فإنه بعد العودة إلى القاهرة بدأ البحث في ترتيب زيارة الملك الشاب للآثار المصرية الكبرى بالصعيد، واستقر الرأى لدى المسئولين في القصر على أن يتم ذلك عن طريق رحلة نيلية حتى يتسنى له كذلك أن يزور أقاليم الصعيد، على أن تعقب تلك الرحلة رحلة أخرى إلى

الخارج لزيارة بعض معالم أوروبا ـ وكان الملك فؤاد يريد لابنه أن يقوم برحلة طويلة يطوف فيها العالم بأسره للتعرف على مختلف بلاده وشعوبه بعد إتمام دراسته بإنجلترا ـ وإذكان الملك الشاب قد أبدى ولعا بالتاريخ المصرى والآثار القديمة واقتناء ما يستطيع شراءه منها، فقد كان مشروع الرحلة النيلية مثار اهتمام كبير لديه إلى جانب التطلع إلى متعة الرحلة على النيل، وأبلغت الحكومة بمشروع هذه الرحلة فقامت بإعداد برنامج شامل على أيدى وكلاء الوزارات أو مديرى الهيئات الحكومية المختلفة، وقد استقل الملك مصحوبا بالملكة نازلى وشقيقاته الأميرات اليخت الملكى «قاصد خير» في يناير ١٩٣٦ وكانت الحاشية تضم حسنين (باشا) والدكتور عباس الكفراوى (بك) وعلى رشيد (بك) التشريفاتي و (القائمقام) عمر فتحى (بك) الياور وأنا، فضلا عن المستر فورد والأستاذ أحمد على يوسف ـ وكان يتولى تدريس اللغة العربية أصول الدين للملك الشاب وشقيقاته الأميرات.

وتم استقبال الركب الملكي في كل الأماكن التي كان مقررا النزول فيها لزيارة المواقع التي وضع لها برنامج الرحلة، وفضلا عن ذلك فإن مظاهر ابتهاج الشعب وحفاوته كانت بالغة الحماس، حتى إن الأهالي والمزارعين كانوا يصطفون على شاطئ النيل أو يلوحون من مزارعهم بالرايات والأغصان على طول الطريق أثناء مرور البخت بقراهم ومزارعهم، بل كان البعض يسابقون اليخت على ظهور الخيل أو الإبل، أما عند رسو اليخت في بلدة ما فإن الصبية فضلا عن الكبار كانوا يتزاحمون في قوارب صغيرة يطوفون بها حول المخت هاتفين أو مرددين أغاني شعبية طريفة على نغمات المزمار والطبول، وبالجملة كانت الرحلة أفراحا متواصلة، ولما كان مقررا أن يستقبل الملك على ظهر البخت عددا من المستولين وذوى الشأن في عواصم الأقاليم التي يمر بها، فقد أعددت له مذكرات وجيزة عن كل إقليم من حيث المساحة وعدد السكان والمعالم المهمة وما اشتهر به الإقليم من صناعة أو زراعة وأسماء ممثليه في مجلسي الشيوخ والنواب وكبار رجال الحكومة والأعيان، وذلك حتى يتسنى له التصرف المناسب في أحاديثه معهم، لا سيما أثناء المأدبة التي تقرر إقامتها في عاصمة كل إقليم تقديرا وردا على مظاهر الحفاوة وحسن الاستقبال، ولقد تركت الرحلة أثرا بالغا في نفس الملك بما شاهده من الآثار الرائعة لحضارة بلاده العريقة وتاريخها المجيد وهو ما بث فيه روح الفخر والاعتزاز بها وزاده اهتماما بهواية شراء كل ما يستطيع اقتناءه من التحف الأثرية التي يصادفها أو يعلم بعرضها للبيع فضلا عن تأثره الشديد بمظاهر الحب والابتهاج التي أبداها نحوه الشعب في كل مكان، وكانت خاتمة الرحلة في أسوان وتحت العودة بالقطار.

### بدء الاستعداد لرحلة أوروبا:

على إثر عودتنا من رحلة الصعيد بدأ الاستعداد للرحلة إلى أوروبا، وكان الرأى قد استقر على القيام بإحدى البواخر الكبرى المسافرة إلى مرسيليا ومنها إلى سويسرا لزيارة معالمها الكبرى في سان موريتز (لشهرتها العالمية الكبرى)، ثم جنيف وبرن وزيوريخ على أن يكون السفر منها إلى إنجلترا رأسا ثم تكون العودة عن طريق فرنسا لزيارة باريس وفيشى ـ لملاءمة مياهها المعدنية لصحة الملكة نازلي.

وتأمينا وتسهيلا لعملية الانتقال ونقل حقائب وأمتعة المسافرين ـ وقد بلغوا عددا كبيرا ـ روى الستعانة بخبرة شركة كوك للسياحة فانتدبت أحد كبار رجالها ذوى الخبرة الواسعة فى هذا المجال فوضع نظاما كان له أحسن الأثر فى تيسير الانتقال دون أقل تعب لأى فرد، فقد أخذ قائمة المسافرين وطبقا للنظام الواردة به الأسماء وضع أرقاما مسلسلة قرين كل اسم وأحضر لكل رقم بطاقات عديدة مصموغة حتى يقوم كل فرد بلصق هذه البطاقات على الأمتعة الخاصة به، وكان يتولى الطواف لاستلام الحقائب، وطبقا لأرقامها كانت توضع فى المكان الخاص بصاحبها فى الباخرة أو القطار أو الفندق، وعند الرحيل من مدينة إلى أخرى كان يتبع هذا النظام فيترك كل فرد حقائبه حيث يقيم ثم يجدها فى مكان إقامته الجديد حين أو بعد وصوله إليه.

ولما كانت الباخرة التي وقع عليها الاختيار، هي إحدى البواخر الإنجليزية الكبرى التي تقوم بالرحلة بين إنجلترا والهند، وكان الموعد المحدد لوصولها إلى بورسعيد يقع في المساء، فقدتم القيام من القاهرة بعد الظهر لكى يتسنى الانتقال إلى الباخرة بعد الوصول إلى بورسعيد مباشرة، وكانت تصحب الملك والدته، وشقيقاته الثلاث، وخاله حسين صبرى باشا، والسيدة قرينته والسيدة زينب هانم سعيد وصيفة الشرف للملكة نازلى، وكريمتها الآنسة صافيناز، ووصيفة خاصة لخدمة الملكة نازلى، فضلا عن الحاشية المؤلفة من الرائد حسنين باشا والطبيب الخاص الدكتور عباس الكفراوى (بك) والياور القائمقام عمر فتحى (بك) والتشريفاتي على رشيد (بك)، وشخصى الضعيف، ومعى الأستاذ عمر فتحى (بك) والتشريفاتي على رشيد (بك)، وشخصى الضعيف، ومعى الأستاذ الدروس للأميرات)، وعبده أفندى (الحارس الخاص للملك منذ ولادته ولذلك كانت له دالة خاصة عليه، حتى إنه كان يدعوه باسمه مجردا عن أى لقب مذكرا إياه بأنه كان يحمله على كتفه) وأربعة من رجال الخدمة الخاصة للملك وانتدبت الحكومة ضابطين من الشرطة على كتفه) وأربعة من رجال الخدمة الخاصة للملك وانتدبت الحكومة ضابطين من الشرطة يتوليان تريب نظام الحراسة والأمن مع المسئولين في البلاد المختلفة، وكذلك كان يرافق يتوليان تريب نظام الحراسة والأمن مع المسئولين في البلاد المختلفة، وكذلك كان يرافق

الركب الملكى الأستاذ محمد التابعى (أحد أصحاب جريدة المصرى إذذاك، وكانوا الأساتذة: محمود أبو الفتح ومحمد التابعى وكريم ثابت)، وقبل الموافقة على السماح له برافقة الأسرة الملكية في رحلتها، كانت قد جرت مناقشات بينى وبين حسنين (باشا) في ذلك الأمر، إذ كنت أبديت له معارضتى للفكرة في ذاتها من حيث المبدأ لا الشخص، لأن التابعى كان صديقا شخصيا لى منذ الزمالة في المدرسة السعيدية الثانوية فضلا عن أنه كان صحفيا نابها له مكانته المرموقة ولكنى خشيت ما قد يثيره ذلك من الغيرة أو الحسد أو المعضب في نفوس محررى الصحف المنافسة لصحيفته، لا سيما الصحف المعارضة للمصرى التي كانت تنطق بلسان الوفد، فضلا عن أن الرحلة كانت ترفيهية قبل كل شيء، وقد يحدث من التصرفات البريئة ما قد يكون في إذاعته ما يتخذ مادة للإساءة فيما بعد، ولكنني سحبت اعتراضي حينما أبدى حسنين (باشا) أن الصحف العالمية سوف توفد مندوبيها لمتابعة كل تحركات الملك وكذلك جريدة الأهرام المصرية كلفت مراسلها في مندوبيها لمتابعة كل تحركات الملك وكذلك بتفصيل الزيارات الملكية، فضلا عن أن التابعي وعده بالتزام التحفظ في رسائله.

#### أول نزوات الملكة نازلي:

جرى استقبال رسمى للملك في محطة بور سعيد وانتقل بعدها بالسيارة إلى الباخرة وعلى إثره رجال الحاشية، وكان المفروض طبقا للتقاليد المرعية في مصر أن تستقل بعدها الملكة نازلى وحاشيتها السيارات المعدة لذلك، ولكن كم كانت الدهشة عندما طال الانتظار في الباخرة دون أن تصل الملكة نازلى، مما اضطر حسنين باشا إلى العودة إلى المحطة لتبين الأمر، واتضح أنها غضبت لعدم اشتراكها مع الملك في مظاهر الاستقبال الرسمى وأصرت على عدم النزول من القطار إذا لم يتم تهيئة نفس تلك المظاهر لاستقبالها، فكان أن دعى المحافظ على عجل لعمل ما يكن ترتيبه حتى رضيت جلالتها وأذنت بالنزول والانتقال إلى الباخرة، فأعادت بذلك إلى الذاكرة ما كان قد تردد همسا بين العارفين ما جرى منها عقب وفاة الملك فؤاد، فإنها علمت أن هناك حفلة ساهرة في بيت إحدى صديقاتها فأصرت على حضورها على الرغم من أنه لم يكن قد مضى أربعون بيت إحدى صديقاتها فأصرت على حضورها على الرغم من أنه لم يكن قد مضى أربعون يوما على وفاة زوجها، محتجة بأنها في حاجة إلى شيء من الترفيه بعد طول ما عانته من الحرمان من بهجة الحياة!

#### على ظهر الباخرة عرفنا الملكة القبلة:

ولقد حدث أثناء سفرنا أن كنا ذات صباح ـ أنا وعلى رشيد (بك) ـ نسير على ظهر الباخرة ، كما جرت العادة كلما كان الجو صحوا أو البحر هادئا ، ومرت أمامنا الأميرات وبصحبتهن الآنسة صافيناز ، وإذا بعبده أفندى يستوقفنا ويسألنا هل تعرفون ملكة مصر القادمة ؟ ولما أجبنا بالنفى ضحك وقال سأريكم إياها ولكن على شرط أن تكتموا الأمر حتى يجيء أوانه فلا تخبروا أحدا به ، ثم قال انظروا إلى هذه الفتاة التي ترافق الأميرات ، إنها هي الملكة القادمة وسترون! ولعلنا كنا أول من علم بذلك ، وفي الواقع كان سرورنا كبيرا لا تجاه الرأى إلى زواج الملك الشاب في هذه السن المبكرة ولشعورنا بأن الاختيار موفق لما كانت تبدو عليه الفتاة من الكمال والرزانة فضلا عن الحسن الفائق .

#### حسنين باشا وحكمة القرود،

لم يكن هذا السر وحده الذي قدر لنا أن نعلمه على ظهر السفينة فقد حدث أن حسنين باشا بعدما ظل ملازما غرفته لمدة يومين أخذ يخرج قليلا؛ لأنه على الرغم من أنه كان سائقا ماهرا للسيارة، وطيارا بارعا إلا أنه كان لا يقوى على احتمال دوار البحر بل كان يقول إنه يشعر بالدوار منذ أن يطأ قدمه ظهر السفينة ولو كانت ما زالت واقفة في الميناء، ولذلك يظل راقدا في غرفته إلى أن يعتاد جسمه حركة السفينة ويكون البحر هادئا فيخاطر بالخروج من غرفته وفي مساء يوم خروجه، كان أحد رجال الحاشية قد أخذ يتنقل في سيره بين مماشي السفينة على سبيل الرياضة وساقته قدماه إلى السطح الأعلى حيث توجد قوارب الإنقاذ، وإذا به يفاجأ بحسنين باشا جالسا على إحدى الأرائك الخشبية وإلى جانبه الملكة نازلي في حالة استرخاء لا يكون إلا بين من رفعت بينهم كل كلفة ، فانزعج الصديق رجل الحاشية وعاد مسرعا إلى غرفته، وفي صباح اليوم التالي دعاه حسنين باشا إلى غرفته ثم قال له: هل تعرف الحكمة التي يشير إليها تمثال القرود الثلاثة؟ فتظاهر الصديق بعدم المعرفة ، فقال له حسنين: إن التمثال يبدو فيه قرد وضع يديه على إذنيه أى إنه لا يسمع والثاني وضع يديه على عينيه أي إنه لا يرى والثالث وضع يده على فمه، أي أنه لايتكلم، والتمثال في جملته يتخذ رمزا لما يجب أن يكون عليه رجل الحاشية من بطانة الملوك فأرجو أن تعي ذلك، وانصرف صديقي وقد وعي تماما ما سمعه وإن بقي مدهوشا لما سمع وأكثر دهشة لما رآه من قبل! وجاءني يستنجد برأيي ويشاركني ما يثقله من الفزع والدهشة! وبقينا طوال الرحلة يساورنا القلق والترقب لما قد يسفر عنه الغد من مفاجآت أو تطورات جديدة

وما قد يحدثه ذلك من الأثر في نفس الملك الشاب المسكين إذا عرف ما يجري من وراثه بين أقرب مخلوقين كان يعتز بهما وينظر إليهما كالمثل الأعلى للحب والوفاء والإخلاص، وقد كانت تلك الواقعة هي النذير الأول لما تطورت إليه العلاقات بين الملكة نازلي وحسنين فيما بعد، على أنه كان يراودنا الأمل في أن تتحرك في نفسيهما عوامل القيم الأخلاقية والمبادئ والتقاليد القويمة متساءلين: كيف لا تتنبه الأم إلى واجبات المحافظة على اسمها وكرامتها كأم وملكة وأرملة ملك لبلد إسلامي، وأم لملك شاب لم يتول سلطاته بعد وتتطلع إليه أنظار شعبه والشعوب الأخرى الإسلامية بل شعوب العالم أجمع، وما تفرضه عليها هذه الاعتبارات كلها من وجوب التحفظ والتفكير في نتيجة مسلكها وكل تصرف صغير أو كبير من تصرفاتها ومدى ما يحدثه من الأثر على مركزها ومركز ولدها وبلادها؟ ومن ناحية أخرى كيف لا يتنبه الرجل الكبير قبل كل شيء إلى أنه زوج، وزوج لسيدة لها مكانتها الكبيرة التي أضفت عليه الكثير مما وصل إليه، ويفضل أنها كريمة أميرة كبيرة كانت زوجا للملك فؤاد وهو أمير، وبذلك توثقت صلته بالأسرة المالكة واكتسب مركز ا اجتماعيا مرموقا فضلا عن أنه أب لأولاد ثلاثة ، وكيف لا يذكر أنه بوصفه «الأمين الأول» للملك كان حقيقا بأن تكون الأمانة والحفاظ عليها هي واجبه الأول، لا سيما بعد أن اعتمد الملك فؤاد على تلك الصفة وعهد إليه بولده ليكون رائدا له فأولاه بذلك الغاية من الثقة، بل إنه أوصاه بولده في مقابلته الأخيرة قبل وفاته في الليلة السابقة لسفره مع الأمير إلى إنجلترا، كما قال لى هو نفسه عقب تلك المقابلة، فكيف لا يكون في هذه الاعتبارات جميعا ما يزعه ويفيقه من غفوته؟

وظللنا نتعلل بالأمل بأن تثور هذه التساؤلات في نفس حسنين (باشا) على الأقل قبل أن يفوت الأوان وتتعقد الأمور بانكشاف السر وذيوعه بين الناس ووصوله إلى أذن الملك الشاب، ولكن المستقبل وحده كان الكفيل بالرد على تساؤلاتنا، وكنا نتلقى هذا الرد حينا بعد حين فيما كان يقع أمامنا من تصرفات، ولم نلبث طويلا حتى جاءنا الرد الأول في صورة ما حدث عند وصولنا إلى مرسيليا فأثبت أن الملكة نازلي كانت تستهين بكل ما يتعارض مع إرادتها ولو كان الأمر يتصل بهيئات لا سلطان لها عليها ما دامت تجد من يساعدها على تنفيذ ما تريد، فقد كان معروفا من الاتصالات البرقية بوزيرنا المفوض في باريس، محمود فخرى باشا، أنه سوف يكون في الاستقبال عند وصول الباخرة مع ممثلي باريس، محمود فخرى باشا، أنه سوف يكون معدا على رصيف الميناء للقيام على الأثر إلى سويسرا.

#### الملكة نازلي والاستقبال في مرسيليا:

وصلت الباخرة فعلا في الموعد السابق تحديده وصعد فخرى باشا ومعه بعض عمثلي الحكومة الفرنسية وكان الجميع وفي مقدمتهم الملك فاروق على استعداد للنزول، إلا أن الملكة نازلي لم تكن قد استعدت بعد على الرغم من سابق إبلاغها بكل الترتيبات المتفق عليها، وكان من الضرورى انتظارها حتى لا يتكرر هنا ما حدث من قبل في بورسعيد، وطال الانتظار مما أثار قلق المسئولين الفرنسيين لأن الرحلة بالقطار الخاص كانت تقتضى وطال الانتظار مما أثار قلق المشولين الفرنسية يتقاطع فيها خط السير مع خطوط أخرى كثيرة، ولذلك روعى في تحديد مواعيد سفر القطار ووصوله إلى الأماكن التي يجتازها ألا تتعارض مع مواعيد قطارات الخطوط التي تقابله، فكل تغيير في موعد السفر يقتضى العديد من الاتصالات للتنبيه إلى ما طرأ من التغيير، ولكن لم يطرأ شيء من ذلك كله على بال الملكة نازلي ولا أن عمثلي الحكومة الفرنسية في الانتظار وأخذت الوقت الذي على بال الملكة نازلي ولا أن عمثلي الحكومة الفرنسية في الانتظار الذي أمضينا فيه الليل واستبدلناه في الصباح في سويسرا بالقطار الخاص بالصعود إلى سان موريتز التي كانت تكسوها الثلوج، ولذلك فإننا بعد وصولنا انتقلنا من المحطة إلى الفندق في مركبات تسير على زاحفات بدلا من العجلات.

#### في سان موريتز؛

كان فندق «سوفريتا» الذى نزلنا به يقع على مرتفع فى مكان جميل بالقرب من غابة ويطل على البحيرة (وكانت متجمدة)، وهو فندق بديع ينزل به عادة أغلب من يفد على سان موريتز من كبراء وأغنياء العالم، وعلى الرغم من أننا وصلنا بعد انتهاء الموسم المعتاد للتزحلق على الجليد فى الشتاء هناك والمسابقات والألعاب الشتوية، فإن الكثيرين من الزوار وفدوا أو أحالوا إقامتهم هناك لرؤية الملك الشاب وأسرته. ولقد استلفت نظر رجال الحاشية وقتذاك أنه فى تخصيص الحجرات المحجوزة للأسرة المالكة والحاشية، كان جناح حسنين باشا يقع بين جناحى الملك والملكة نازلى بحيث إن حجرة نومه كانت ملاصقة لحجرة الملك وحجرة الجلوس كانت ملاصقة لجناح الملكة نازلى. ولكن يبدو أن حسنين باشا أحس بما آثاره هذا الاختيار من تساؤلات فلم يعد إلى اختيار مثل هذا الموقع في الفنادق الأخرى التى نزلنا بها أثناء الرحلة.

ومن النزوات التى أبدتها الملكة نازلى أثناء وجودنا فى سان موريتز أنها أصرت على مارسة رياضة الزحلقة بالباتيناج - وهو ما يشبه القبقاب ذى العجلات - على ساحة الزحلقة الكائنة خلف الفندق أسوة بالملك والأميرات وعدد من رجال الحاشية والنازلين بالفندق، ونظرا إلى أنها لم تمارس تلك الرياضة من قبل فقد كان من الصعب عليها المحافظة على توازتها؛ ولذلك كان من الضرورى الاستعانة بمن يساعدها على ذلك فكان يقوم بذلك المدرب - وأحيانا بعض النازلين بالفندق، وكان هذا التصرف من جانبها مثار نقد وتعليقات أرغمت حسنين باشا على التشدد معها لإيقاف هذه المهزلة. كما أنها فى المساء كانت أحيانا تصر على الرقص وغالبا بمصاحبة حسنين وأحيانا بمصاحبة سواه وكان حسنين يبدى ضيقه بذلك ويحاول إقناعها بالاكتفاء بمراقبة الراقصين ولكنها كانت تنفذ إرادتها في أغلب الأحيان.

# بدء اتصالى بالملك مباشرة:

وفي أثناء زيارتنا لسان موريتز بدأ الاتصال المباشر بيني وبين الملك، فقد كان حسنين باشا يكلفني في كثير من الأحيان بأن أتولى عرض ما يرد من البريد على الملك مما كان يستدعى تبادل الحديث في الموضوعات التي تتناولها الصحف وبخاصة المصرية وهو ما كان يتيح لي الفرصة لتوجيه نظره إلى المهام الوطنية الكبري التي تنتظره والآمال العريضة التي تعلقها عليه البلاد ومساوئ الحزبية البغيضة التي حالت طويلا دون تحقيق تلك الآمال، وقد كان يرهف السمع لما أقول وكأنما يستمع إلى شيء جديد لم يطرق سمعه من قبل، وهو ما دعاه في أثناء الرحلة فيما بعد إلى إطالة الحديث معى للاستزادة مما أقول إلى حد الانفراد بي بحجة استصحابي في الخروج لجولات مختلفة، وكان يبدي ميلا طبيعيا لعمل الخير فقد كان من بين ما يرد باسمه رساتل من هيئات أو أفراد فكان لا يتردد في تقديم المعونة، ومن ذلك أنه في يوم ما ورد خطاب يقول فيه مرسله إنه رجل يناهز التسعين من عمره يعيش ومعه زوجة في مثل عمره في بيت صغير ورثه عن أبيه ولكنه وقد ضاقت به سبل المعيشة لا يقوى على تسديد دينه للمصرف الذي رهن البيت لديه ضمانا لدينه، وأصبح مهددا ببيع البيت استيفاء للدين فيشرد هو وزوجته؛ ولذلك يلتمس النجدة لإنقاذهما من هذا الصير بإعانته للوفاء بالدين، وفي الحال طلب مني الملك اتخاذ ما يلزم لإجابة هذا الرجاء، وهو ما تم فعلا بعد ما تحققنا من صحة ما جاء بالخطاب عن طريق التحريات التي طلبنا من مفوضيتنا أن تقوم بها وتوافينا بنتيجتها وكانت قيمة الدين تبلغ ما بعادل نحو مائة جنبه مصرى في ذلك الحين.

## فى جنيف ثم برن وزيوريخ،

ولقد انتقلنا من سان موريتز إلى جنيف، حيث نزلنا في فندق يطل على البحيرة، وعقب وصولنا ورد إلى حسنين باشا خطاب شديد اللهجة من الأمير محمد على ينتقد فيه انتقادا شديدا ما صدر من الملكة نازلي من تصرفات تخرج على تقاليدنا الشرقية وأنحى باللوم القاسي على حسنين باشا لعدم مراعاته وجوب التمسك بالمحافظة على تلك التقاليد، وتهاونه في ذلك دون الرجوع إليه إذا لزم الأمر، وعلى الرغم من أنه اطلع الملكة نازلي على فحوى الخطاب، فإنها لم تعبأ بما جاء فيه وصارحته بأنها لن تصنع سوى ما يروقها. وإزاء ذلك اعتكف في حجرته يومين، وبلغ به التأثر أن قال لي: إنه لا يرى أمامه سوى الاستقالة ولكنه يخشى نتيجة ما يحدثه هذا القرار من ارتباك، ونحن بعيدون عن مصر وما قد يثار من شكوك وتساؤلات عن أسباب الاستقالة؛ ولذلك فهو في حيرة من أمره ومازال يفكر فيما يحسن عمله، وانتهى إلى إرسال خطاب إلى الأمير يعتذر فيه ويخفف من غضبه ومن شأن ما وصل إليه من أنباء ويعد بعمل المستطاع لإرضائه. ولكن الملكة نازلي من جانبها لم تقم وزنا لشيء سوى ما يروقها وظلت تخرج إلى الملاهي الليلية وفي صحبتها حسنين باشا، كما استمرت لا تحفل بالمواعيد المقررة للقيام بالرحلات التي أعدها المسيو مارتان (وزير سويسرا في مصر) لزيارة بعض المعالم والمصانع المجاورة، وكان يبدى أمام الجميع دهشته وحيرته لتأخر الملكة نازلي عن الموعد المحدد لتحرك السيارات في حين أن الطريق كان يجتاز خطوطا حديدية قد تكون مقفلة إذا وصل الركب الملكي إليها في موعد يخالف الموعد المحدد أصلا لمروره بها، فكان يعمد إلى الاتصال بالمسئولين لمراعاة ما حدث من التغيير في موعد القيام وموعد الوصول، ومن جنيف انتقلنا إلى برن ثم إلى زيوريخ، وكنا في كل منهما نزور المعالم المهمة كدار عصبة الأم في جنيف وبعض مصانع الساعات ومصانع شركة «نسله» للشوكولاته، ثم قمة جبل «اليونجفراو» من برن، وأخيرا في زيوريخ زرنا مصانع أخرى أهمها مصانع «ونترتور» الشهيرة بالصناعة الثقيلة للحديد، ومنبع نهر الراين عند مطلعه في «شافهاوزن»، ومتحف للتاريخ الطبيعي ومتحف آخر لتاريخ سويسرا منذ القرن الخامس عشر يعرض جوانب الحياة في كل عصر في نظام بديع أثار إعجاب الملك أشد الإعجاب، مما دعاني إلى أن أقول له وهو يحدثني عند خروجنا من ذلك المتحف لو أننا أقمنا مثل هذا المتحف في مصر لفاقه، بل كان لا نظير له في العالم بأسره ؟ لأن بلادنا تحوى آثارا تمثل حضارة كل العصور منذ عرف الإنسان الحضارة، فأجابني في حماس شديد: هذا صحيح تماما فليس في العالم بلد آخر له مثل ما

لبلادنا من تاريخ عريق وآثار فريدة، ويجب أن نعمل على تحقيق ذلك، وطلب منى تذكيره بهذا الموضوع عند عودتنا إلى مصر.

#### الملك يطارد الصحفيين:

وحدث عند انتهاء زيارة سويسرا وانتقالنا في قطار خاص إلى كاليه بفرنسا في الطريق إلى إنجلترا أنه عند وصولنا إلى مرسى الباخرة التي سوف تنقلنا إلى الشاطئ الإنجليزي وجدنا عددا كبيرا من الصحفين والمصورين، فكان أول ما وجه إليه الملك عنايته أن أمر بتنبيه رجال الأمن إلى ملاحظة عدم تصوير السيدات، وأن ذلك محظور تماما حفاظا على تقاليدنا، وبلغ من حرصه على ذلك أنه عندما لاحظ أن أحد المصورين أقدم على الرغم من ذلك على التقاط صورة للملكة نازلي والأميرات هجم بنفسه على المصور واختطف منه آلة التصوير وانتزع منها الفيلم، ولكن إحدى الصحف نشرت في اليوم التالى نبذة عن وصول الأسرة المالكة تحت عنوان الملكة ترفع النقاب وتسفر عن وجه في أناقة أهل حي هماي في » . . . وهو حي الأناقة والطبقة الراقية في لندن . . .

# الفصل الخامس «رحلة أوروبا توثق صلتي بالملك»

الملكة نازلى تفرض إرادتها ـ الملك يصطحبنى فى جولاته بباريس ـ العودة للندن واستمرار نزوات الملكة نازلى ـ حسنين يتفرغ للملكة نازلى ويدع لى مباشرة العمل ـ جدل حول نظام حفل تولى الملك سلطاته ـ عطف الملك على رجال حاشيته ـ الملكة نازلى وافتتاح جناح مصر بمعرض باريس الدولى ـ اختيار باخرة مصرية للعودة عليها ـ الإقامة فى فيشى (ازدياد توثق صلتى بالملك) ـ اهتمام رسمى بريطانى بمستر فورد ـ الوزارة وبرامج حفلات التولية (توسيط ناظر الخاصة وحضوره لفيشى) ـ العودة على الباخرة «النيل» ـ الملك يشكو حيرته ـ الملك يفضى بآرائه وآماله لخدمة البلاد.

#### الملكة نازلي تضرض إرادتها:

نظرا إلى أنه كان معروفا أن قصر كنرى هاوس الذى كان يقيم به الملك الشاب عند مجيئه إلى إنجلترا للدراسة لا يكفى لاستيعاب كل من يضمهم الركب الملكى، فقد كانت المفوضية قد كلفت بالبحث عن بيت آخر قريب من موقع كنرى هاوس ووقع الاختيار على قصر صغير جميل ـ يدعى «بالارد كومب» ـ وكان مقررا أن يعتبر هذا المنزل بمثابة «حرملك» أى يقصر النزول فيه على السيدات في معية الملكة نازلى، وأن يخصص «كنرى هاوس» لنزول الملك والحاشية من الرجال، إلا أننا فوجئنا عند الوصول إلى كنرى هاوس أن الملكة نازلى تصر على أن تبقى إلى جانب الملك في كنرى هاوس ومعها وصيفة الشرف زينب هانم، وإزاء هذا التغيير الفجائى في ترتيب أماكن الإقامة وقع الاختيار على رشيد (بك) والأستاذ أحمد على يوسف للإقامة في «بالارد كومب» بحجة أن يكون الأستاذ على مقربة من الأميرات لمتابعة دروسهن ـ ومعهن الأنسة صافيناز، ولكى يتولى رشيد (بك) الإشراف على راحة الجميع. وعقب الوصول، وفي الحال تقريبا، ظهرت مشكلة (بك) الإشراف على راحة الجميع. وعقب الوصول، وفي الحال تقريبا، ظهرت مشكلة

جديدة خطيرة من جانب الملكة نازلى، وذلك أن الملك جورج السادس دعا الملك لتناول الغداء، فغضبت الملكة نازلى لاقتصار الدعوة على الملك وحده وصرحت بأنه إذا لم تتم دعوتها معه فإنها سوف تغادر إنجلترا في الحال، وعبثا حاول حسنين باشا إقناعها بأن القصر الملكى الإنجليزى إغا راعى في ذلك التقاليد السابقة المعمول بها في مصر التزاما لها، إلا أنها أصرت على موقفها فلم يجد حسنين (باشا) مفرا من الاتصال ببعض المسئولين وأبلغهم أن الملكة نازلى سوف يسرها أن تتعرف إلى الملك والملكة، ولا مانع لديها من الالتقاء بهما. وهكذا تمت دعوتها لحضور الغداء مع الملك كما أرادت، وبالمثل عندما حدث فيما بعد أن تقدم بعض كبار النبلاء الإنجليز بدعوة الملك إلى قضاء عطلة نهاية الأسبوع في قصورهم الريفية ــ كما جرت عادتهم وعادة أسلافهم في دعوة الأسرات الملكية ــ كانت تصر على أن تصحب الملك في تلك الزيارات الخاصة أيضا، وبهذا فرضت إرادتها نهائيا في عدم التقيد بالتقاليد التي كان يتمسك بها الملك فؤاد كل التمسك ووجدت من حسنين باشا كل العون في تنفيذ إرادتها فكان ذلك أول مسيرتها في ترك العنان لنزواتها التي تعددت فيما بعد. .

ولما كان وصولنا إلى إنجلترا قد وقع إبان الاستعدادات الكبيرة لإقامة حقلة تتويج ملك بريطانيا الجديد وكان قد نودى به ملكا عقب اعتزال شقيقه الملك إدوارد الثامن (دوق وندسور)، ولكن حفلة التتويج لم تكن قد تمت بعد؛ لما تقتضيه من ترتيبات واستعدادات ضخمة كانت تشغل الهيئات الرسمية والصحافة والرأى العام، ولما كان قد قرب موعد ذلك الحدث الكبير فقد تقرر سفرنا إلى باريس للإقامة بها حتى يتم التتويج، وذلك مراعاة للتقاليد البريطانية التى كانت تقضى بعدم جواز وجود ملك آخر فى العاصمة البريطانية فى موعد تتويج الملك، وعند وصولنا إلى باريس وجدنا أن الترتيب قدتم على أساس نزول الملك والملكة نازلى وحاشيتهما الخاصة وحسنين (باشما) فى فندق «ريتز» ونزول باقى الحاشية الرسمية فى فندق آخر مجاور، وهو ما أثار جدلا عنيفا بين على رشيد (بك) الحاشية المنا الذى تولى عمل الترتيب، وإن كان لم يفصح عما إذا كان قد قام بذلك من تلقاء نفسه أم بالاتفاق مع سواه واكتفى بالقول إنه رأى فى ذلك ما يرضينا؛ لأنه يعلم بأننا نتكفل وحدنا بنفقات إقامتنا فى الفنادق، فكان جواب على رشيد (بك) أنه كان يجدر به أن يستطلع رأينا فى الأمر فاعتذر ووعد بمراعاة ذلك مستقبلا.

#### الملك يصطحبني في جولاته بباريس:

كنا نتردد يوما على فندق ريتز وكان كثيرا ما يصطحبنى الملك في التجول في شوارع باريس سيرا على الأقدام لرؤية ما تعرضه متاجر العاديات والتحف الفنية؛ لاقتناء ما يروقه منها، لاسيما ما يجده من الآثار المصرية التي كان يدفع فيها أثمانا كنت أجدها باهظة وعندما حدثته في ذلك ذات مرة قال: إنه لا يجد في ذلك خسارة لأنه يعز عليه أن يرى الآثار المصرية موزعة في الخارج، وأنه يود لو استطاع أن يشتريها جميعا ليردها إلى مصر، وكنا في بعض الأحيان نلتقى ببعض الطلبة المصريين وكانوا أحيانا يتبعوننا في السير فكنا نقف فيدنو أحدهم منى للاستئذان في تحية الملك، فكان يبتسم ويد يده مصافحا ويسألهم عن حياتهم ودراستهم ويرجو لهم التوفيق ثم نستأنف السير وهو يعرب عن اغتباطه كلما قابل أحدا من الشباب؛ لأنهم أمل البلاد في المستقبل وأنه يعتمد عليهم في تحقيق ما يرجوه لهم.

#### العودة للندن واستمرار نزوات الملكة ثازلي،

بعد عودتنا إلى إنجلترا بمدة وجيزة أبدت الملكة نازلى أنها تجد مشقة في الذهاب إلى لندن والعودة منها ولذلك تفضل أن تقيم في لندن ذاتها ـ لأن المسافة كانت طويلة بين كنرى هاوس ولندن وهي لا تكف عن السهر كل ليلة في أحد الفنادق الكبرى أو الملاهي الليلية وفي صحبتها حسنين باشا ووصيفة الشرف طبعا ـ فاتجه الرأى إلى نزولها في جناح بالمفوضية المصرية ورحب بذلك وزيرنا المفوض وكان إذ ذاك حافظ عفيفي باشا، وقد قدر لي أن أكون في صحبتها عند انتقالها إلى المفوضية، ففي مساء ذلك اليوم فوجئت بطلبها إلى المستعداد للخروج، وقالت لى إنها تود العشاء في فندق «دورشستر» وعند وصولنا هناك الاستعداد للخروج، وقالت لى إنها تود العشاء في فندق «دورشستر» وعند وصولنا هناك لإخفاء شخصيتها، ولكننا عندما استقر بنا الجلوس في قاعة الطعام فوجئت بمدير الفندق يحضر إلينا ويحنى رأسه أمامها ويسأل عما تأمر به «صاحبة الجلالة» فضحكت وتساءلت كيف عرفها، ونسيت أنه لابد قد عرفها من سابق ترددها هناك، وعند خروجنا لم نجد السيارة في انتظارنا ولبثنا بعض الوقت في انتظار حضورها بما أثار غضبها أشد الغضب وكان من نتيجة ذلك استبدال رجل الأمن المعين لحراستها من السلطات الإنجليزية واستبعاد سائق السيارة، وكان اعتذارهما أنهما أهبا للعشاء على أمل العودة قبل خروجنا سائق السيارة، وكان اعتذارهما أنهما أهبا للعشاء على أمل العودة قبل خروجنا سائق السيارة، وكان اعتذارهما أنهما أهبا للعشاء على أمل العودة قبل خروجنا سائق السيارة، وكان اعتذارهما أنهما أهبا للعشاء على أمل العودة قبل خروجنا سائق السيارة، وكان اعتذارهما أنهما أهبا للعشاء على أمل العودة قبل خروجنا حدوا

لاعتيادهما طبعا أن تطول السهرة كما يحدث غالبا . ، ولقد وجدنا عفيفى باشا والسيدة حرمه فى الانتظار فرحبا كل الترحيب بمقدم الملكة وقاداها إلى الجناح الذى أعد لها وانصرفت عائدا إلى كنرى هاوس، على أنه لم تمض على ذلك بضعة أيام حتى سمعنا بأنها لم تجد راحتها فى مقامها الجديد ، ولذلك انتقلت إلى حد الفنادق الكبرى ، وكانت تصر على أن تذهب الأميرات (ومعهن الآنسة صافيناز) لرؤيتهن والاطمئنان عليهن ، ولكن كثيرا ما كن يذهبن ويعدن دون رؤيتها لأنها لم تكن بعد قد استيقظت من النوم ، بتأثير السهر الطويل طبعا .

#### حسنين يتفرغ للملكة نازلي ويدع لي مباشرة العمل:

بقى حسنين باشا يقيم فى كنرى هاوس إلا أنه كان كثير الغياب ليكون فى خدمة الملكة نازلى، فقد كان لابدلى من مباشرة ما يوجد من الأعمال، وبذلك زادت صلتى بالملك توثقا، لاسيما أنه كان يحب مباغتة الحرس المكلف بجرافقته فيخرج على دراجة لزيارة شقيقاته فى بالارد كومب، أو يطلب منى انتظاره عند محطة الأتوبيس حيث يوافينى وحده هناك مغتبطا بأنه استطاع مغافلة الحرس وخرج دون أن يشعر به أحد، إذ كان يروق له زيارة إحدى المكتبات القريبة لشراء ما قد يجده من المجلات أو الكتب التى تعالج موضوعا يهمه، وطلب منى مرتين أن نغادر الأتوبيس عند محطة سكة حديد الأنفاق للذهاب إلى لندن وهناك قادنى إلى أحد الفنادق الكبرى وقال إنه كان يتردد عليه ليرى عبدالفتاح عمرو (بك) وهو يتدرب للاستعداد لمبارياته فى الإسكواش، وكان يسره أن يتصرف كفرد عادى ويوصينى بالحرص فى كلامى معه على عدم التفوه أو التصرف بالتصرف خلال خروجه.

# جدل حول نظام حفل تولى الملك سلطاته:

ولعل من أهم ما حدث خلال هذه الفترة أن وصل في يوم ما الأستاذ محمد التابعي ـ وكان قد افترق عنا منذ وصولنا إلى إنجلترا -، وإذا به موفد من النحاس باشا ومكرم عبيد باشا للكلام مع حسنين باشا في شأن البرنامج الذي كان قد قدمه للاحتفال بتولى الملك سلطاته الدستورية ، فأحاله حسنين باشا على للكلام معى في ذلك الشأن .

وكان قد جرى حديث بيني وبين حسنين باشا في مصر فيما يحسن أن يكون عليه نظام برنامج ذلك الاحتفال في وقت كانت تفيض فيه أنباء الصحف عن الاستعدادات التي بدأت في إنجلترا للاحتفال بتتويج ملكها الجديد وعلى أثر ما أبديته من آراء، ترك لي التفكير في الأمر ووضع النظام الذي يستقر عليه الرأى، ولقد شغلني ذلك طويلا لأن تلك المناسبة التاريخية لم يكن قد سبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث، فإن الخديو عند توليه السلطة كان بحكم التبعية الاسمية للدولة العثمانية يتلقى فرمانا شاهانيا بتوليته، وجرت العادة بأن يقام لذلك احتفال في القلعة يحضره الكبراء ويتلى أمامهم الفرمان السلطاني وينتهى بذلك أمر المراسم الخاصة بالتولية، ومن ناحية أخرى فإنه بعد اعتراف إنجلترا باستقلال مصرفي معاهدة ١٩٣٦ - على الرغم مما فيها من عيوب - فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يحتفل فيها بتولى الحكم ملك مصرى منذ عهد الفراعنة، وقد كانت حفلات التتويج عندهم تبلغ أقصى مراتب الروعة والجلال، بل القداسة لما كانت تقترن به من الاعتقاد بأن الملوك من نسل الآلهة، وهو ما لا يدع مجالا بطبيعة الحال إلى مجرد التفكير في محاكاة التقاليد والطقوس الفرعونية، وإن كانت هي النموذج الأول في العالم لما تكون عليه حفلات التتويج فأوحت بما وصلت إليه تلك الحفلات في العصور التالية، وإلى جانب هذا كله كانت هناك ناحية كانت موضع تفكير لدى بعض المدققين في الأصول القانونية والشرعية لنظام الحكم، وهي أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية (برئاسة على ماهر باشا وقتذاك) نادت بولى العهد فاروق ملكا على مصر عقب وفاة أبيه، فإن ولاية العهد ذاتها كانت مستمدة من الوثيقة البريطانية التي اعترفت بحقه في وراثة العرش عقب مولده، بحكم أن بريطانيا هي التي أقدمت على عزل الخديو عباس الثاني الحاكم الشرعي للبلاد وأقامت خلفا له السلطان حسين ثم السلطان فؤاد دون أن يكون لمصر شأن في ذلك ولا في وضع نظام جديد لولاية العرش وهو ما دعا الملك فؤاد إلى الاهتمام بمفاوضة الخديو عباس الثاني والحصول منه على وثيقة وقعها بالنزول عن حقه وحق ورثته في العرش نظير مبلغ معين، لذلك كان يرى أولئك المدققون ضرورة تصحيح الوضع وعدم التسليم بأن في اعتراف الحكومة بهذا الوضع ومصادقة البرلمان بعدها ما يغني عن أي تصحيح، كانت هذه الاعتبارات جميعا فضلًا عما يجب أن يكون عليه نظام حفلة تولى السلطات الرسمية، ومراعاة أن ذلك النظام سيكون المثال بل الأساس لهذه الحفلات مستقبلا، كل هذا شغلني طويلا وكان موضع تفكيري العميق حتى انتهيت إلى وضع البرنامج الذي جاء الأستاذ التابعي للمناقشة فيه، وكان أول ما ذكرته له هو أن الفكرة الأساسية في وضعه هي مراعاة مكانة مصر ذاتها لا شخص الملك؛ لأن العرش إنما هو

بمثابة الرمز للبلاد، فكل المظاهر التي تحوط الاحتفال بتولية الملك لا يراد بها سوى إحاطته بالإجلال الواجب لمكانة مصر، فأبدى أن الاعتراض من جانب النحاس باشا وبخاصة مكرم باشا ينصب على ناحيتين: الأولى اشتراك شيخ الأزهر ورجال الدين، والثانية تقليد الملك سيف محمد على لأن اشتراك رجال الدين يعنى التسليم لهم بالسلطة في تولية الملك وهو ما ينطوى في مقابل ذلك على التسليم بالحق في عزله، وتقليد الملك سيف جده محمد على كأنما يشير إلى حقه في استخدام القوة في حكم البلاد، فأجبته: إن الحكمة في اشتراك رجال الدين على النحو المذكور في البرنامج ليس بدعا في مصر بل هو أخف مما يحدث في تتويج الملك في إنجلترا أو سواها من البلاد المسيحية ويجرى ذلك على أساس «البركة» والتأكيد بأن الملك سوف يعمل على حماية العقيدة الدينية ونحن في مصر نحرص في كل المناسبات على استجلاب رضا الله بتلاوة القرآن الكريم وبلادنا ينص دستورها على أنها بلاد إسلامية ورجال الدين باشتراكهم في عملية الاحتفال بتولية الملك يؤكدون النص الدستوري ويشهدون العالم على ذلك، كما يؤكدون هذا المعنى في نفس الملك ويذكرونه بواجبه في هذه الناحية، وأما عن سيف محمد على، فإنى على عكس ما فهم أصحاب الاعتراض قد رأيت في ذلك معنى أعمق وأشد تأكيدا لسلطة الشعب وليس الاستعداء عليه أو الإنذار باستخدام القوة في حكمه، فإن محمد على لم يفرض حكمه على البلاد بقوة السيف، بل إن إرادة الشعب وحدها هي التي اختارته للحكم. فكأنما وضعت السيف في يده ليقضى على الفساد ويحمى ويؤمن مصالح الشعب، ففي تقديم هذا السيف إلى الملك تذكير بمصدره والظروف التي أحاطت بقيام حكم محمد على وأنه إنما قام على أساس إرادة الشعب، وهو ما يستوجب السهر على احترام إرادته والعمل على توفير كل ما يرضيه ويعود عليه بالخير، ولقد طالت المناقشة في ذلك وتبين أن الاعتراض وصل إلى درجة التهديد باستقالة الحكومة في حالة الإصرار على تنفيذ تلك الناحية من البرنامج، ولما كان من غير المعقول أن يرضى أحد بأن يبدأ الملك حكمه بأزمة عنيفة مع الحكومة في حين أنه كان من المرغوب فيه بل من المقرر ألا يتورط الملك في أي خصومة أو نزاع حزبى ـ كما سبق اقتناعه بذلك ـ فقد أبديت استعدادي لاقتراح استبعاد ذلك الجزء من البرنامج، على أنه تخفيفا من وقع ذلك في نفس الملك وتمشيا مع سياسة توثيق الصلة بينه وبين الشعب، تلك الصلة التي وضعتها نصب عيني في وضع البرنامج فراعيت في حفلات القصر أن تشمل كل طبقات الشعب، ونظرا إلى أنه لا يوجد في مصر تاج يتوارثه الملوك كما جرت العادة في البلاد الأخرى، ولما كان الملك الجديد هو أول ملك لمُصر المستقلة حديثا ألا يكون من الملاثم أن يهيئ لها الشعب بنفسه تاجا يكون رمزا لإرادته فيحمل الملوك على احترام تلك الإرادة والعمل على ما يعزز ثقة الشعب وولاءه؛ ولكي يمثل التاج تلك الإرادة يتم الإعلان عن الدعوة لاكتتاب عام لصنع التاج بحيث لا يسمح بقبول التبرع بأكثر من مائة جنيه حتى لا يتهافت على المزايدة الراغبون في انتهاز الفرص للدعاية لأنفسهم أو للتملق لصاحب العرش، مع وجوب ترك الباب مفتوحا أمام أفقر أبناء الشعب بقبول كل ما يود أي فرد التبرع به مهما تكن قيمته صغيرة وبذلك يكون الشعب بكل طبقاته قد شارك في صنع التاج الوطني فيكون تقديم التاج إلى الملك على هذا الوجه بمثابة مبايعة عامة له من الشعب ويكون قبوله إياه بهذه الصفة بمثابة عهد منه باحترام إرادة الشعب والالتزام بأداء واجبه نحوه، وعندما يتم صنع التاج يوضع البرنامج لما تكون عليه حفلة التتويج، ولقد ابتهج الأستاذ التابعي بهذا الاقتراح وصرح باعتقاده بأنه سوف يلقى ترحيبًا من الحكومة، وأنه على الأثر يقوم بنفسه بالدعوة لتنفيذه ويفتتح باب التبرعات باسمه، وعندما عرضت الأمر على الملك أبدى اغتباطه به قائلا: إنه سوف يعتز كل الاعتزاز بهذه المبادرة إذا تم تحقيقها، وبعد بضعة أيام عاد إلينا الأستاذ التابعي حاملا شكر الحكومة على استبعاد ما اعترضت عليه وترحيبها بالاقتراح الجديد الخاص بالتاج، ووفي الأستاذ التابعي بما وعد به من الدعوة لإهداء تاج إلى الملك وافتتح الاكتتاب بالتبرع بمبلغ ما ثة جنيه، ولكن الدعوة على ما لاقته من الإقبال في بادئ الأمر لم تلبث أن صادفت من مقاومة بعض الحاقدين والمعترضين ـ وفي مقدمتهم الأمير محمد على ـ ومن تطور الأحداث السياسية ما جعلها تسقط في زوايا الإهمال والنسيان مع ما تقوم عليه من أساس وطني سليم، وتلك هي قصة اقتراح تقديم التاج وكيف بدأت وكيف انتهت دون أن يكون للملك فاروق أية صلة أو علم بهذا الاقتراح قبل طرحه والمناقشة فيه.

### عطف الملك على رجال حاشيته:

وحدث أثناء وجودنا في لندن أن أصيب الياور عمر فتحى (بك) بأزمة قلبية حادة في مساء أحد الأيام، مما دعا الدكتور الكفراوى إلى طلب الاستعانة أيضا برأى طبيب آخر واستقر رأيهما على وجوب نقله إلى المستشفى ليكون تحت العلاج والرعاية الدائمة وقد انزعجنا جميعا لما حدث لزميلنا وبلغ من تأثر الملك وعنايته بالحالة أنه قضى الليل ساهرا يتنقل بين غرفته وغرفة عمر للاطمئنان عليه وفي الصباح نقل إلى المستشفى. ولم تلبث أن حضرت السيدة قرينته من مصر على أثر علمها بمرض زوجها فلازمته إلى أن اطمأن الأطباء المعالجون إلى حالته وسمحوا بخروجه على أن يقضى فترة للنقاهة بالقرب من

المستشفى حتى يستطيع التردد عليه طول تلك الفترة، وبعد انتهائها لحق بنا وكنا إذ ذاك فى مدينة فيشى حيث بقى ومعه قرينته إلى أن عدنا إلى مصر ـ ولم يكن مسموحا للحاشية باصطحاب زوجاتهم، ولكن الأزمة المرضية التي طرأت على صحة عمر كانت سببا فى السماح بحضور زوجته وبقائها معه، وفيما عدا ذلك حصل الأستاذ عبدالمنعم رأفت على الترخيص له بقدوم زوجته إليه فى فيشى قبيل سفرنا منها ـ وكانت هذه السيدة تقضى الصيف مع أهلها فى فرنسا لأنها فرنسية الأصل.

# الملكة نازلي وافتتاح جناح مصر بمعرض باريس الدولي:

كان قد أقيم في باريس في ذلك العام معرض دولي ضخم اشتركت فيه مصر بجناح كبير، كان من المقرر أن يحتفل بافتتاحه رسيما عند زيارة الملك لباريس في طريقه إلى فيشي قبل العودة إلى مصر، وكانت الاتصالات الخاصة بترتيب حفلة الافتتاح تتم تليفونيا بين حسنين باشا وفخرى باشا، وحدث في يوم ما أن دق جرس التليفون في مكتب حسنين باشا وكان غائبا عن كنرى هاوس لوجوده في صحبة الملكة نازلي بلندن، فكان لابدلي أن أتولى الردعلي التليفون وإذا بفخري باشا يطلب إبلاغ حسنين باشا أنهتم إعداد بطاقة الدعوة لحفلة الافتتاح طبقا لما طلبه (حسنين باشا)، وأنه يود عرض صيغة الدعوة وإبلاغه الموافقة النهائية حتى يتسنى الأمر بطبع الدعوات وتوزيعها، وإملائي تلك الصيغة كلمة كلمة فوعدته بالرد عليه حالما يطلع عليها الملك. وفي الواقع أني ذهلت منذ عرفت من حديث فخرى باشا أن الافتتاح الرسمي وبحضور الهيئات الرسمية للمعرض والحكومة الفرنسية سيقوم به الملك والملك نازلي معافى آن واحد، وهو ما يخالف تقاليدنا مخالفة صارخة لم يسبق لها مثيل من قبل، وهو ما يكون من شأنه أن يحدث رد فعل عنيف في مصر والبلاد العربية والإسلامية، فذهبت إلى الملك وأطلعته على الصيغة التي أملاها لي فخرى باشا وتبين لى من مظهره أنه سبق استدراجه إلى الموافقة دون أن يتبين وجه الخطورة فيها، فإني عندما شرعت في لفت نظره إلى أن ذلك لم يحدث مطلقا من قبل بل كان من المستحيل أن يحدث في عهد أبيه لخروجه على تقاليدنا، تغير وجهه وكلفني بالاتصال في الحال بفخرى باشا وإبلاغه بوجوب رفع اسم الملكة نازلي، وأنه وحده هو الذي سيقوم بافتتاح الجناح المصري بالمعرض، فأسرعت بتنفيذ ما طلبه مني، ولكن عندما عاد حسنين باشا وعلم بماتم انزعج وأخذ يفكر فيما يمكن عمله لتسكين ثائرة الملكة نازلي عندما تعلم بما طرأ من التغيير في نظام حفلة الافتتاح التي كانت قد أصرت على حضورها مع الملك جنبا إلى جنب، وهداه التفكير إلى إقامة حفلة أخرى للافتتاح في اليوم التالى للحفلة التى يرأسها الملك، على أن يدعى إليها أكبر عدد من الرجال الرسميين، وهكذا كان! ولكنها مع ذلك أصرت على الحضور مع الملك في مأدبة العشاء التي أقامها محمد محمود خليل بك بوصفه القوميسير أو المشرف العام على الجناح المصرى، تكريا للملك في مناسبة الافتتاح.

## اختيار باخرة مصرية للعودة عليها،

وطول مدة الإقامة في باريس كان يدور البحث حول رحلة العودة إلى مصر واختيار الباخرة المناسبة، وكانت شركة مصر للملاحة قد أبدت استعدادها لوضع الباخرة «النيل» رهن الإشارة وفي الموعد الذي يحدد لها، بل إنها جهزتها وأعدتها لهذا الغرض بما يوفر جميع أسباب الراحة، ولكن حسنين باشا أبدى ترددا كبيرا بحجة أن صغر حجم الباخرة يجعلها عرضة للتأثر بهياج البحر إذا حدث تقلب في الجو؛ ولذلك فإنه من المستحسن العودة على إحدى البواخر الإنجليزية المماثلة لتلك التي قمنا عليها من مصر وكان يهم أى شركة أن يسافر الملك على إحدى بواخرها لما في ذلك من الدعاية العريضة لها وكان مما أبداه حسنين باشا أنه مع تقديره لوجاهة الرأى بأن السفر على باخرة مصرية يحمل معنى وطنيا ساميا، إلا أن الملكة نازلي تخشى السفر على باخرة صغيرة في حين أنها خبرت ميزة السفر على البواخر الكبيرة وما توفره من أسباب الراحة والاطمئنان، وطال التردد حتى حضر طلعت حرب باشا وفؤاد سلطان بك ليعرضا خدماتهما والاستفسار عما استقر عليه الرأى، فكان في حضورهما ما قضى على التردد فضلا عن أن الملك كان قد اقتنع تماما بوجوب السفر على باخرة مصرية لما في ذلك من توافق مع نزعته الوطنية ورغبته في عمل كل ما ينم عن حرصه على تشجيع الجهود الوطنية وكل ما من شأنه إرضاء الشعور كل ما ينم عن حرصه على تشجيع الجهود الوطنية وكل ما من شأنه إرضاء الشعور الوطني، وعلى ذلك تقررت العودة على الباخرة النيل عقب انتهاء الزيارة لمدينة فيشى،

#### الإقامة في فيشي (ازدياد توثق صلتي بالملك):

وفى خلال إقامتنا فى فيشى ازدادت صلتى بالملك توثقا ـ تبعا لازدياد انشغال حسنين باشا عنه ـ فأتيحت لى فرص عديدة لتناول الكلام معه فى مختلف الشئون التى تشغل بال الشعب المصرى وآماله فى المستقبل وما يرجو تحقيقه فى عهده، لاسيما أن الله قد أكرمه

بتوليه سلطاته كأول ملك مستقل وبذلك أصبح جديرا بل مطالبا بالعمل على تحقيق أماني شعبه والعناية بالمشروعات التي ترفع من مكانة مصر الاقتصادية والحضارية إلى المستوى الخليق بما تتمتع به من حب واحترام بين البلاد العربية والإسلامية، وبما كان لها من تاريخ عريق مجيد، وكنت أعنى كذلك لتعزيز كلامي بتذكيره بأمجاد مصر القديمة والحديثة وأنه جدير بأن يترسم خطوات جده الأعلى محمد على فيما أخذبه من أسباب النهوض بمصر وإدخال الأساليب الحديثة للصناعة والزراعة فيها فضلا عن العناية بالناحية العسكرية حتى باتت الدول الكبري تخشى قوة جيشها وبحريتها، وأنه إذا كانت البلاد قد نكبت بالاحتلال الأجنبي فإن الروح الوطنية لم تخمد بل اشتعلت من جديد على يد من ظهر من الزعماء المخلصين أمثال مصطفى كامل وأعوانه للعمل على تحقيق الجلاء وتخليص الوطن من عار الاحتلال والنهوض به ليستعيد مجده القديم، وكنت أنتهز كل فرصة ملائمة للتنويه بخطأ الانزلاق إلى السياسة الحزبية والدخول في معاركها لمعاداة حزب أو مناصرة آخر كما حدث في الماضي في حين أن العرش يجب أن يبقى فوق الحزبية ليكون موثلا للجميع بلا تفريق بينهم ويحيل أي سياسي يتصل به إلى الدستور الذي ارتضته الأمة، ويكفيه الحرص على المصالح الوطنية العليا والتوجيه إلى المشروعات التي تنهض بمرافق البلاد والإشراف على تنفيذها وتشجيع العناية بالمضى فيها، فإن ذلك أحب ما يتطلع الشعب إليه، وأنه يتلهف على بدء الملك الشاب تولى سلطاته الدستورية ليتحقق على يديه كل ما يصبوا إليه من آمال، وكان الملك يصغى إلى هذه الأحاديث في شغف واهتمام مما كان يشرح صدرى ويملؤه اغتباطا وأملا في المستقبل. وفي خلال تلك الأيام ـ أيام الإقامة في فيشي \_ أبدى الملك ازدياد ثقته بي في أنه قلما كان يخرج من الفندق دون أن يطلب مني مرافقته للتجوال في المدينة وحدنا. وكذلك بدأ يتجلى حب الملك للآنسة صافيناز في أنه قلما كنا نعود من إحدى جولاتنا بالمدينة دون أن يقف بأحد المتاجر لشراء هدية لها. . . وبهذه المناسبة لعل أثمن هدية قدمها لها في هذه الفترة كانت على أثر حادثة وقعت في أحد الأيام، إذ دخلت فيه على الملك \_ ويظهر أنه كانت قد حدثت مناقشة اختلف فيها مع الآنسة صافيناز وغضب كل منهما من الآخر كما يحدث كثيرا بين الشباب، فرجع إلى مكتبه متأثرا يفكر في هذا الخلاف ووجدت حسنين باشا يحاول تهدئة خاطره ولكني فوجئت به يقول له عند دخولي: «لا تفكر ولا تشغل بالك فالفتيات كثيرات وعند عودتنا إلى مصر سوف نقدم لك بدلا من فتاة واحدة عشر فتيات بل عشرين فتاة إذا أردت . . . » . فلم أستطع أن ألتزم الصمت عند سماع هذه العبارات وقاطعته قائلا: «ماذا تقول يا باشا . . . حرام عليك . . . لا تستمع يا مولانا إلى كلمة واحدة من هذا الكلام ؛ فإن الفتاة التي تحبها تبادلك نفس الإخلاص وهي تتمتع بكل الصفات التي تستوجب الإعجاب والاحترام وتليق بملكة، ويجب ألا يغيب عن بالك أنك ستكون موضع كل الأنظار، لا في مصر وحدها ولا في العالم العربي أو البلاد الإسلامية وحدها كأكبر ملك مسلم بل في جميع البلاد الأجنبية، لا سيما في البلاد التي تحكم شعوبا إسلامية فكل خطوة بل كل كلمة تصدر منك سوف تسجل عليك لاستخدامها ضدك إذا قضت مصلحتها بذلك. وإلى جانب هذا يجب ألا تنسى أن العرش أمانة في عنقك فأنت مسئول عنه أمام أبيك وأجدادك». وعندما سمع الملك هذه الكلمات منى إذا به ينفجر باكيا فمال عليه حسنين يربت على كتفه ويرجوه أن يتمالك نفسه وقال لي يكفى ما قلته ويحسن عليه حجرتي أفكر عليه أخرجت في حالة نفسية سيئة وعكفت في حجرتي أفكر فيما جرى، وبعد برهة من الزمن إذا بالملك يدعوني للخروج معه وكان أول ما بادرني به هيا لشراء هدية» «لفافيت» (وهو اسم التدليل للانسة صافيناز) إلا أنه حرص في هذه المرة على أن تكون هدية ممتازة لاتقل عن قلادة من الماس!

#### اهتمام رسمى بريطائي بمستر فورد:

حدثت أثناء الإقامة في فيشى واقعة أخرى تدل على مدى ما كانت توليه الحكومة البريطانية من اهتمام بوجود عنصر بريطاني في حاشية الملك ـ وهو ما عمل على تحقيقه السير مايلز لاميسون بترشيح المستر فورد ليكون مدرسا للملك ـ وذلك أنه وردت إلى حسنين باشا برقية من سفير بريطانيا في باريس يبلغه أن وزارة الخارجية البريطانية تود أن تعلم الموعد الذي يجب أن يعود فيه المستر فورد لاستئناف خدمة الملك \_ ، وكان الملك في الواقع مصرا على التخلص منه ، وإن كان إزاء إلحاح حسنين باشا قد اكتفى بإبلاغه أنه في إجازة منذ وصولنا إلى إنجلترا في أول مرة ، ولذلك فإنه عند وصول برقية السفير البريطاني وإزاء ما يعلمه حسنين باشا عن موقف الملك وتصميمه إزاء هذا الموضوع ، طلب مني التوسط لدى الملك لإيجاد حل لا يسيء إلى العلاقة مع الحكومة البريطانية ، طالما أنها قد تدخلت رسميا على هذا النحو ، وما دام من غير الميسور إقناع الملك بقبول تعيين فورد في السكر تارية الخاصة أو في الإدارة الأوروبية بالديوان العالى مما يجب معه التفكير في سبيل المسكر تارية الخاصة أو في الإدارة الأوروبية بالديوان العالى مما يجب معه التفكير في سبيل التذكار حين عودتنا إلى مصر ، وفي النهاية يشكره الملك ويعطيه هدية شخصية على سبيل التذكار مع صرف مرتبه عن المدة الباقية من العقد الذي بيده ، فأبدى حسنين باشا اغتباطه بهذا مع صرف مرتبه عن المدة الباقية من العقد الذي بيده ، فأبدى حسنين باشا اغتباطه بهذا

الحل وإن ظل يتوجس من تأثير وقعه في نفس السير مايلز لاميسون لعدم تحقيقه ما كان يطلبه، ولقد استطعت الحصول على موافقة الملك على هذا الحل؛ إذ إنه يحقق له تنفيذ إرادته دون إثارة أى متاعب، وعلى الأثر أرسل حسنين باشا برقية إلى السفير البريطاني في باريس يبلغه دعوة المستر فورد للحضور إلى فيشى وأنه ستتخذ الترتيبات اللازمة لذلك عن طريق شركة كوك، وقد أحسن الملك استقباله حين حضوره وغمره بالسرور حينما قدم له الهدية التذكارية وأعرب له عن شكره وتقديره له شخصيا.

# الوزارة وبرامج حفلات التولية\_توسيط ناظر الخاصة وحضوره لفيشي،

كانت المفاجأة الكبري التي وقعت في ختام إقامتنا في فيشي هي وصول مراد محسن باشا ناظر الخاصة الملكية على طائرة خاصة موفدا من الحكومة ـ بموافقة مجلس الوصاية ـ للمناقشة في برامج الاحتفال بتولى الملك سلطاته الدستورية، وكان وصوله قبيل المساء واجتمع بأفراد الحاشية بعد تناول العشاء وأبدى أسفه لعدم استطاعته الاعتماد على حسنين باشا لمساعدته في إتمام مهمته لأنه أخبره بأنه يشعر بالتعب عما يضطره إلى الاعتكاف في فراشه تاركا له أن يتولى بنفسه التفاهم مع الملك فيما جاء من أجله، ثم أخذ يشرح لنا وجهة نظر الحكومة في برامج الاحتفالات ووجوب العمل على تفادي أي تصادم معها، لاسيما قبيل بدء أيام حكم الملك، بل إن ذلك الاعتبار وحده يستدعى بذل الجهد لاكتساب ثقة ومودة الوزارة وأنه ما حمله على المخاطرة بالحضور على متن طائرة صغيرة إلا ما رآه من تشدد الحكومة في الاعتراض على برنامج الاحتفالات إلى درجة التفكير في الاستقالة في حالة عدم موافقة الملك على ما تطالب به من تغيير، وأشار إلى أن مكرم عبيد باشا يؤازر بوجه خاص اعتراض النحاس باشا على أداء فريضة الجمعة في مسجد الأزهر؟ لأن ذلك يعيد إلى الأذهان الدور الذي كان مفروضًا أن يقوم به رجال الدين في حفلة التتويج التي تم الاتفاق على العدول عنها، وأن الحكمة تقتضي إبعاد رجال الدين عن كل ما له مساس بالسياسة، وكذلك لا داعي لتعدد الاحتفالات وما تهيؤه من احتشاد جموع كبيرة من مختلف الطبقات لما قد يحدثه ذلك من اشتباكات أو مشاغبات طارثة أو مدبرة، وبالجملة أبدى تحمسا كبيرا لتأييد معارضة الحكومة ولإقناعنا لمعاونته في الحصول على موافقة الملك على هذا الرأي، وإلا فإن الملك سيواجه أزمة خطيرة لا يعلم سوى الله مدى ما يترتب عليها من نتائج، وإزاء الصورة القاتمة التي صورها لنا التزمنا الصمت وأشرنا عليه بمعاودة الكلام على حسنين باشا للتفاهم على ما يصح عمله، وهنا ترك هذا الموضوع

وأخذ يستفسر عن حقيقة ما أخذت تفيض به أركان مجتمع القاهرة من أحاديث عن ألسنة المصريين العائدين من أوروبا ـ وكان عددهم كبيرا في ذلك الصيف ـ عن علاقة غير عادية لاحظها الكثيرون بين الملكة نازلي وحسنين، وأنهما يتلازمان في الأندية الليلية وفي كل مكان وأخذ يسرد أسماء بعض من شاهدوهما والأماكن التي صادفوهما فيها، وأبدى دهشته لتلك الشائعات التي راجت رواجا كبيرا في القاهرة، فلم يستطع رجال الحاشية الموجودون أن يكتموا عنه ما يشعرون به جميعا من الألم وخيبة الأمل إزاء ما جرى ويجرى بين أم الملك ورائده، وطلبوا إليه أن يحاول إن استطاع - أن يصلح الأمور، ويوقف تيار الانهيار، إلا أنه أبدى شكه في إمكانه القيام بشيء من هذا القبيل ما دامت الأمور قد تطورت إلى هذا الحد من عدم المبالاة وعدم الشعور بالمسئولية، مما لا يدع مجالا إلا للابتهال إلى الله أن يضع حدا لهذا الاستهتار بالمبادئ والأخلاق وأن يحفظ الملك الشاب مما قد ينشأ عن ذلك من عواقب وخيمة ، ويذلك أمضينا أمسية حزينة نستعرض فيها احتمالات نتائج التمادي في ذلك الوضع الشاذ. وفي صبيحة اليوم التالي بينما كنت أهم بالصعود إلى جناح الملك قابلت مراد باشا وهو ينزل متهلل الوجه، وقال لي إنه قابل حسنين باشا قبل الدخول إلى الملك فاعتذر له بأنه متعب وطلب إليه الدخول إلى الملك مباشرة، وقد استطاع إقناع الملك بحرج الموقف وحصل منه على الموافقة على كل مطالب الحكومة وأنه سوف يطلب النحاس باشا تليفونيا لإبلاغه بذلك فرجوت منه أن يرجئ الاتصال التليفوني حتى أعود إليه، وذهبت إلى حجرة حسنين باشا وسألته عما إذا كان قد سمع بما جرى وعن رأيه في ذلك، فأجابني بأنه علم بكل شيء ولكنه مازال متعبا ولذلك يفضل أن يكون الكلام مع الملك رأسا، وعندما دخلت عند الملك بادرني بقوله أرأيت ما حدث؟ فقلت له لقد أدهشني ما سمعته وأكاد لا أصدقه فإن كل جزء من البرنامج موضوع لحكمة خاصة سبق أن شرحتها. فقال إنه كان مقتنعا تماما بوجوب تنفيذ البرنامج كما سبق وضعه لأنه يهمه أن يشعر الشعب من اللحظة الأولى أنه يفتح قلبه وقصره لجميع طبقات الشعب ومختلف أحزابه، ولكن ماذا يصنع وقد أفهمه مراد باشا أن الحكومة متشددة في موقفها وبخاصة معارضة الصلاة في الأزهر، فأبديت له أنه لا يمكن لأحد أن يرضى بوقوع خلاف بينه وبين الحكومة وبخاصة في هذه الظروف الدقيقة، ظروف توليه سلطاته لأول مرة، ولكن هناك أمرا آخر له خطورته، وهو إلى أي مدى تستطيع الحكومة التدخل في الشئون الخاصة للملك؟ فليس من الحكمة التسليم بحق الاعتراض على اختيار المسجد لأداء فريضة الجمعة \_ بغير مبرر \_ ولا التسليم كذلك بحق الاعتراض على من يدعوه الملك إلى قصره، السيما إذا كانت الدعوة عامة بلا تمييزين طائفة وأخرى أو هيئة دون أخرى،

ولذلك فإنه إبداء لحسن النية والرغبة الحقيقية في أن يسود التفاهم مع الحكومة يمكن إبلاغ النحاس باشا أنه إكراما لشخصه وإعرابا عن مكانته لدى الملك فإنه لهذا السبب وحده يوافق الملك على أن يؤدى فريضة الجمعة في مسجد الرفاعي بدلا من الأزهر، أما عن باقى الاحتفالات التي تضمنها البرنامج فإن الملك يتمسك بها لأنه يود أن يعرب لشعبه عن مدى حبه له بمختلف هيئاته وطبقاته وأنه يتطلع إلى التعاون معها جميعا للعمل لما فيه خير البلاد دون تفرقة ولا تمييز بين أى هيئة وأخرى، فاغتبط الملك بما قلته وطلب استدعاء مراد باشا فاقترحت عليه أن يطلب منه أن يتصل تليفونيا بالنحاس باشا أمامه ومن حجرته ليكون فاقترحت عليه أن يطلب منه أن يتصل تليفونيا بالنحاس باشا وليتدخل شخصيا إذا استدعى الأمر ذلك، وقد تم الاتصال التليفوني كما أراد الملك وكان اغتباط النحاس باشا كبيرا لما أبداه الملك من تقدير له شخصيا واكتفى بأن الملك عدل عن الصلاة بالأزهر إرضاء له ولم يعترض على أن تبقى أجزاء البرنامج الأخرى كما وضعت، بل أبدى موافقته التامة على يعترض على أن تبقى أجزاء البرنامج الأخرى كما وضعت، بل أبدى موافقته التامة على وجهة نظر الملك في شأنها، وعاد مراد باشا بعدها إلى القاهرة مغتبطا بنجاح مسعاه في تفادى وقوع أزمة بين الملك والوزارة، كما اغتبط بذلك حسنين باشا على الرغم من أنه ظل ملازما غرفته خلال ذلك كله.

### العودة على الباحرة «النيل»:

عندما حل موعد العودة إلى مصر كانت الباخرة «النيل» في الانتظار بميناء مرسيليا، وقد حرص طلعت حرب باشا على الحضور ومعه فؤاد سلطان بك للترحيب بالملك والسهر على راحته وراحة الملكة والأميرات لاسيما أن في اختيار السفر على الباخرة المصرية تشجيعا لبنك مصر وشركاته، وبخاصة شركة الملاحة صاحبة الباخرة التي وجدناها غاصة بالمصريين العائدين من أوروبا.

وقد شغلت خلال الرحلة بكتابة الكلمة التي كان مقررا أن يلقيها الملك بالإذاعة عقب وصوله، وكانت الوزارة قد أرسلت نصا تقترح أن يتولى الملك تلاوته إلا أنه وجده مطولا وحافلا بالثناء على مجلس الوصاية والوزارة فلم يوافق عليه وطلب منى أن أكتب كلمة تعبر عما تفيض به نفسه من الحب للشعب والتقدير لما يبديه نحوه من الإخلاص ورغبته الأكيدة في العمل لخيره وأن يكون الجميع لديه سواء إلى غير ذلك من المبادئ التي طالما جرى فيها الحديث بيننا، ولقد بذلت جهدى في أن تتضمن الكلمة أقصى ما تتسع له من

هذه المعانى، وفيما عدا ذلك كان لابد طبعا من التنويه بالشكر لمجلس الوصاية وللحكومة لما قاموا به في فترة الوصاية.

#### الملك يشكو حيرته:

وحدث في خلال الرحلة أن طلب منى الملك ذات يوم أن أقابله في ممشى الطابق الأسفل من الباخرة، وكان يخلو من المسافرين في أغلب الأوقات؛ لتكدسهم عادة في الطابق العلوى، وإذا به يبدو عليه التفكير العميق ويقول لي إنه في حيرة من أمر يود أن أساعده في تفسيره وهو أنه لم يكن يعرف الآنسة صافيناز قبل التفكير في الرحلة، وأن الملكة نازلي هي التي قامت بتقديمها إليه، وكانت تشجعه على الاختلاط بها عندما بدأت الرحلة بل هي التي دعتها للاشتراك في الرحلة أصلا، وأعلنت أنها ستتكفل بجميع نفقاتها ولكنها منذ فترة قبل انتهاء الرحلة أخذت تضيق بها وتبدى عدم الرضا عنها؟ ولذلك فإنه أى الملك أصبح في حيرة من أمر هذا التغيير الفاجئ، الذي طرأ على سلوك الملكة نازلي، بل إنه لاحظ كذلك تغير سلوك حسنين باشا نحوها، وقال إنه عاجز عن تفسير السبب في ذلك، لاسيما أنه قد تعلق قلبه بهذه الفتاة. فقلت له إني أود قبل كل شيء أن أعرب له عن تهنئتي بحسن توفيقه في التعلق بهذه الفتاة، فقد أتيحت لي الفرصة مرارا خلال الرحلة للتحدث معها أو الاستماع إلى حديثها ومشاهدة تصرفاتها فما وجدت إلا كل ما يستحق الاحترام والإعجاب بما تتحلى به من رجاحة العقل والرزانة وحسن التفكير واللباقة في المناقشة إلى جانب حب القراءة والمعرفة مع الاعتداد بكرامتها وشخصيتها، فما أظن التغيير الذي طرأ على تصرفات الملكة نازلي نحوها إلا ناشئا عن أنها عندما بادرت إلى تقديمها إليه لتكون زوجته وملكة المستقبل قدرت أنها سوف لا تنسى كونها ابنة وصيفة الشرف فتنكمش أمامها - أي أمام نازلي - وتترك لها المكانة الأولى كما كانت، ولكنها رأت بعد كثرة الاختلاط بها أنها فتاة تعتز بكرامتها وشخصيتها وأن لها من الإرادة القوية ما ينبئ بأنها سوف تعرف كيف تحتفظ بمكانتها كملكة وهو ما يعز على الملكة نازلي أن يحدث لأنها ترى فيه ما يسىء إلى مكانتها شخصيا، فعليه أن يتدبر الموقف في ضوء هذا التفسير إن صح وإن كنت لا أرى سواه، فأجابني بأنه بعد سماع كلامي أصبح يعتقد تماما بأن هذا هو التفسير الصحيح؛ لأنه يفسر كذلك سلوك حسنين نحو صافيناز مسايرة لرغبة الملكة نازلي ولكنه سيعرف كيف يتصرف.

وقد أثار حديث الملك معى ذكري ما حدث في فيشي عندما دخلت عليه ووجدت

حسنين باشا لديه يحاول صرفه عن الاهتمام بصافيناز ويعده بتعريفه بالكثير من الفتيات عند العودة إلى مصر، وتساءلت في نفسى عما إذا كانت تلك المحاولة هي المرحلة الأولى لتنفيذ الخطة التي شرعت الملكة نازلي في تدبيرها لإبعاد الملك عن الفتاة التي كانت هي نفسها التي اختارتها له، ثم ارتضاها لنفسه وتعلق بها قلبه وها هو يحار في تفسير تبدل معاملتها (أي أمه) إياها ونفورها منها، وكنت لا أخرج من تساؤلي إلا بالتفسير الذي أفضيت به إلى الملك وهو مادلت الأحداث فيما بعد على أنه كان التفسير الصحيح - إلى حد بعيد.

# الملك يضضى بآرائه وآماله لخدمة البلاد:

وأذكر أنه في الليلة السابقة لوصولنا إلى الإسكندرية دعاني الملك مع المرحوم على رشيد (بك في ذلك الحين) وكان يخصه كذلك بالثقة والرضا، لموافاته في الجناح المخصص له بأعلى السفينة، فقضينا معه ردحا طويلا من الليل وهو يحدثنا عما يتوقعه من صراع في سبيل تحقيق ما يتمناه من إتمام خطوبته وإن كان على يقين من أنه سيعرف كيف يدافع عن رغبته حتى يفوز بتحقيقها، ثم أخذ يضحك ويمازحنا حول ما يجب أن نتوقعه ونحذره من غيرة رجال الحاشية بسبب توثق مكانتنا لديه وتطرق إلى الكلام عن العلاقة مع الحكومة وأنه شديد الرغبة في أن يدوم التفاهم بينه وبينها، فحبذنا هذا الرأى وأخذنا نشدد في وجوب إقناع الجميع بأنه حريص على عدم التشيع لفريق دون فريق أو حزب دون آخر وأن يصرف اهتمامه بوجه خاص إلى العناية بمشكلات الطبقات الفقيرة والعمل على تحسين حالها مع دوام العناية بشتون الدين والتعليم والجيش، فأبدى تحمسا شديدا لكل ذلك، ثم عاد يقول إنه يشعر بأن المشكلة الأولى التي سوف يصادفها هي مشكلة تعيين رئيس الديوان، وفاجأنا بقوله: إن «حسنين» طبعا يطمع في أن يقع عليه الاختيار ولكن ذلك لن يكون أبدا، وأردف وربما يتمنى النحاس باشا أن يتولى مراد محسن باشا رئاسة الديوان؛ لأنه جاره وصديقه، ولكن لهذا السبب يجب أن يبقى مراد باشا ناظرا للخاصة وعلى ذلك يحسن التفكير من الآن في رئيس آخر للديوان؛ فأبدينا له أن الوزارة تخشى أن يتجه التفكير إلى على ماهر باشا فتنشأ بذلك المتاعب بينهما، ولهذا يحسن التريث فقد يهدى التفكير إلى شخصية لا تثير الاعتراض وتكون موضع الثقة والتقدير من الجميع، فوعد بالانتظار والتفكير وطلب منا دوام اليقظة والمعاونة في تحقيق الأهداف التي يتمناها لمصر.

# الفصل السادس في بداية تولى الملك سلطاته

\_ الوصول إلى مصر، الملك يختارنى مساعدا للسكرتير الخاص\_حفلات تولية الملك\_ شبح أزمة أثناء الاحتفالات \_ حسنين يفضى بمتاعبه الشخصية \_ حسنين يقيم بقصر المنتزه ويصاحب نازلى \_ الملك يقلق \_ الملك الجريح يحس بالقيم تنهار \_ مدى تأثر الملك بما تلقاه من صدمات نفسية \_ الوطنية تحكم تصرفات الملك \_ بدء الاصطدام مع السفير البريطانى \_ جو العمل \_ استشارة على ماهر.

#### الوصول إلى مصر ـ الملك يختارني مساعدا للسكرتير الخاص:

ولقد كان استقبال الملك بالإسكندرية وعلى طول الطريق إلى القاهرة حافلا حماسيا إلى ما يفوق الوصف: ولقد بلغ من تأثر الملك بذلك أن كانت عيناه تغرورقان بالدموع إزاء مظاهر حب الشعب الجارف وحماسه الفياض.

وعلى أثر وصولنا إلى القاهرة كان لابد لى من العودة إلى عملى الأصلى بديوان التشريفات، وحدث في صباح اليوم التالى لوصولنا أن خرجت من مكتبى لبعض الشئون وعند عودتى إليه أبلغنى الزملاء أن الملك حضر بنفسه إلى المكتب وسأل عنى وطلب إبلاغى أنه سوف يعود مرة ثانية لكى أكون في انتظاره، ولم يلبث أن حضر بعد قليل وإذا به يقول لى إنه جاء «ليرجو» منى قبول عرض «مؤقت»، فأجبته بطبيعة الحال أستغفر الله بل لك أن تأمر، فقال أود أن تقبل أن تكون مساعدا للسكرتير الخاص لأنك تعلم أن شوقى باشا مازال السكرتير الخاص ولهذا فإنك ستكون مؤقتا في وظيفة سكرتير مساعد وإن كنت ستكون فعلا السكرتير الخاص لأنى أريدك أن تبقى إلى جانبى بدون حائل بيننا لكى تعاوننى في تنفيذ المشروعات التي طالما تحدثنا عنها، فشكرته على هذه الثقة وأبديت له أن تحقيق تلك الغاية هي أعز أمنية عندى دون النظر إلى أى اعتبار آخر، وانصرف

مسرورا فأخذت أحمد الله على أنه وفقنى إلى تحقيق ما كنت أحلم به من محاولة غرس المبادئ الوطنية التى نشأت عليها فى نفس الملك الشاب وها هو قد بلغ من تشربه إياها واقتناعه بها أنه منذ اللحظة الأولى لا يشغله سوى التفكير فى وسائل العمل بها بدليل حضوره بنفسه فى صباح اليوم الأول لعودتنا ليطلب منى ملازمته فى شأن تنفيذها.

وبعد فترة قصيرة حضر إلى مكتبى مراد محسن باشا وعبدالوهاب طلعت (بك إذ ذاك) مدير الإدارة العربية بالديوان الملكى وقتذاك. وأبلغانى أن الملك قد أصدر أمره بتعيينى سكرتيرا مساعدا وكلفهما بأن يسألانى عن المرتب الذى يرضينى والرتبة أو الوسام الذى أرتضيه فرفضت تحديد شيء من ذلك قائلا: إنه يكفينى ما أبداه نحوى من الثقة وهى أغلى عندى من كل ما عداها وتركت لهما تحديد ما يريانه، وفى الواقع أنى فى تلك اللحظة التى كان يغمرنى فيها الفرح العظيم باتجاه الملك الشاب نحو العمل الجاد والسلوك الوطنى الحكيم لخدمة البلاد واختيارى للوقوف إلى جانبه لمعاونته فى هذا السبيل، كنت بعيدا كل البعد عن التفكير فى شيء من المسائل المادية الشخصية بل تضاءل كل شيء فى نظرى أمام تحقيق تلك الغاية الوطنية السامية.

وعندما أعلن في المساء كشف الرتب والأوسمة التي أنعم بها الملك على رجال الحاشية تبين أن شوقي باشا كان الوحيد الذي لم يرد اسمه بينهم، فكان ذلك دليلا على عدم الرضا عنه، ولشد ما حز في نفسى تسليمه إياى بعض الأوراق لعرضها على الملك قاتلا: إنه لا يستطيع مقابلته بعد ما أصبح واضحا أنه لا يسره أن يراه، وقد منح إجازة لمدة شهرين بناء على طلبه على أمل إيجاد مركز لائق لأقدميته بين أقرانه بسلك القضاء، ولكن ذلك لم يتحقق وديا بسبب ابتعاده عن القضاء مدة طويلة، وأحيل بعدئذ إلى المعاش، ولست أدرى إلى الآن السبب الحقيقي في الغضب عليه، وإن كنت أرجح أن يكون ذلك راجعا بصفة أساسية إلى ما سمعته عن اشتراكه فيما قام به النحاس باشا عندما تولى الوزارة عقب الانتخابات التي جرت في عهد الوصاية بعد وفاة الملك فؤاد، وكان من أول أعمالها الإفراط في توزيع الرتب والنياشين على الوزراء والأنصار إلى حد منح بعض الوزراء رتبة ووساما في وقت واحد خلافا لما تقضي به قواعد منحها، وعلى أثر ذلك طلب النحاس باشا مقابلة الملك الشاب، وإذا به يقدم إليه «قلادة محمد على» أرفع الأوسمة إذ ذلك ولكن الملك شكره متلطفا وأجابه بأنه يظهر أنه فاته أن الملك يعتبر الرئيس الأكبر لحاملي ولكن الملك فإنه يستطيع أن يحمل منها ما يشاء فأخذ النحاس باشا يعتذر عما وقع فيه من الخطأ راجيا اغتفاره له، ولما كان شوقي باشا في حينها يقوم بعمل رئيس الديوان لعدم من الخطأ راجيا اغتفاره له، ولما كان شوقي باشا في حينها يقوم بعمل رئيس الديوان لعدم

وجود رئيس ولأنه كان منتدبا وكيلا للديوان بالنيابة، فإنه هو الذى قام بتسليم القلادة إلى النحاس باشا لأن كل الأوسمة تحفظ بالديوان وفاته ما لاحظه الملك من أن رئيس الوزارة لا يملك ولا يصح أن يقدم للملك وساما لأن الملك هو الذى يمنح الأوسمة ولا تمنح إياه، فكانت غلطة من جانب شوقى باشا لم يكن يصح أن يقع فيها، وإلى جانب ذلك شاعت قصة أخرى سمعتها من حسنين باشا شخصيا ولا أستطيع الجزم بأنه نقلها إلى الملك أيضا وهي أنه بعد وفاة الملك فؤاد ثار شوقى باشا يوما ما على مرأى ومسمع من بعض رجال الحاشية، وقال إنه بعد خدمته أى الملك فؤاد سنين طويلة لم يترك له شيئا يفيده ويفيد أو لاده بعد وفاته سوى الرتب والنياشين وماذا تغنيه تلك الرتب والنياشين. . فهل كانت هذه الشائعة أو تلك الواقعة هي السبب الحقيقي في إبعاد شوقى باشا؟ لست أدرى .

#### حفلات تولية الملك،

ولقد كانت حفلات تولية الملك عيدا بل مهرجانا متواصلا لم تر البلاد له مثيلا من قبل، ولم يسبق أن زخرت العاصمة بمثل ما احتشد فيها خلالها من جموع الوافدين إليها من أقصى أنحاء البلاد ومن الخارج للمشاركة في الاحتفاء بالملك الشاب، أو لمجرد رؤية موكبه للذهاب إلى البرلمان ولتأدية الصلاة، أو لحضور العرض العسكرى، أو لاجتلاء الزينات التي أقيمت في الشوارع والميادين وعلى المباني العامة والخاصة، كما شهد القصر فيها ما لم يشهده من قبل من ازدحام فاضت به جوانبه وجوانب السرادق الكبير الذي أقيم في ساحته لاستقبال المهنئين يوم التشريفات التي امتدت ساعتين أطول مما كان مقدرا لها، وظل الملك خلالها واقفا على قدميه لمصافحة كل فرد من المهنئين مما جعله يطلب فترة قصيرة للراحة ـ لا سيما أن اليوم كان شديد الحرارة ـ وأصر على استقبال كل الوافدين على القصر لتهنئته وكان الكثيرون منهم يمثلون فئات وهيئات لم تكن تشملها من قبل الهيئات التي يستقبلها الملك في يوم التشريفات، وفضلا عن ذلك فإن ممثلي هذه الفئات والهيئات الجديدة دعوا إلى حفلة الشاى التي أقيمت بحديقة القصر في آخر أيام الحفلات وأخذ الملك يتنقل بين الموائد المختلفة لتحية المدعوين قبل أن يأخذ مكانه على المائدة الكبرى وسطهم، وقد كان سعيدا كل السعادة بما تم على يده من فتح جديد في تقاليد القصر وما كان يحوطه به الشعب من مظاهر وتجاوب معه.

#### شبح أزمة أثناء الاحتفالات:

على أنه كاد يحدث ما يشوب هذه الحفلات بل ما يحول دون قيامها ويهدد بأزمة مع الحكومة ، وذلك أنه على أثر الحفلة التي أقيمت في دار البرلمان وأدى فيها الملك اليمين الدستورية، قامت الوزارة طبقا للتقاليد المعتادة، برفع استقالتها ـ لأنها كانت حتى ذلك الحين تقوم بهم متها بموجب اعتماد مجلس الوصاية لتأليفها، وما دام قد زال مجلس الوصاية فإنه كان يتحتم حصولها على اعتماد من الملك وفي صبيحة اليوم التالي للاستقالة فوجئت بالأستاذ التابعي يتصل بي تليفونيا قبيل الساعة السابعة صباحا ويعتذر عن إزعاجي قائلا إنه لم يفعل ذلك إلا لسبب خطير وهو الرغبة في تفادى أزمة مع الوزارة، لأن النحاس باشا عرض في المساء كشفا بأسماء من اختارهم لمعاونته، ولكن الملك رفض واحدا منهم وهو الأستاذيوسف الجندي، وقد أحدث ذلك صدمة شديدة لدى النحاس باشا وكل الوزراء وأعضاء الوفد، وقد أجمع الرأى بينهم على عدم قبول الوزارة ما لم يتم دخول يوسف الجندي بها؛ ولذلك رأى التابعي أن يستعين بي لمحاولة التغلب على هذه العقبة لما سبق أن عرفه منى أثناء إقامتنا بأوروبا من اهتمامي بإقناع الملك بتفادي أي أزمة، فحاولت الاعتذار عن التدخل لأنبي لم تكن لي أي صلة بالموضوع أصلا وأنه يحسن الاتصال بمن كانوا واسطة فيه من بادئ الأمر ـ أي إما مراد محسن باشا أو حسنين باشا ـ فعلمت أن مراد باشا أبدى عجزه عن عمل أي شيء لأنه حاول فلم ينجح، وأن حسنين باشا هو الذي أشار بالاتصال بي وهو يفعل ذلك بالاتفاق مع مكرم باشا، فألهمني الله أن الأستاذيوسف الجندي كان وكيلا برلمانيا من قبل وربما أمكن إقناع الملك بقبول عودته إلى منصبه القديم وبذلك تتحقق رغبة الملك في عدم دخوله الوزارة إذا كان لديه الآن ما يمنع من الموافقة على تعيينه وزيرا، وفي الوقت عينه فإن النحاس باشا قد يجد في هذا الحل ما يرضيه مؤقتا بعدم الرفض البات لاسم يوسف الجندي إلى أن تتاح له الفرصة للكلام شخصيا مع الملك ومعرفة ما لديه في هذا الموضوع وبيان وجه الحقيقة أو تقديم ما يقنع الملك بالعدول عن موقفه منه، وعندما شرحت للتابعي ما طرأ على بالي في هذا الموقف أبدى ارتياحه التام فطلبت منه الاتصال بمكرم باشا لبحث الاقتراح مع النحاس باشا وإفادتي بالنتيجة قبل القيام بمحاولتي مع الملك، وبعد فترة وجيزة اتصل بي التابعي مسرورا ويبلغني شكر الجميع على هذا الحل الكفيل بتفادي أزمة كانوا لا يرجونها، وفي الحال اتصلت بجناح الملك وطلبت مقابلته على وجه السرعة لأمر مهم وعاجل، وتلقيت الرد بدعوتي للحضور في الحال، وأذكر أنه عند وصولي إلى القصر كان الملك قد دخل في

الحمام وأمر بأن أدخل إلى الحجرة المجاورة لأستطيع التحدث إليه ما دام الأمر عاجلا إلى هذا الحد، وقد وفقت لإقناعه بقبول هذا الحل، فقد كان يرى في موافقته على دخول الأستاذيوسف الجندى الوزارة دليلا على عدم اعتداده بما كان يتردد من شائعات مست اسمه حينذاك، فما دام لا يدخل الوزارة فإن الباب يظل مفتوحا أمام التثبت من تلك الشائعات نفيا أو إثباتا، واتصلت على الأثر بالأستاذ التابعي وأبلغته موافقة الملك فشكرنى على ما وفقت إليه، ثم عاد فأبلغني شكر النحاس باشا ومكرم باشا وأنهما يودان مقابلتي والتعرف بي حين حضورهما للقصر مع أعضاء الوزارة لمقابلة الملك وحلف اليمين المعتادة بين يديه، وهو ما تم فعلا في ذلك الصباح وكانت مقابلتهما لي على جانب كبير من المودة والاغتباط، بل إن مكرم باشا أرسل يدعوني على لسان التابعي لتناول الغداء معه في منزله ولكني اعتذرت شاكرا نظرا لجو الحقد والدسائس الذي أخذت أشعر بأنه بدأ يحوطني بعد ما أبداه الملك نحوى من الثقة والتقدير.

# حسنين يضضى بمتاعبه الشخصية:

وقد حدث في خلال ذلك ـ بل بعد وصولنا بيومين ـ أن قابلت حسنين باشا ووجدته ساهما بادى الهم والانشغال فسألته عما به فأجابنى بأنه فوجئ عند العودة إلى القاهرة بما لم يكن يخطر له ببال وهو اضطراره إلى الطلاق من قرينته، فأبديت له دهشتى الكبرى، فقال بأنه لم يكن هناك مفر من ذلك إزاء ما واجهته به من الطعن والتجريح، فضلا عن أنها أطلقت لسانها في كل مكان بالطعن في الملك والملكة نازلى فكان الطلاق هو الرد الوحيد، لأنه إذا احتمل مطاعنها فيه شخصيا فإنه لا يستطيع السكوت على ما يس شخص الملك وأسرته، وفهمت منه أنه يعتقد أن مراد محسن باشا هو المسئول عن إبلاغ زوجته ما أثارها عندما عاد من رحلته إلى فيشى ـ في حين أن مراد باشا عندما حضر إلى فيشى أخذ يسألنا عن حقيقة الشائعات التي ملأت القاهرة عن سلوك حسنين باشا. ولله في خلقه شئون، ولا يعلم الحقيقة سوى الله سبحانه وتعالى!

## حسنين يقيم بقصر المنتزه ويصاحب نازلى:

ولقد كان تفكك شمل أسرة حسنين باشا على نحو ما تقدم وإعلانه أنه ما دفعه بوجه خاص إلى الإقدام على ارتكاب أبغض الحلال إلى الله إلا الإعزاز لمقام وكرامة الملك ـ كان

ذلك تبريرا للعودة إلى الإقامة مؤقتا بالقصر إلى أن يجد مسكنا ملائما. وعلى ذلك فإنه عند انتقال البلاط الملكي إلى الإسكندرية بعد حفلات التولية عاد إلى جناحه بقصر المنتزه حيث كان يقيم منذ عودة الملك من إنجلترا عقب وفاة أبيه بوصفه الرائد المشرف على شئون دراسة الملك الشاب، إلا أنه وقد زالت عنه هذه الصفة ولم يعدله سوى مركز الأمين الأول، فإن إقامته بالقصر الكبير بالمنتزه مع وجود جناح في ناحية أخرى من الحديقة كان مخصصا لنزول رجال الحاشية الذين تقضى الضرورة مبيتهم بالقصر ـ كان ذلك مدعاة لكثير من الهمس والتساؤل والملاحظة، لا سيما أن حسنين باشا كان يتردد عليه أصدقاؤه وبينهم عدد من رجال الأحزاب المعارضة مما قد يثير استياء وتساؤل الحكومة وأنصارها، وإلى جانب ذلك فقد بدأ يذيع أنه كثير الخروج في صحبة الملكة نازلي، بل إن الأستاذ التابعي اتصل بي يوما وطلب مني أن أنصح حسنين باشا إلى مراعاة الابتعاد عن الظهور في صحبة الملكة نازلي في الأماكن العامة التي يتعرضان فيها لتعرف عامة الناس عليهما، فقد شاهدهما يجلسان في سيارة في الشارع الصغير الواقع خلف مقهى «التريانون» يراقبان خلال النافذة المطلة على ذلك الشارع ما يعرض في ذلك المقهى (في تلك الفترة) من فقرات الترفيه من رقص وغناء، وقال التابعي إن ذلك من شأنه طبعا أن يثير من اللغط ما يسيء إلى سمعة وكرامة الأسرة المالكة وهو ما يجب تفاديه على أية صورة، وأنه ما دعاه إلى التنبيه إلى ذلك إلا حكم صداقته لي وإخلاصه للملك ولأنه لم ير أن في استطاعته الاتصال بحسنين مباشرة في ذلك الشأن نظرا إلى ما فيه من إحراج وحساسية ، بل إنه طلب منى عدم ذكر اسمه بتاتا خوفا من أن يكون سواه قد رآهما وأن يذيع الخبر فيتجه الظن إلى أنه هو مصدر إذاعته فشكرته على غيرته ووعدته بعمل كل ما أستطيع بشأن هذا الموضوع، وقد كنت في الواقع أفكر منذ العودة إلى الإسكندرية في خير طريقة لمفاتحة حسنين باشا في شأن أفضلية عدم إقامته بالقصر دون إثارة ما قد يس ما يعتبره كرامته الشخصية وكنت أتردد نظرا إلى ما أخذت أشعر به من عدم ارتياحه لي على أثر مناقشة كانت قد جرت بيننا وعاتبني فيها لعدم إفضائي إليه بكل ما كان يدور بيني وبين الملك في مقابلاتنا اليومية، إلا أنني عقب محادثة التابعي رأيت أن الأمر أصبح يستدعي الإسراع في الكلام مع حسنين باشا وفضلت أن أطرق الموضوع من الناحية السياسية ، فقلت له إنه يبدو أن تردد بعض أصدقائه عليه من رجال المعارضة السياسيين قد أصبع يثير التساؤل وهل المقابلة مقصورة عليك وحدك أم تخفى وراءها مقابلة الملك أيضا مما جعل بعض الأصدقاء ينصحون لك أن تجعل مثل هذه المقابلات في مكتبك الرسمي بالقصر تجنبا لإثارة قلق الحكومة، بل ينصحون أكثر من ذلك أن تسرع باختيار مسكن لك حتى تقطع

أسباب كل القيل والقال، فأجابنى بابتسامة سخرية قائلا إنه بعلم أن إقامته فى القصر تسوء الكثيرين ولكنه لن يشفى غليلهم وسيظل مقيما بالقصر ليموتوا بغيظهم، فأدركت من لهجته وابتسامته أنه قد يعنينى شخصيا بكلامه فاكتفيت بأن أكدت له أن تلك النصيحة صادرة عن صدق وإخلاص لصديق وله أن يتدبر أمره كما يشاء.

#### الملك يقسلق:

إلا أننى بعد ذلك ببضعة أيام فوجئت بالملك يقول لى فى نهاية مقابلتى إياه: «صاحبك مستنى إيه هنا، قل له يعزل بقى، وأنا عاوزك تبلغه إنه يخرج حالا وتعرفنى النتيجة فى أقرب فرصة». وحينما ذكرت له أنه ربما كانت ظروفه الخاصة هى التى استوجبت عودته إلى الإقامة بالقصر، قال: إنه كان يقيم بصفته رائدا ولكن لا مبرر لذلك الآن، وعليه أن يدبر شئونه ويترك القصر. وفهمت أنه (أى الملك) يفضل أن يفعل حسنين ذلك أى يخرج من القصر من تلقاء نفسه، ولهذا يرى أن أتولى نصحه بالخروج، فرأيت ألا أذكر له أنه سبق لى أن فعلت ما يطلبه منى الآن.

وحاولت الكلام مرة أخرى مع حسنين باشا على أساس ازدياد تقولات الناس في شأن ما يخفيه بقاؤه في القصر من مقابلات واتصالات بين عدد من السياسيين والملك، فعاد يقول لى في غضب إنه يعلم أن هناك أشخاصا يسوءهم وجوده في القصر ولكنه لن يخضع لرغبتهم ولن يريح بالهم، فكررت له أنى إنما كلمته كصديق يخلص النصح، وعندما سألنى الملك فيما بعد عماتم بيني وبين حسنين قلت له يظهر أنه اعتقد بأن طلبي كان ناشئا عن غيرة أو حسد منى ولذلك رفض النصيحة، وإنى أرى تجنبا للإحراج إمهاله ولو اقتضى الأمر الانتظار إلى حين العودة إلى القاهرة في نهاية الصيف فإنه قد يرى في ذلك فرصة للخروج محتفظا بكرامته، فوافق الملك على مطلبي. ويبدو لى أنه في واقع الأمر لابد أن يكون الملك قد سمع عفوا أو عمدا . بعض ما كان يدور من الهمس بين خدمه الخصوصيين حول الصلة بين الملكة نازلي وحسنين منذ وجودنا بأوروبا حتى لقد كانت تفلت منهم أحيانا بعض ألفاظ ملؤها الغيظ والحقد على حسنين .

# الملك الجريح يحس بالقيم تنهار:

وبعد أيام قليلة من حديثي مع الملك بشأن خروج حسنين من القصر طلب مني أن ١١٣

أوافيه مساء إلى منزل عمر فتحي، وهناك جاء ومعه «الآنسة صافيناز»، ولم يلبث أن تركها في الشرفة مع حرم عمر فتحى وانفرد بي وبعمر في إحدى الحجرات وأخذ يسير في الحجرة ذهابا وإيابا بخطوات عصبية وقد بدا على وجهه الغم والتجهم، ثم قال بعد فترة صمت طويلة: «لم أعد أستطيع الصبر، لقد أوشكت على الجنون وأطلب منكما مشاركتي في التفكير، ماذا أصنع مع الملكة نازلي وحسنين، هل أقتلهما؟... هل أرسلها " إلى مستشفى المجانين؟ . . . أم هل أبعث به سفيرا إلى اليابان؟ . . . لم أعد أطيق هذه الحالة». فأخذنا نخفف عنه ونلطف من حدته مبينين له ما في اتخاذ خطة العنف من المخاطر وإثارة الفضائح، وأن التفكير في هدوء قد يجعل من الميسور الوصول إلى مخرج من ذلك الوضع الذي يثيره، وقضينا شطرا كبيرا من الليل نتبادل الأراء وإن كنا لم نصل في النهاية إلى حل أوفي مما أبديناه من وجوب التمسك بالحكمة والتفكير الهادئ، فلعله يكن إيقاظ الملكة نازلي من غفوتها وإرشادها إلى ما تفرضه عليها واجباتها كأرملة لملك وأم لملك وأميرات أو لعل حسنين من جانبه يصحو ضميره، فإنه إذا كانت العصمة لا تكون إلا لنبي فإن ضبط النفس ميسور للقوى الأمين، وحسنين هو «الأمين الأول». ولست أنسى ما حييت وجه فاروق المسكين في تلك الليلة وقد احتقن بدماء الغيظ والكبت وهو يروح ويغدو في أرجاء الغرفة، وكأنه وحش ثائر جريح قد أحكمت حوله أسوار القفص وهو لا يملك منها فكاكا ولا حيلة للهرب. وأنى وقد رأيت كيف تبدل وجهه الحلو الصبوح في تلك الليلة إلى هذا الوجه الغاضب المخيف كم تساءلت بعدها عن مدى ما أحدثه هذا الانفعال النفساني العنيف من جرح غائر في نفسه الطاهرة في باكورة أيامه من الحكم، وعن مدى ما كان لذلك من أثر في زعزعة إيمانه بجبادئ الأمانة والقيم الأخلاقية السامية، ولقد ظل مشهد الملك في ثورته وحيرته يمثل في خاطري فداحة الفاجعة التي نزلت به في شخص أعز مخلوقين لديه، أمه التي كان يخصها بكل الحب والعطف بعد طول إبعاده عنها إلا لماما، وعلى فترات، في حياة أبيه، وأستاذه ومرشده الذي كان يوليه من الثقة والتقدير بل الأمل في أن يكون له أبدا الهادي الوفي والمشير الأمين مما جعله بحاجة للإعراب عن مدى حبه له وثقته فيه فلم ير قبل أن تنقضي الليلة الأولى لعودته من إنجلترا بعد وفاة أبيه إلا أن يقدمه بنفسه إلى أمه لتشاركه الشكر والتقدير ، ولم يكن يدرك المسكين أنه كان إذ ذاك يهد للعلاقة التي تطورت بينهما إلى الحد الذي جعله يشعر بالالآم تمزق صدره وبالنيران تتأجج بين جوانحه.

### مدى تأثر الملك بما تلقاه من صدمات نفسية:

ألا لقد كانت حالة الملك تعبر عن مأساة أليمة كانت شواهدها من المعاناة القاسية تبعث على الشفقة والرثاء للملك الشاب والتساؤل عن مدى ومقدار ما تغلغلت إليه في نفسه آثار تلك الفاجعة ؟ حتى راح ضحيتها وضحية ما دهمه بعدها من المآسى الخلقية التي قدر له أن يصادفها في حياته فزعزعت بل يحتمل أنها قوضت إلى حد كبير إيمانه بالمثل العليا ومبادئ الأخلاق القويمة التي كان يتمثلها في أعز الناس لديه أولا ثم في الزعماء من قادة الشعب ورجال الحكم بعدها فخاب ظنه وضاع أمله ، ومن شم ليس بمستبعد أن تكون قد انهارت في نفسه ، على أثر توالى الصدمات ، أركان نوازع الخير ونوايا الإصلاح التي كان يعتز ويؤمن بها إيمانا عميقا ، وفاتحني صادقا منذ بداية حكمه بعزمه على أن يجعل منها الأساس الثابت والغاية الأسمى للحكم .

# الوطئية تحكم تصرفات الملك بدء الاصطدام مع السفير البريطاني:

ولعل أول دليل عملى بدر منه على أنه كان قد صح منه العزم على اتباع سياسة وطنية صميمة أنه كان من فاتحة أعماله الأمر بإبعاد كل من كان في خدمة القصر من الإنجليز، وفي مقدمتهم السائق الخاص لسيارة الملك ورجال الحرس الخاص الذين يرافقون موكبه حول سيارته ولم يترك سوى الصيدلي الأول إلى نهاية مدة عقده، ومربيات شقيقاته (ثم بناته فيما بعد) وأردف ذلك بعدها بتوجيه الحكومة إلى ضرورة إزالة الامتيازات التي كان يتمتع وينفرد بها السفير البريطاني من السماح بحراسة السفارة البريطانية بحرس من الجيش البريطاني ومن فتح الباب الملكي له بمحطة السكة الحديد، عند سفره أو قدومه، ومن تخصيص قطار خاص له والاستقبال رسميا عند سفره، ومن وقف حركة المرور بالشوارع عند خروجه بالسيارة، ومن إحاطة سيارته بحرس خاص ـ وهي الامتيازات التي كان يختص بها المندوب السامي البريطاني قبل إبرام المعاهدة مع بريطانيا في عام ١٩٣٦ التي بموجبها زالت صفة المندوب السامي وأصبح سفيرا، ولكن الحكومة رأت مجاملته بالإبقاء له على تلك الامتيازات، ولا جدال في أن إشارة الملك بإلغائها كان من أول أسباب حقد السفير البريطاني عليه - إلى جانب ما سبق منه بعد عودته إلى مصر من رفض رجاء السفير تعيين المستر فورد في الحاشية الملكية وإبعاد الموظفين الإنجليز من القصر، إلا أن الملك لم يكن قد صدر في ذلك إلا عن رغبة صادقة في الحفاظ على كرامة بلاده والحرص على صيانة تلك الكرامة والتمسك بالمبادئ الوطنية القويمة، ولم تلبث أن بدت

من الملك بادرة أخرى لعلها أثارت شيئا من القلق والتساؤل في نفس السفير البريطاني وسواه لما قد تنطوى عليه من نيات نحو ميوله في السياسة الخارجية وذلك أنه أمر باستدعاء المسيو فيروتشي للعودة من موطنه بإيطاليا لاستئناف العمل في مركزه السابق بالقصر (كبيرا للمهندسين)، فإنه طلب منى يوما البحث عن عنوان المسيو فيروتشي والاتصال به برقيا لإخطاره بقرار الملك بعودته إلى مركزه بالقصر وتهيئة الوسائل اللازمة لرحلته، ولم يكن الباعث على هذا القرار سوى ما أنبأني به من أن هذا الرجل كان موضع ثقة أبيه، ولذلك فإنه يود أن يكون إلى جانبه فضلا عن أنه بعد ما فاضت به نفسه من الشورة والسخط على مسلك أمه أراد أن يشعرها بأنه أصبح لا يقيم وزنا لرأيها ومشاعرها، وقد كانت تضمر الكراهية بل العداء لفيروتشي وغيره عن كانوا مقربين لدى الملك فؤاد من خدمة القصر، حتى أنها بعد وفاته طردت من كانوا منهم حولها.

#### جسوالعمسل:

ولقد كان من شأن ما أبداه الملك نحوى من الثقة والتقدير منذ اللحظة الأولى لعودتنا إلى مصر أن يجعلني سعيدا قرير البال، ولكني في واقع الأمر ألفيت نفسي على الرغم من سعادتي بما حباني الله إياه من حسن التوفيق في كسب ثقة الملك، أخذت أعاني الكثير من تطلع كل العيون نحوى لمتابعة تحركاتي ومقابلاتي للملك والذهاب في تفسيرها مذاهب شتى عما كان سببا في إحاطتي بجو من النفاق والتملق، حتى أن البعض كان يصر عند مصافحتي على التشبث بيدي وعدم تركها قبل تقبيلها على الرغم مماكنت أبذله من الجهد لانتزاعها بالقوة، بل كان لا يتورع بعضهم عن أن يكشف عما بنفسه بالتوسل أن أذكره بالخير ما استطعت، فكانت نفسى تشمئز لهذا المظهر الخلقي الوضيع وأحسب ألف حساب لما عساه أن يصدر ضدى من أصحاب تلك النفوس الزائفة الإخلاص إذا أتيحت لهم الفرصة لإطفاء ما يأكل صدورهم من الحقد والغيرة الباديين دون ما جريرة لي، على أن أشد ما كنت على بينة منه في تلك الفترة هي مشقة التفكير في مستولية حمل العبء الكبير الذي ألقاه الملك على عاتقي وهو إيداء الرأى في كل ما يعرض عليه من المسائل وذهب في ذلك إلى حدلم يكن يخطر ببال، فقد فوجئت يوما بكبير الياوران بالنيابة يطلب مني موعدا لأراجع معه ميزانية الحاشية العسكرية \_ وكان الديوان الملكي قد أخذ في إعداد مشروع الميزانية الجديدة \_ فلما أبديت له دهشتي لطلبه، قال إنه يفعل ذلك تنفيذا لأمر الملك، وأني لأذكر ذلك لبيان مدى اعتماد الملك إذ ذاك على معاونتي إياه في إبداء

الرأى في كل ما يعرض عليه، وهو ما أثار في نفسى الخوف بل الهلع من تحمل مسئولية اتخاذ القرارات في شئون قد يتعرض الملك من جرائها لأزمات مع الحكومة، وهو أبعد ما كنت أرومه بل أعمل على تلافيه كما أننى من ناحية أخرى لم أكن أطمع في مزيد من السلطة أو النفوذ لنفسى وإلا لكنت عمدت إلى الاستعانة برأى من أتى فيهم من ذوى الخبرة بشئون الدولة السياسية ثم أبدى الرأى إلى الملك وكأنه رأيى - لكى أستزيد من المكانة لديه والانفراد بالرأى عنده.

#### استشارة على ماهر؛

ولكل هذا فإنه عندما بدأت تظهر بعض المشكلات والصعوبات في التعامل مع الحكومة عرضت على الملك أن يستعين برأى بعض ذوى الخبرة فأشار باستطلاع رأى على ماهر باشا، وبدأت أتردد عليه بين حين وآخر، وكان مقيما بمصيفه بالإسكندرية، وعندما عاد إلى القاهرة ليكون على اتصال مستمر بمصادر أخباره، كنت أسافر إلى القاهرة خصيصا لمقابلته شخصيا كلما اتصل بي عن طريق الخط التليفوني المباشر بين القصور الملكية، لاسيما بعدما تعددت حوادث كتائب القمصان الزرقاء التي شكلها الوفد على غرار كتائب هتلر وموسوليني والتي أخذت تلقى الرعب والذعر في قلوب الناس بازدياد وتكرار اعتداءاتها وبخاصة على خصوم حزب الحكومة، وكلما ازداد عدد أفرادها وفصائلها تمتدت في غيها ومشاغباتها حتى بلغ بها الأمر إلى حد الاعتداء على رجال الأمن ودور الشرطة لإطلاق سراح من يقبض عليه منهم في حوادث الاعتداء والشغب على مرأى ومسمع من زعماء الوفد ورجال الحكومة؛ حتى ساد الاعتقاد بأن تلك الأحداث إن لم تكن تصدر بتدبير منهم فإنها تلقى من الرضا بالسكوت عنها ما يكفى للتشجيع عليها وللاستمرار والتمادي فيها لبسط الإرهاب على البلاد وإخمادكل حركة لمحاولة رفع الصوت بالنقد أو المعارضة كما حدث فعلا عند هجوم أصحاب القمصان الزرقاء على دور الصحف المعارضة وتحطيم أثاثاتها ومطابعها ومحتوياتها، ولماكانت بعض الهيئات الأخرى مثل مصر الفتاة قد كونت هي الأخرى فرقا من أنصارها من الشباب يرتدون قمصانا ذات ألوان أخرى، فقد كانت تقع مصادمات بينها وبين ذوى القمصان الزرقاء عما زاد من احتمالات تفاقم الأحداث بانضمام عامة الشعب كل إلى جانب الفريق الذي يميل إليه وما قد يؤدي إليه ذلك من مخاطر وفوضي شاملة، وفضلا عن هذا كله فقد أخذ يبدو من جانب الحكومة ما يدل على أنها لم تعد تقيم وزنا لما كانت

تقضى به التقاليد المرعية من وجوب الرجوع إلى الملك قبل إعلان قراراتها في مسائل معينة ، كالاشتراك في مؤترات دولية أو التعيين في المناصب التي تستلزم صدور مرسوم ملكي بها أو العودة إلى العاصمة من المصيف ، فرأى الملك في ذلك استهانة بشأنه من جانب الحكومة لصغر سنه ، وكان شديد الحساسية من هذه الناحية لاسيما أنه كان قد بلغه \_ إن صدقا وإن كذبا \_ أن النحاس باشا صرح في بعض مجالسه أن «الملك في جيبه» ، ولذلك رأى أن يتخلى عن الاعتبارات التي جعلته ينصرف عن التفكير في تعيين على ماهر باشا رئيسا للديوان الملكي مراعاة لرغبة الوفد وأن يعبجل بتعيينه لكي يستطيع مناقشة الحكومة في تصرفاتها وجها لوجه .

# الفصل السابع في رئاسة على ماهر باشا للديوان الملكي

على ماهر يتسلم رئاسة الديوان \_ تعكير الجو بين على ماهر وبينى \_ أزمة مع على ماهر \_ الدسائس ضدى عند على ماهر وأثرها \_ احتفاظى بشقة الملك \_ حسنين يستقر بقصر القبة \_ المباعدة بين الملك وبين المسئولين من حاشيته \_ إقالة حكومة الوفد \_ موقف عفيف لعمر فستحى \_ عقد القران الملكى \_ مفاجأة تعيين البندارى باشا وكيلا للديوان الملكى \_ انعدام الثقة بين رئيس ووكيل الديوان \_ الجو يسوء بين على ماهر والوزارة.

# على ماهريتسلم رئاسة الديوان؛

وقبيل الموعد الذي كان الملك قد حدده لقابلة على ماهر باشا بوصفه رئيسا للديوان الملكي ذهبت إليه بناء على طلبه في الفندق الذي نزل به في رمل الإسكندرية لنتوجه معا إلى القصر، إلا أنه تفاديًا لما يحدثه وصولنا معًا في سيارة واحدة من الأثر والأقاويل لدى بعض من أساءهم هذا التعيين، فقد وافقني على أن أترك سيارته قبل وصولنا إلى قصر المنتزه لألحق به وحدى في سيارتي التي كانت تتبع سيارته، وعند وصولي وجدت حسنين باشا في مكتبه وكأنما كان ينتظر قدومي فإني عندما دخلت إليه لتحيته كما جرت العادة عند مقابلتي اليومية للملك بادرني بقوله: «عملتها ياسي حسني . . طيب ارتاح بقي خلاص؟ ا وفهمت طبعًا أنه يشير إلى تعيين على ماهر باشا وأن ذلك كان بتدبير مني لسد الطريق عليه هو شخصيًا، فقلت له: إنه يعلم تمامًا أن الملك كان متفقًا معنا في الرأى بعدم ملاءمة تعيين على ماهر باشا، وإنما ظروف الأحداث التي وقعت في المدة الأخيرة هي التي ملاءمة تعيين على العدول عن هذا الرأى والتمسك بوجوب الإسراع في تعيينه، فهز رأسه عائلًا: «خلاص على كل حال»، وإنما أدركت من ابتسامته وملامح وجهه أنه يعتقد اعتقادًا عازمًا بأني كنت وراء إبعاده عن ذلك المركز الخطير الذي كان يتطلع إليه بكل قلبه وإلا لما

ظهرت على وجهه أمارات تلك المرارة الشديدة وما انطوت عليه عبارته المقتضبة من نذر جعلتنى أتوجس شرا مما قد يقوم به للانتقام مما حدث على غير هواه تصوراً منه أننى قمت به ضده، وهو ما بدأت أشعر به فعلاً فى الأيام التالية، فقد أخذ على ماهر باشا يبدى كثيراً من التحفظ فى علاقته بى والحديث معى فى حين أنه كان قد صارحنى بعد أول مقابلة له مع الملك بأنه معجب بدقتى المتناهية وشدة أمانتى فى نقل ما كان يدور بينه وبينى من الأحاديث فى فترة ترددى عليه رسولاً من الملك حتى أنه ظن بأنى كنت أدون أحاديثنا كلمة كلمة، وعندما قلت له: إنى كنت أعتمد على ذاكرتى وحدها وإنما كنت أحرص على عدم زيادة أو حذف شىء من أقواله كى أنقلها إلى الملك بأمانة كما سمعتها، وعلى الرغم من هذا فإنه عمد إلى ما أشرت إليه من التحفظ فى التعامل معى بعد أن بدأ اتصال حسنين به عالم أجد له تفسيراً سوى أنه قد بدأت محاولات لإفساد الجو فيما بيننا فى حين أخذت تتوثق العلاقات بينه وبين حسنين باشا الذى مضى فى إساءة الظن بى دون أن يدرى بأن الملك كان يضيق بسماع اسمه ويتألم لمجرد رؤيته فى القصر.

#### تعكير الجوبين على ماهر وبيثى:

وبعد فترة وجيزة تبين لى بجلاء أن النشاط مستمر للوقيعة بين على ماهر باشا وبينى، بل الدس لى لديه حتى أوغروا صدره ضدى إلى حد أنه أقام مأدبة خاصة للغداء ودعا إليها جميع رجال الحاشية فيما عداى فتجاهلت الأمر تمامًا، ولكنى دهشت عندما قابلنى أحد سكرتيريه بعدها بأيام وكنت أحسن مقابلته كما أفعل فى الواقع مع كل من يتصل بى وكأنما أراد أن يرى أثر عدم دعوتى أو استدراجى للكلام معه فى شأن موقفى من ماهر باشا أو موقفه منى من فسألنى لماذا لا يرانى أحد منهم فى توديع الباشا عند سفره إلى القاهرة أو عودته منها كما يفعلون أسبوعيًا؟ فقلت له ببساطة: إنى كنت أجهل أنهم يدأبون على ذلك ولعلنى كنت أستسيغ هذا لو كان السفر فى رحلة بعيدة أو لزمن طويل. فقال: لا . . إن الباشا يحب ذلك ويقدره لمن يفعله، فقلت له: إن ذلك ليس من عادتى على الإطلاق فضلا عن أن وجود سكرتير الملك على المحطة قد يكون فيه ما يستلفت النظر أو يحمل الناس على التساؤل، وعلى كل حال فإن مثل هذه التصرفات بعيدة عن طبعى. يحمل الناس على التساؤل، وعلى كل حال فإن مثل هذه التصرفات بعيدة عن طبعى. فقال: ولماذا لا تتردد عليه فى مكتبه؟ فقلت: إنى أفعل ذلك كلما اقتضت حاجة العمل. فعاد يقول: إنه يحب التردد عليه ولو دون حاجة عمل، لمجرد «الدردشة» وتبادل ما يدور فعاد يقول: إنه يحب التردد عليه ولو دون حاجة عمل، لمجرد «الدردشة» وتبادل ما يدور من الأحاديث بين الناس، فأجبته: بأنى أرى الباشا مشغولاً على الدوام وأنى أضن

بحرمانه من وقته الثمين في مجرد «دردشة»، وفضلاً عن ذلك فإني أود أن تعلم بأني أبعد الناس عن تناقل الأحاديث والإشاعات، وأود أن يعلم الباشا ذلك عني. . . ولقد خرجت من هذا الحديث بشيء كنت حقيقة أنزه على ماهر باشا عنه، وهو أنه يحب من يحاول التقرب إليه ولو كان بوسائل رخيصة مثل توديعه واستقباله في تنقلاته ونقل الأحاديث والأقاويل إليه، على أنه كان أكبر ما يحملني على تجاهل ما عساه، كان يحاك ضدى في الخفاء أن الملك كان مازال يوليني ثقته الكاملة وعنايته الخاصة.

#### أزمة مع على ماهر؛

وقبيل عودة البلاط الملكي من الإسكندرية إلى القاهرة وقعت أزمة عنيفة بين على ماهر باشا وبيني دون إرادة ولا تدبير مني على الإطلاق، وذلك أنه طبقًا لما جرت به العادة والتقاليد، كان الملك يعود بقطاره الخاص إلى محطة القاهرة ومنها يقوم الركب الملكي إلى قصر عابدين حيث يتناول الغداء على المائدة الملكية رئيس الحكومة وجميع الوزراء ورجال الحاشية ، إلا أنه في ذلك الصيف عام (١٩٣٧) أبلغوا الملك (ولست أدرى إلى اليوم من الذي قام بالتبليغ) أن كتائب ذوي القمصان الزرقاء سوف تكون محتشدة على طول الطريق، وتفاديًا لما تتوقع بعض المصادر أن تقوم به تلك الكتائب من هتافات أو مشاغبات واعتداءات عند مرور الموكب الملكي أو عقب مروره فإنه يحسن أن يتجه القطار الملكي إلى قصر القبة رأسًا بدلاً من الاتجاه إلى محطة العاصمة، ويظهر أن من قام بتبليغ ذلك إلى الملك قد نجح في إقناعه بالموافقة على ذلك الرأى، وصدرت الأوامر بتنفيذه فعلا، ولكن يظهر أن الملك لم يكن مرتاحًا إلى ذلك أو أنه وافق على مضض تحت تأثير الصورة التي رسمت أمامه، فإنى عند مقابلتي إياه في مساء نفس ذلك اليوم سألني عن رأيي فأبديت له دهشتي لما سمعته منه ومن موافقته على تغيير الخطة التي أصبحت راسخة على مر السنين مما لا يجعلها خاضعة للتغيير إلا في حالة ضرورة قصوى والانتقال في ذلك العام من الإسكندرية إلى القاهرة هو الأول الذي يحدث بعد توليه سلطاته الدستورية، فكان يحسن أن يتم وفقًا لما جرت به التقاليد من قبل، فقال: ولكن ما رأيك فيما يقال عن تحفز أصحاب القمصان الزرقاء؟ فقلت: إنى أعتقد بصراحة أنهم لن يجرءوا على القيام بما يخدش جلال الموكب الملكي، ولو فرض المستحيل وتجرءوا على القيام بما يخل بالنظام فإن حب الشعب للملك كفيل بتأديبهم وإيقافهم عند حدهم، بل إن جرأتهم على ارتكاب شيء من هذا القبيل يكون وحده مبررًا لمطالبة الحكومة بفض شملهم في الحال، وعندما

سمع كلامي طلب مني سرعة إبلاغ التشريفات (وهي المختصة بإصدار الأوامر المتعلقة بتحركات الملك) لإيقاف الإجراءات السابق إبلاغها إياها، وأن تكون ترتيبات الانتقال طبقًا لما جرت به العادة على الدوام\_أي أن يكون السفر إلى محطة العاصمة ومنها يقوم الموكب الملكي إلى قصر عابدين حيث تقام مأدبة الغداء فخرجت مسرعًا ونزلت إلى مكتب حسنين باشا فوجدت به على ماهر باشا فحييته ثم اتجهت إلى حسنين باشا وأبلغته ما طلبه الملك منى لسرعة تنفيذه، فوضع يده على سماعة التليفون للاتصال بسكرتيرية التشريفات لإبلاغها الأوامر الجديدة، وإذا بعلى ماهر باشا يهب واقفًا ويقول في انفعال: انتظريا حسنين باشاحتي أرى كيف تسير الأمور هنا، فلا يوجد سوى رئيس واحد للديوان وإذا كانت الأمور تدبر عن غير طريقي فأنا لا أشتغل. . انتظر حتى أعرف من هو رئيس الديوان! فكانت هذه الثورة العارمة مباغتة لي، لم أكن أتوقعها لأني في الواقع كنت أتصرف ببالغ البساطة وحسن النية، ولم يدر بخلدى على الإطلاق أنه (أي رئيس الديوان) كانت له أي صلة بهذا الموضوع؛ لأن انتقالات الملك كانت من اختصاص كبير الأمناء وحده، فهو الذي يعرض عنها ويتلقى الأوامر بشأنها، ولكن انفعال على ماهر باشا على هذا النحو جعلني أشعر في الحال بأنه كانت له صلة بما جرى، وعلى أية حال فقد أجبته بقولي: «إذا كنت تقصدني يا دولة الباشا بما تقول فإني أؤكد لك أني لم أتدخل في الأمر من تلقاء نفسي وإنما جلالة الملك هو الذي فاتحنى في الموضوع وطلب رأيي فأبديته له فأمر بما سمعته منى الآن، وما أن أتمت كلامي حتى فوجئنا بالملك يدخل علينا، فمال على أذنى حسنين باشا وأوعز إلى أن أنصرف، ففعلت إذ رأيت من جانبي أن خروجي يعتبر في حد ذاته دليلاً على اطمئناني إلى كل ما قلته وأن الملك سوف يؤيد ما صدر مني.

# الدسائس ضدى عند على ماهر وأثرها:

رغبة منى فى تنقية الجوبينى وبين على ماهر باشا ولإثبات حسن نيتى وحرصى على سيادة التفاهم الصادق بيننا قمت بزيارته فى مكتبه فى اليوم التالى وأبديت له أسفى لما حدث وشرحت له من جديد كل ما دار بينى وبين الملك؛ فأعرب عن تقديره لاهتمامى بإزالة أثر سوء التفاهم، وأنه من جانبه يعتبر الأمر منتهيًا، ولكن مع الأسف الشديد حدث بعد فترة من عودتنا إلى القاهرة أن صديقى المرحوم فؤاد حمدى بك الذى كان يشغل إذ فك منصب المحامى العام لدى المحاكم المختلطة، وكان صديقًا حميمًا كذلك لعلى ماهر باشا قد اتصل بى تليفونيّا وطلب مقابلتى على وجه السرعة، وعندما قابلته بادرنى

بالسؤال عن مدى حسن الصلة بيني وبين على ماهر باشا، فقلت: إني أعتقد أنها من ناحيتي لا شائبة فيها وإن كنت لا أعرف تمامًا شعوره هو شخصيًا، ولما سألني عن السبب في تحفظي رويت له قصة ما جرى بشأن عودة الملك إلى القاهرة فضلاً عن موقف حسنين باشا منى ، لا سيما بعد تعيين على باشا رئيسًا للديوان ، فصارحني صديقي فؤاد بك بأنه يبدو أن على باشا قد أصبح يضيق بوجودي في القصر حتى أنه يسعى في إيجاد شخص يثق به لترشيحه للتعيين في مركز السكرتير الخاص للملك، وأنه عرض عليه شخصيًا قبول هذا المنصب ولكنه اعتذر عن قبوله ولم يستطع أن يعرف منه السبب في مسعاه، ونظراً إلى ما يوجد من الصداقة بينه وبين على ماهر باشا، وكذلك بينه وبيني؛ فإنه سوف يدعونا معًا للغداء في منزله لتصفية الجوبيننا وإزالة ما قد يكون عالقًا في نفس على باشا من ناحيتي ؟ لأنه يعز عليه أن يسيء الظن بي وبخاصة لأنه (أي فؤاد بك) يعرفني من سنين طويلة ويعلم مدى إيماني وتمسكى بالأخلاق والمبادئ الوطنية القومية، وبعد أيام قليلة تم تنفيذ اقتراح فؤاد بك وتناولنا ثلاثتنا الغداء في منزله، وجرى الحديث في ضرورة مصارحة كل طرف بما لديه نحو الآخر، فكان في الواقع حديثًا معادًا عُني خلاله على باشا أن يؤكد أنه يهمه بنوع خاص ألا تصدر عن الملك أي قرارات أو تصرفات دون علمه وموافقته؛ لأنه بوصفه رئيس الديوان فهو المسئول الوحيد عن كل قرارات وتصرفات الملك، وعلى كل حال فإنه بعد ذلك الاجتماع لم يبد منه بعدها ما يدل على استمراره في التفكير في ترشيح سكرتير خاص جديد للملك، وإن كان الشك ظل يراوده في شأن اتصالاتي بالملك وما قد ينشأ عنها من مساس بالسياسة العامة، فكان بين حين وآخر يسألني عن مدلول خبر نشر في بعض الصحف وعندما أجيبه بأني لا علم لي بشيء عنه كان يُظهر الدهشة ويقول لي: من إذن يتكلم مع الملك في مثل هذه الشئون سواك؟! فكنت أوضح له في هدوء أنى كنت أجهل الأمر بحذافيره وأدلل على قولى عما يبين له صحة كلامي، ومما أثبت لى أنه كانت تحاك لى الدسائس لديه أنه في ذات يوم وأنا أتحدث إليه في بعض شتون العمل الرسمي أشار إلى خبر وردعنه في مجلة روز اليوسف بالأسلوب اللاذع المعروف للمرحوم الأستاذ محمد التابعي، وقال هل يعجبك هذا؟ فقلت له إن هذا ليس بالجديد على التابعي، فهو أسلوبه الذي عرف به، فقال في انفعال: أليس صديقك الذي رشحته وأخذت موافقة الملك على أن يصحبكم في الرحلة إلى أوروبا؟! فذهلت لما سمعته منه وعرفت أن هناك دسيسة وراء كلامه للإيحاء إليه بأني المصدر الذي يستقى منه التابعي أخبار القصر وهو ما قد يفسر انفعال رئيس الديوان، فقلت له: إن الحقيقة فيما حدث يا دولة الباشا قبل الرحلة الملكية إلى أوروبا هو أنى على الرغم من أن التابعي كان صديقي

لزمالتى إياه فى الدراسة إلا أننى عندما اقترح حسنين باشا سفره معنا فى الرحلة اعترضت على ذلك من حيث المبدأ فى ذاته؛ لأنها رحلة خاصة وقد لا يكون من الملائم أن يلازم صحفى كل خطواتها ونشر كل ما يجرى خلالها، ولكن حسنين باشا تمسك برأيه وأنه أخذ على التابعى عهدا بألا ينشر شيئًا دون الاستئذان، ولقد بَرّ التابعى فعلاً بوعده حتى نال رضا الملك وأبدى نحوه خلال الرحلة كثيراً من العطف والرضا. وصح ما توقعته؛ فقد أبدى على ماهر باشا دهشته لكلامى وأخذ يقول مستغربًا: «يعنى حسنين باشا هو الذى رشحه فعلاً»، فأكدت له ذلك من جديد.

#### احتفاظي بثقة الملك:

على أن ما كان يعنيني، رغم الأزمات التي مرت بها علاقتي مع على ماهر باشا هو أن صلتي بالملك ظلت\_بحمد الله\_قائمة على الثقة المطلقة ، حتى أنه حينما استقر رأيه على إعلان خطبته للآنسة صافيناز فإنه في الليلة التي خطبها فيها رسميًا من أبيها فوجئت برنين جرس التليفون في منزلي بعد منتصف الليل بقليل وإذا بالملك هو المتحدث بشخصه وبادرني بقوله: «هنئني يا خويا أنا خلاص خطبت فافيت»، فهنأته من كل قلبي متمنيًا لهما أقصى السعادة والتوفيق، وإنه لولا تلك الساعة المتأخرة لحضرت إليه في الحال للإعراب عن بعض ما أشعر به من الفرح والابتهاج لهذا النبأ السعيد، وكنت فعلاً أشعر بمنتهى الاغتباط نظرًا إلى ما كنت أخشاه من الدسائس التي كانت تحاك للحيلولة دون إتمام الخطبة، وما قد يستتبعه ذلك من الزج بالملك الشاب في تيار الفساد، فحمدت الله على حسن توفيقه. ولكن يظهر أن نجاح إتمام خطبة الملك على الرغم مما كان يلقاه من معارضة ومجيء ذلك بعد تعيين على ماهر باشا رئيسا للديوان كان بما زاد من حفيظة الملكة نازلي وحسنين باشا على شخصى ؛ لما كان يسودهما من الاعتقاد بأني كنت وراء ما تم في هذا الشأن، وقد ظهر أثر هذا الاعتقاد حينما أقامت الملكة نازلي حفلة شاي في حديقة قصر المنتزه ودعت إليها أميرات الأسرة المالكة وقرينات الوزراء وكبيار رجال الحاشية وقريناتهم. وعلى الرغم من توجيه الدعوة إلى قرينتي فإنى لم أكن من بين المدعوين، فكان إغفال دعوتي واضح الدلالة ، إلا أني فوجئت يوم الحفلة بدعوتي إلى الحضور ظهرًا إلى قصر المنتزه ومعي الأوراق التي أريد عرضها على الملك، والتي كان في العادة يعرضها في المساء مع باقى رؤساء الحاشية الذين كان يقابلهم الملك يوميًا في ذلك الوقت، وعند وصولى إلى القصر وجدت أن الملك ترك أمراً بأن ألحق به في حمام السباحة، وهناك

وجدته يسبح ومعه بعض أفراد حاشيته الخاصة فناداني عند وصولى إلى الحمام؛ لأنزل إلى الماء للسباحة معه. ولما اعتذرت بأني لم أستعد لذلك قال بأني سوف أجد في غرفة الحمام كل ما يلزمني من الملابس، فعدت أعترف بأني لم أتعلم السباحة منذ محاولتي ذلك وأنا ولد صغير وأشرفت على الغرق فلم أعد بعدها لمحاولة تعلم السباحة خوفًا مما حدث في صباي، فضحك طويلاً واتخذ من قصتي مادة للمزاح والمداعبة وطلب مني الانتظار لحين خروجه من الماء، وعندها طلب من أحد مرافقيه إحضار طعام الغداء له ولي وإعداد غرفة الحمام لذلك الغرض، وعندما انفردبي قال: إنه علم بعدم دعوتي لحفلة الشاي ولكنه لم يشأ أن يثير ضجة حول ذلك وفضل أن يتناول الغداء معي وحدي بديلاً من الشاي. ولعل في ذلك ما يرضيني ويطيب خاطري، فإنه يهمه أن أكون قرير العين بصلته معي، ولم يكن بوسعى طبقًا إزاء ذلك إلا أن أؤكد له أن هذه العناية من جانبه هي فوق كل ما كان يرضيني من حضور حفل الشاي، فضلاً عن أن سعادتي بإتمام خطبته لا تعادلها أي سعادة. ومازلت أذكر أن الملك اضطر في يوم ما إلى الاعتكاف في فراشه لبرد ألم به فاعتذر عن مقابلة رجال الحاشية وكنت الوحيد الذي طلب أن يراه فصعدت إليه وجلست إلى جوار فراشه، وأذكر أن الحديث طال بيننا وكانت موسيقي الحرس الملكي تصدح في المكان المعدلها أمام القصر كالعادة كل مساء تنفيذاً لما كان قد أمر به الملك لكي يكون تدريب أفرادها مستمرًا، وطبقًا للنظام العسكري كانت تعزف النشيد الوطني قبل انصرافها، وإذ كنت منصرفًا بكل انتباهي إلى حديثي مع الملك، فإني لم أنتبه إلى أن الموسيقي قد بدأت تعزف النشيد الوطني، وإذا بالملك يقطع الحديث قائلاً لي: إني لا أستطيع التحرك، فأرجوا أن تقف بدلاً منى يا حسنى احترامًا للنشيد الوطنى، فاعتذرت طبعًا عن عدم تنبهي ووقفت في الحال شاعرًا بالخجل، ولكني أكبرت في نفسي هذه الرقة في استلفات نظري، كما سعدت فوق كل شيء بمدى إحساسه الوطني، وبعد ذلك بأيام عند مقابلتي إياه، كعادته اليومية إذ ذاك في مقابلة رؤساء الحاشية، طلب مني أن أنتظره عند السلم الخارجي للقصر بعد انصراف باقى رجال الحاشية، ولم يلبث أن حضر في سيارة صغيرة يقودها بنفسه وإلى جواره خطيبته، ودعاني إلى الركوب معهما في المقعد الخلفي طبعًا ـ وانطلق بنا نحو الجزيرة الصغيرة التي يربطها بحديقة القصر كوبري صغير كان قد أمر بتجديده وتوسيعه ، وعند وصولنا إلى الجزيرة نزلنا إلى جوار مائدة صغيرة كانت مهيأة لتناول الشاي وتركني مع خطيبته قائلاً: إنه سيعود بعد الإشراف على الأعمال الجارية هناك للتأكد من أن التنسيق يجرى طبقًا للنظام الذي أراده، ولما كان يبدو على الآنسة صافيناز\_أو فريدة\_شيء من الهم أو التفكير فقد سألتها عما بها، فقالت لي: إنها

فى حيرة؛ لأن الملكة نازلى مازالت تلاحقها بألوان من الإساءة والاستفزاز، ولا تعلم لذلك سببًا وتخشى ما سوف تنتهى إليه هذه الحالة، فقلت لها: إن السر فى ذلك واضح وهو أن الملك لم يعبأ بكل المحاولات التى بذلت لرده عن خطبتها، ولذلك فإن ما تشكو منه إنما هى محاولات جديدة فى نفس الطريق، وإنى أعلم تمامًا أن الملك يحبها من كل قلبه فلا مجال على الإطلاق لإعارة أى اهتمام بما يبدو من الملكة نازلى أو سواها لإفساد الجو بينهما، فقالت لى فى براءة وحرارة: إنها تحبه لشخصه وليس لأنه ملك، إنها تحب فاروق وحسب! فكررت لها النصح بألا تلقى بالأ إلى ما يصدر عن أى إنسان سواه وألا تدع سبيلاً لنجاح مساعى الدس والاستفزاز، ودعوت لها بالسعادة والتوفيق.

وإذا كنت قد عنيت بتسجيل ما كان يبديه الملك نحوى من حين إلى آخر ، من علامات الشقة والتقدير ، فإن ذلك يرجع إلى ما كنت أشعر به من أن المبادئ والآراء التى طالما تحدثت فيها مع الملك قد صادفت في نفسه من القبول والارتياح ما جعله يرى في شخصى عاملاً أمينًا يستطيع الاعتماد عليه في خدمة البلاد على أساس تلك المبادئ والآراء ، وهو ما كان يملأ نفسي غبطة وأملاً في مستقبل زاهر يكون فيه الملك قدوة لجميع العاملين في خدمة الوطن .

### حسنين يستقر بقصر القبة:

وفي خلال هذه الفترة كان قد طرأ تطور كبير، بل خطير في شأن مكان إقامة حسنين باشا؛ فإنه لم يخرج من القصر إلى مسكن خاص كما كان منتظراً قبل عودتنا من الإسكندرية، بل طلب نقل أمتعته إلى قصر القبة ونزل هناك. وكانت الملكة نازلى من ناحيتها نزلت مع الأميرات في قصر أبيها بناحية الدقى وأعلنت اعتزامها الإقامة الدائمة هناك ولعلها أرادت أن تكون أكثر حرية وأن تسبق الحوادث حتى لا يجمعها قصر واحد مع الملكة الجديدة المنتظرة.

وعلى الرغم من أن الملك أمر بعمل إصلاحات شاملة فى القصر بمناسبة قرب زفافه مما استعدى إخلاء الجناح الذى يقيم فيه حسنين باشا، بل على الرغم من إبلاغه ذلك على لسان الملك، فإنه (حسنين باشا) لم يصدر منه ما يدل على قرب مغادرته القصر وظل يخرج ويدخل كما يشاء بل كان يحضر فى وقت متأخر فى المساء، ولذلك لم يلبث الملك أن أمر بإغلاق أبواب القصر فى الساعة العاشرة مساء وهو الموعد الذى قلما كان يعود فيه حسنين باشا، ولقد دار الهمس فى القصر بعدها بأنه عندما فوجئ الملك بما علمه من أن

الباشا حضر ليلاً، متأخراً، وتسور أحد الأبواب ليستطيع الدخول، لم يطق صبراً وأمر بأن تجمع أمتعته في الحال وتنقل إلى جوار أحد أبواب الحرملك، بقصر عابدين، فوجد حسنين باشا في ذلك إهانة كبرى له على مرأى ومسمع من الخدم وصغار الحاشية، فاتخذ مسكنًا له في مصر الجديدة واعتكف فيه زمنا بحجة المرض وامتنع خلال ذلك عن الذهاب إلى القصر بتاتًا، ولا أعلم شيئا على وجه الدقة عن الظروف والملابسات التي حملت الملك على زيارة حسنين باشا في عزلته بعد بضعة أسابيع لترضيته وإقناعه بالعودة إلى عمله، وعلى كل حال فليس ثمة مجال للعجب، فإن الملكة نازلي كانت ولا ريب وراء حسنين باشا تسانده وتطالب له بما يرضيه وابنها المسكين يرى نفسه أمامها عاجزًا عن كبح جماحها أو إيجاد وسيلة لاتقاء شر الفضيحة فيما لو اشتد الصراع بينهما، ولقد استأجر حسنين باشا بعدها «فيلا» أنيقة بميدان المساحة بالدقي وهي التي ظل يقيم فيها إلى حين وفاته، وبعد فترة من سكني الفيلا ذاع بين رجال القصر في حذر شديد أن الملكة نازلي قد تزوجت من حسنين باشا بعقد عرفي ولعل ذلك كان الحل الوحيد الذي لم ير الملك بدًا توجت من حسنين باشا بعقد عرفي ولعل ذلك كان الحل الوحيد الذي لم ير الملك بدًا من التسليم به ليضع حدًا للصراع النفسي الرهيب الذي كان يعانيه منذ أمد طويل.

وأنا وقد أطلعنى الملك مع عمر فتحى على مدى غور الجرح العميق الذى أصابه فى صميم ما كان يعتز به من عاطفة نحو أمّه ونحو أستاذه ورائده وفى إيمانه ببادئ الأخلاق الكريمة من عفة ووفاء وإخلاص، كنت بل لعلى ما زلت أتساءل عن مدى تأثير هذه الهزة العنيفة فى نفس الملك الشاب الذى لم يكن إذ ذاك قد بلغ الثامنة عشرة الميلادية من عمره، فإنها دون ريب قد زعزعت قوة إيمانه بالمبادئ والمثل العليا، ومن ثم مهدت السبيل إلى زيادة تخلخل تمسكه بتلك المثل والمبادئ عندما توالت على نفسه فيما بعد هزات بماثلة جعلته يفقد ما بقى لديه من إيمان بجدوى الحفاظ على المبادئ القويمة، بل ينحرف عنها إلى حد الاستهانة بها كما بدا منه فى أواخر أيام حكمه، ولكم أفاض علماء النفس فى تفسير ما يصيب الشباب من الانحراف تبعًا لما يصيبهم من هزات نفسية فى باكورة حياتهم.

# المباعدة بين الملك وبين المسئولين من حاشيته:

فى خلال هذه الفترة طرأ تغيير كبير – بل خطير – على أسلوب العمل بين الملك وكبار حاشيته المسئولين، فإنه بدلاً من استقباله إياهم كل يوم لعرض ما لديهم من الأوراق والشئون وتلقى تعليماته بشأنها، كما جرت العادة منذ توليه الملك – وكما كانت تجرى كذلك فى أيام أبيه – تلقى رجال الحاشية المشار إليهم أمراً من الملك بأن يرفعوا إليه ما لديهم

من أوراق ومذكرات يوميّا في مظاريف كبيرة مغلقة ومعها مذكرات من كل منهم بما يرى لفت النظر إليه إلا إذا كانت هناك مسائل مهمة تستدعى مقابلة الملك شخصيًا، فترفع إليه مذكرة عنها لتحديد موعد للمقابلة. وبذلك انقطعت الصلة الشخصية اليومية بين الملك وكبار حاشيته إلا عن طريق المذكرات، ولم يكن من العسير معرفة الدافع لحدوث هذا التغيير، فقد كان على ماهر باشا يردد بين حين وآخر أنه لا يرى داعيًا لإرهاق الملك بهذه المقابلات اليومية، وأنه لصالح سياسة القصر يجب أن يتولى رئيس الديوان وحده عرض كل ما يتعلق بها. وتحت النظام الجديد لسير العمل بقى رئيس الديوان هو الذي يتمتع وحده بمقابلة الملك يوميًا، ولكنه بعد فترة وجيزة خضع بدوره للنظام الذي نصح به وأخذ يشكو من ضرورة الإلحاح في طلب المقابلة ليظفر بها، وهكذا بدأ النظام الذي كان فيما بعد موضع الدهشة بل السخرية إلى حد القول بأن «الشماشرجية» كانوا يدبرون أمور الدولة، ولكن واقع الأمر هو أن الملك في حرصه على الاطلاع على ما يرفع إليه من جميع فروع القصر، وهو ما يملأ عدة مظاريف كبيرة، كان لا يرى بدًّا لاكتساب الوقت، من أنَّ يكلف «الشماشرجي» (الأمين الخاص)، صاحب الدور في الخدمة وقتها بأن يفض المظاريف الواحد بعد الآخر ويتلو عليه ما بها ورقة بعد أخرى في حين يكون الملك في الحمام أو يتناول الطعام أو مستلقيًا للراحة، وكان في أثناء سماعه للتلاوة يشير أحيانا بالاتصال بالمستول الذي رفع الورقة أو المذكرة للاستفسار عن أمر فيها قبل البت في أمرها، وأحيانا كان يكتب تعليماته بيده وفي أحيان أخرى كان يملي رأيه على الشماشرجي ليكتبه، وهذا منشأ ما ذاع من أن الشماشرجية كانوا يصدرون الأوامر والتعليمات في شئون الدولة، وما كانوا في الواقع يقومون إلا بتنفيذ أوامر الملك إليهم، وهو من جانبه يظهر أنه كان يعتقد أن تلك كانت الوسيلة للتغلب على صعوبة الاطلاع على ذلك العدد الوفير من الأوراق التي ترفع إليه يوميًّا وأداء واجبه نحو البت في أمرها وموافاة المسئولين برأيه فيها دون تأخير، فكان لا يرتاح حتى ينتهي من النظر في كل ما رفع إليه ويعيد إلى المستولين من رجال الحاشية أوراقهم مزودة بما رآه في شأنها، وكثيراً بل غالبًا ما كانت تصل إلينا الأوراق في ساعة متأخرة من الليل، ولعل أفراد البطانة الخاصة الذين اتخذهم فيما بعد لمرافقته في سهراته كانوا يجدون في حرصه على أداء عمله والفراغ منه كل مساء مهما يجد في ذلك من عناء مبرراً لإقناعه بوجوب الترفيه عن نفسه كما يحلو له\_أو لهم\_ دون مراعاة لما يحدثه ذلك من أثر في نفس الشعب، ولما يليق أو لا يليق بمقام ملك على رأس دولة تشغل مركز الصدارة بين الدول العربية والإسلامية، فكان ذلك من أكبر أسباب المأساة التي حلت به وبأسرته، ولله في خلقه شئون.

#### إقالة حكومة الوفد:

كانت الوزارة من ناحيتها ماضية في سياسة تصور معها كثير من الناس أنها ترمى إلى اتباع سياسة النازى في ألمانيا والفاشيست في إيطاليا من حيث الأخذ بأسباب تجنيد الأتباع في فرق منظمة لبسط نفوذ حزبها وقهر وإرهاب خصومها مع حماية تلك الفرق والوقوف دون أخذ المعتدين بما يستوجبه حكم القانون، وهو ما بدا أمام الرأى العام إذ تعددت أحداث الشغب والاعتداء على الأفراد والممتلكات، بل دور الحكومة ودور الصحف المعارضة وحتى مراكز الشرطة، فضلاً عن أن صفوف حزب الوفد أخذ ينتابها التفكك على أثر انشقاق بعض زعمائه، كالنقراشي باشا ومحمود غالب باشا، إزاء هذا كله إلى جانب الخلاف بين الحكومة والقصر على بعض المسائل وكان أهمها الخلاف على تعيين عبدالعزيز فهمي باشا عضواً بالشيوخ استقر رأى الملك على تغيير الحكومة، بعد الاتصال برجال السياسة من الأحزاب الأخرى، وشكلت الحكومة الائتلافية الكبرى تحت رئاسة محمد محمود باشا.

على أن أكبر ما يجوز لفت النظر إليه هو أن الحدث الكبير الذى تم بإقالة الوزارة الوفدية القائمة بالحكم استنادًا للأغلبية وتشكيل الوزارة الجديدة كان النذير الأول لخروج الملك على ما سبق أن حرصنا على إقناعه به من ضرورة الحرص على حيدة العرش والابتعاد عن سياسة المخاصمات الحزبية.

#### موقف عفيف لعمر فتحيء

وفي يوم ومناسبة تشكيل الوزارة الجديدة وقع حادث طريف لا أرى بدًا من ذكره وهو أنه تبين في اللحظة الأخيرة ضرورة تغيير المرشح لمنصب وزير الحربية ورؤى لسرعة إتمام التشكيل أن يعين مكانه اللواء حسين رفقى باشا كبير الياوران بالنيابة ـ وفي الحقيقة ، إنه كان رجلاً نزيها على خلق كريم ويتمتع باحترام الجميع ـ وبذلك خلا مركز كبير الياوران بالنيابة ، ورأى الملك تعيين ياوره عمر فتحي (بك) في ذلك المنصب إلا أنه كان في رتبة القائمقام (العقيد الآن) فلما أبلغه ذلك على ماهر باشا مهنتًا إياه بأن الملك أصدر أمره بهذا القرار تجلت استقامة ونزاهة عمر فتحي بل عفته حيث اعتذر قائلا: إنه كرجل عسكرى العرب نفسه ويحترم النظام العسكرى لا يستطيع قبول أمر يخالف ذلك النظام ، وإنه يوجد بين الياوران والحاشية العسكرية من يعلوه في رتبته فلا يستطيع قبول ترقيته استثنائيًا لمخالفته للنظام العسكرى ، وهو أول من يطالب باحترام ذلك النظام ولا يرضى من أجل

فائدته الشخصية أن يصدر من الملك أمر يعتبر خرقًا للنظام القائم وهو ـ أى الملك ـ باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة هو أول من يسهر على احترام النظام العسكرى. وللتوفيق بين وجهة نظر عمر فتحى ـ التى ظفرت بإعجاب وتأييد جميع من سمعوا بها ـ وبين إصرار الملك على عدم تعيين سواه كبيرًا للياوران رأى على ماهر باشا حلاً لذلك الإشكال أن يعين عمر فتحى بك مديرًا لخفر السواحل ومصائد الأسماك، فهى وإن كانت عسكرية في نظامها إلا أنها كانت إذ ذاك مدنية في وضعها بحكم تبعيتها لوزارة المالية، وبذلك لا يكون هناك ما يحول دون ترقية عمر فتحى بك إلى رتبة الأميرالاي الوقتية (العميد الآن) على أن يبقى في وظيفته الجديدة إلى أن يحين موعد ترقيته الفعلية في الجيش إلى تلك الرتبة، فيعود إلى مركز الياور برتبته الجديدة وإذ ذاك لا يصبح هناك في النظام العسكرى ما يحول دون منحه رتبة اللواء الوقتية الملائقة بمنصب كبير الياوران. وهكذا تم تنفيذ الخطة لتعيين عمر فتحى بك (نهائيا فيما بعد) كبيرًا للياوران. وما أردت من سرد هذه القصة إلا لبيان مدى نزاهة خلق المخلصين من رجال الملك ومدى استجابة الملك شخصيا للرأى السليم مدى نزاهة خلق المخلصين من رجال الملك ومدى استجابة الملك شخصيا للرأى السليم واستعداده لتقبل هذا الرأى والتسليم به قبل أن تتطور الأحداث وتتلاحق فيما بعد على مدى نحو جعله لا يعبأ بغير رأيه الشخصى وآراء من أحاطوا به عمن يسيرون على هواه وأهوائهم نحو جعله لا يعبأ بغير رأيه الشخصى وآراء من أحاطوا به عمن يسيرون على هواه وأهوائهم الذاتية.

#### عقد القران الملكى:

وما أن انتهت الأزمة السياسية بإقالة وزارة النحاس باشا وتشكيل وزارة محمد محمود باشاحتى تبين أن الملك لم يكن منصرفًا عن التفكير في إتمام زواجه، فإنه عقب تولية الوزارة الجديدة أعلن الملك تحديد يوم ٢٠ يناير ١٩٣٨ لعقد قرانه، وتم الزفاف بعد ذلك ببضعة أسابيع، وعقب عقد القران أصدر الملك أمره بتغيير اسم عروسه؛ فأصبحت الملكة فريدة وكان واضحًا أن اختيار الاسم الجديد مبتدئًا بحرف الفاء يرجع إلى الرغبة في أن يكون منسجمًا مع اسم الملك شخصيًا وأسماء أخواته لابتدائها جميعا بحرف الفاء الذي يكون منسجمًا مع اسم الملك شخصيًا وأسماء أخواته لابتدائها جميعة فرح غامر عم كان يتفاء له به لمغفور له الملك فؤاد. ولقد كان عقد القران الملكي مبعث فرح غامر عم الشعب بأسره، ولم يكن الملك نفسه أقل فرحًا وتفاؤلاً من أفراد شعبه كما يدل على ذلك ما ذكره لرئيس وزرائه محمد محمود باشا عقب ذلك بمدة وجيزة حين كانا في حفلة أقامها نادي التجديف الملكي؛ فقد أشار إلى باخرة تقف بالقرب من مكان الاحتفال وسأله: نادي التجديف الملكي؛ فقد أشار إلى باخرة تقف بالقرب من مكان الاحتفال وسأله:

وما لبث أن حضر على ماهر باشا، كما حضر الوزراء الذين وقع عليهم اختياره، وكان القلق باديا على وجوه الجميع، وبعد المقابلة الملكية انصرفوا على عجل، ثم استأذنت في الانصراف بدوري.

## لقاءات في قصر رأس التين؛

في صبيحة اليوم (٢٥ يوليو) ذهبت إلى مكتبى بقصر رأس التين في نحو العاشرة صباحا فوجدت عددا من الزوار والموظفين في الردهة العليا يروحون ويجيئون في قلق واضح، وفجأة شاهدت إسماعيل شيرين بك زوج الأميرة فوزية يشق طريقه متجها نحوى فتقدمت إليه فصافحني بحرارة، ثم أخذ بيدي وسرنا معانحو أقرب مكتب من مكاتب التشريفات بتلك الردهة ، وتلطف فقال إنه سعيد بمقابلتي لأنه لم ير أحدا يستطيع أن يتبادل معه الحديث بما قد يفيد في هذه الأزمة الطارئة، وسألني عن رأيي فأعدت عليه ما قلته بالأمس لمحمد حسن وأنى طلبت منه إبلاغه للملك وإن كان الوقت قد فات لإبداء الآراء الآن، وأن المهم في نظري هو ضبط الأعصاب وعدم التسرع أو الانفعال بالإقدام على كلام أو تصرف قد يترتب عليه ما لا يتيسر تلافيه وكفي عظة بما وقع في الماضي فأجابني بأنه متفق معي في الرأي، وأن هذا هو رأى الأميرة كذلك، وكان يتوقع من كل فرد في الحاشية من ذوى الرأى الناضج أن يكون مقتنعا بذلك، وأن التضحية الحقيقية الآن تقتضى التسليم بما تمليه ضرورة الوضع الحالي الجديد، ولكن مع الأسف الشديد أن بعض رجال الحاشية العقلاء مازالوا غير مقتنعين بذلك مثل الطيار عاكف فقد طلب رجال الجيش إبعاده عن الحاشية مع بعض أفراد آخرين، وكان الملك معارضا في ذلك في أول الأمر ولكنه استطاع (أي شيرين بك) مع الأميرة وآخرين إقناع الملك بأن الظروف تستلزم عدم التشدد في التمسك بما لا سبيل إلى تنفيذه، وعدم إطاعة العاطفة في هذا الوقت الذي يحتم تحكيم العقل وحده، ولكن الكابتن عاكف يرفض الاستقالة كما طلبنا إليه بدلا من استصدار أمر بفصله، وهو ما يعز على الملك كذلك وسألني شيرين بك عما إذا كان بوسعى المساعدة في إقناعه بالعدول عن موقفه لأن حالته هي الوحيدة الباقية بغير حل إلى «الآن»، فأجبته أنى على أتم الاستعداد للكلام معه لإقناعه إذا كان موجودا في القصر، فقال إنه لحسن الحظ كان معه منذ برهة وجيزة، ويظن أنه مازال موجودا في مكتب الياوران، وفي الحال اتجهت إليه فوجدته على وشك النزول فأبدى دهشته لهذه المفاجأة السارة كما قال، وقد كنت أشعر بأن لي مكانة خاصة لديه لاسيما منذ علم بأنه تقوم بيني

الشامل الجارف وهو ما عبرت عنه شخصيا أكثر من مرة، وكان بما زاده إحساسًا بذلك تشجيع عروسه إياه في هذا الاتجاه بما جبلت عليه من رجاحة العقل في التفكير ورقة وصدق في العاطفة كما يعرف كل من أسعده الحظ بالتعرف إليها.

#### مفاجأة تعيين البنداري باشا وكيلاً للديوان الملكي:

طبقًا للسياسة التي أصر على تنفيذها رئيس الديوان من حيث انفراده بالمشورة على الملك والتحدث معه في شئون الحكم لم تكن لي صلة، من قريب ولا من بعيد بما حدث من التطورات السياسية التي أدت إلى تأليف الوزارة الكبرى تحت رئاسة محمد محمود باشا وما تلا ذلك من تشكيله وزارة لإدارة الانتخابات وما أعقبها من تأليفه وزارة ثالثة على أساس ما أسفرت عنه تلك الانتخابات، وفي خلال ذلك كان محمد محمود باشا يشكو منذ المرحلة الأولى لحكمه من تصرفات لم يكن يتوقعها من رئيس الديوان لا سيما عند تأليف الوزارة الجديدة بعد الانتخابات، فقد قدم عدة كشوف بأسماء من وقع عليهم اختياره لتشكيل الوزارة، فكان القصر يحفظ الكشف بعد الآخر دون البت في قبول استقالة الوزارة السابقة ولا في الموافقة على تشكيل الوزارة الجديدة، وعندما تمت الموافقة النهائية على تأليف الوزارة دهش الكثيرون لعدم اختيار محمد كامل البنداري باشابين أعيضائها مع أنه كيان عضواً في الوزارة السابقة فيضادً عن أنه من أقطاب الأحرار الدستوريين ومن الأصدقاء المقربين لرئيس الحزب والوزارة وازدادت الدهشة عندما صدر في اليوم التالي لتأليف الوزارة أمر ملكي بتعيين البنداري باشا وكيلاً للديوان الملكي، وذاع إذ ذاك أن هذا التعيين جاء بمثابة ترضية أو تعويض له عن مركز الوزارة التي حدث التفكير في إبعاده عنها بسبب الصداقة الوثيقة القائمة بينه وبين رئيس الديوان، حتى إنه كان يعتمد عليه كلية في موافاته بأخبار الوزارة وكل ما يجرى في مجلس الوزراء، ولذا كان من المنتظر أن يسود حسن التفاهم بين رئيس الديوان والوكيل الجديد، وهو ما حدث فعلاً زمنًا، ثم بدأت تظهر بوادر تدل على عدم وجود انسجام بينهما، إلى أن حدث ذات يوم أن اتصل بي تليفونيًّا البنداري باشا ودعاني لتناول القهوة معه في مكتبه، فذهبت إليه، وكان أول ما استلفت نظرى عدم وجود أي أوراق ولا كتب على مكتبه الذي كان عادة يضيق بما عليه من الكتب والأوراق، ولم أتمالك أن أسأله في دهشة عن السبب في ذلك؟ فأجابني وهو يبتسم في مرارة: وما فائدة الكتب والمراجع؟ وليس هناك من الأوراق ما يستدعى الدراسة والبحث كما كنت أتوقع، ثم ذكر لي أنه في المدة الأولى لتعيينه بالديوان كان يطلعه الرئيس على جميع شئون الديوان ويطلب منه دراسة بعض الموضوعات، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً؛ فقد أخذ يقل عدد ما يسمح له بالاطلاع عليه إلى أن أصبح لا يطلب منه أى دراسة، بل لا تعرض عليه أى ورقة؛ ولذلك فإنه يفكر في الانسحاب من خدمة القصر ما دام لم تعد لوجوده فائدة مع ما كان يحدوه من أمل في إمكان خدمة الملك بكل ما يملك من جهد وإخلاص، ولكنه الآن لا تتاح له الفرصة لشيء من ذلك، فضلاً عن الحيلولة دونه ودون مقابلة الملك، فأخذت أخفف من تأثره وانفعاله مشيراً عليه بالصبر، فقد تسنح له الفرصة لتحقيق ما يرجوه، فطلب مني معاونته للحصول على مقابلة الملك لا ليشكو إليه من شيء وإنما لمجرد الوقوف على مدى رضائه عنه؛ فإنه لا يهمه بعدها أن تعرض أولا تعرض عليه أى أوراق، وقد هيأت لى الظروف مقابلة الملك بعد هذا الحديث بأيام فانتهزت الفرصة وأبديت له أن البندارى باشا يشعر بالقلق لأنه لم يحظ بدعوة الملك والرغبة إياه لمقابلته منذ مدة ليست بالقصيرة، وأن الرجل يحمل أطيب المشاعر نحو الملك والرغبة في أداء أى خدمة تطلب منه، وحبذت أن يطيب الملك خاطره باستدعائه لمقابلته، وقد استجاب الملك إلى هذا الرجاء في غضون أيام قليلة عماكان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية للبندارى باشا وكذلك في رفع مستوى العلاقات بينه وبين على ماهر باشا.

## انعدام الثقة بين رئيس ووكيل الديوان،

ولم يدم حسن العلاقات بينهما طويلاً مع الأسف الشديد، فقد تبين لى بعدها أن الثقة المفروض، بل الواجب وجودها بين رئيس الديوان ووكيله كانت قد انعدمت، وأقام على ماهر باشا نفسه الدليل على ذلك عندما سافر إلى لندن لتمثيل مصر في مؤتمر المائدة المستديرة الذي دعت إليه بريطانيا الدول العربية للنظر في إيجاد حل للنزاع القائم في فلسطين بين العرب واليهود، وذلك أنه بدلاً من إرسال تقاريره إلى الملك عما يدور في المؤتمر عن طريق وكيله ورئيس الديوان بالنيابة طول مدة غياب الرئيس كان يرفع تلك التقارير عن طريق خطابات يرسلها باسمى شخصيا، وكنت أجيبه على خطاباته لكى يطمئن على وصولها ورفعها إلى الملك في حينها، إلا أنه أثناء غياب ماهر باشا في إنجلترا عدث في مصر ما كان له أبعد الأثر في الإجهاز على بقية كل أمل في الإصلاح بينه وبين وكيل الديوان وذلك أنه في مناسبة حلول العام الهجرى الجديد أذاع الملك في الراديو كلمة كعادته السنوية، ولكنه ختمها في ذلك العام بعبارة أثارت الدهشة والتساؤل حيث ذكر أنه ورث عن والده عدة صفات لعل أهمها أنه عند اقتناعه برأى ما فإن أحداً أيا كان لا يستطيع

حمله على تغيير رأيه، وتهامس الناس في كل مكان وبخاصة في داخل القصر - أن على ماهر هو المقصود بهذه العبارة. وكانت الظروف كلها تحمل على الاعتقاد حقًا أو ظلمًا بأن البندارى باشا كان وراء ما بدا من جانب الملك وهو ما سيطر على يقين على ماهر باشا عند عودته إلى مصر، فلم تلبث أن انفجرت على الأثر الأزمة الكبرى بينه وبين البندارى باشا وهي التي أطاحت بالأخير من القصر استجابة لطلب على ماهر باشا الذي أصر على مطلبه إلى حد التصريح بأنه لن يبقى رئيسًا للديوان إذا بقى به البندارى. وانتهت الأزمة بعد فترة وجيزة بتعيين البندارى باشا وزيرًا مفوضًا في بروكسيل.

#### الجو يسوء بين على ماهر والوزارة:

وعلى الرغم مما كان يبدو من صفاء الجوبين القصر والحكومة إلا أن رئيس الحكومة كان يشعر بالقلق الشديد وعدم الاطمئنان إلى ثبات مركزه؛ لما كان يلقاه بين الحين والآخر من اعتراض أو تأخير للبت فيما يعرضه على القصر من مشروعات وقرارات. وزاد الموقف تحرجًا بين الطرفين حين لغطت الصحف عن مقابلات كانت تتم خفية بين على ماهر باشا والنحاس باشا على طريق الكورنيش بالإسكندرية. وعلى الرغم من أن على ماهر باشا أنكر أن تلك المقابلات كانت بتدبير سابق من جانبه أو لخدمة غاية معينة ، على الرغم من ذلك فقد حملت هذه الواقعة الكثيرين على اعتبار أنها بوادر تشير إلى أحداث جديدة سوف تقع في المجال السياسي بعد أجل قد يطول وقد يقصر، إذ كان الغرض الواضح من تلك المقابلات إنما هو العمل على تصفية الجو بين الرجلين الكبيرين تمهيدًا للأحداث المنتظرة، وكان من شأن لغط الصحف في هذا الموضوع، فضلاً عن غرابته في ذاته، إلى جانب ما تصادفه الوزارة من حين إلى حين من عوائق أو عقبات من جانب القصر \_ كان من شأن هذا كله أن يثير هواجس رئيس الوزارة ، كما تبين لي عندما اتصل بي تليفونيًا الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى المراغي ودعاني لتناول الغداء معه في فندق وندسور الذي كان يقيم فيه إذ ذاك \_ وكنت منذ سعدت بعرفة الأستاذ الأكبر قد قامت بيننا صلة مودة وثقة متبادلة كنت أعتز بها كل الاعتزاز، وكان كثيرًا ما يدعوني إلى داره لمجرد الاثتناس وتبادل الحديث، فاعتدنا الصراحة المطلقة معًا، وفي هذه المناسبة ما أن استقربي المقام معه حتى صارحني بأنه يود أن يجد عندي من المعلومات ما يعين على معرفة حقيقة موقف القصر من الوزارة، فإن صديقه محمد محمود باشا أصبح غير مطمئن لمركزه على الإطلاق بسبب ما يلقاه من تصرفات القصر معه دون أي تقصير من جانيه، وهو ما يشغل باله لعدم توقعه ذلك على الإطلاق، وسألنى عما إذا كان قد اتصل بعلمى شيء عن اتجاه النية إلى تغيير وزارى، فأبديت له أسفى لعدم استطاعتى تلبية رغبته لانقطاع صلتى بجرى الأحوال العامة تحقيقاً لما طلبه رئيس الديوان من وقف التحدث فيها عليه وحده مع الملك وشرحت له النظام المعمول به إذا ذاك فيما يتعلق بالاتصال بين الملك ورؤساء الحاشية، إلا أننى لم أخف عليه أنى شخصياً أشاركه الحيرة في تعليل موقف القصر من الحكومة إذ ذاك مما يحمل على الاعتقاد بأنه على كل حال، لن تستمر هذه الحالة طويلاً، فإن كل البوادر تدل على ذلك، وهو ما حدث فعلاً بعد هذا الحديث بفترة وجيزة.

# الفصل الثامن وزارة على ماهر وتطور الأحداث

على ماهر يشكل الوزارة \_ مشروع متحف الحضارة \_ الملك الشاب: آمال عريضة وإقبال على الاطلاع والمعرفة \_ نذر الحرب العالمية \_ السفير يضغط لإعلان الحرب بريطانيا تطلب عزل على ماهر \_ استشسارة الزعماء \_ حسن صبرى رئيسًا للوزراء وحسنين رئيسًا للديوان.

# على ماهريشكل الوزارة:

قدمت الوزارة استقالتها عقب زيارة من كبير الأمناء (سعيد ذو الفقار باشا) لرئيس الوزارة طلب منه خلالها أن يقدم استقالته حرصًا على صحته، ولعل هذه الزيارة كانت للمجاملة له في هذا المقام بتجنيبه ما تحدثه الإقالة من خدش لكرامته، وقد ذاع في الحال أن على ماهر باشا قد شرع فعلاً في التفاوض مع البعض للاشتراك معه في الوزارة الجديدة، وهو ما حمل الكثيرين على الاعتقاد بأن ما حدث منذ إقالة النحاس باشا إنما كان تمهيدًا لمجيء على ماهر باشا إلى الحكم، بل إنه كان يخطط لهذا اليوم منذ أمد بعيد، بدليل أنه ما كادت الوزارة الجديدة تتولى الحكم حتى أخذت القرارات والمشروعات تتلاحق في صدورها وفي مقدمتها إنشاء وزارة للشئون الاجتماعية دون أن يسبق ذلك، كالعادة، الدراسات التمهيدية لمثل تلك المشروعات. وفي الحق أن على ماهر باشا كان بالغ الذكاء والمقدرة وهو ما يشهد له به خصومه أنفسهم، إلا أنه مع الأسف الشديد كان يبالغ في الاعتداد بنفسه إلى حد يكاد ينسيه احتمالات طوارئ الخطأ في الحكم والتقدير لطبيعة البشر، على أنه سواء أكان مجيؤه إلى الحكم كان نتيجة تدبير قليم أم حديث أي قبل أو بعد قيام وزارة محمد محمود باشا وإن هذه التغييرات المتلاحقة كانت تأكيدًا للدلالة على بعد قيام وزارة محمد محمود باشا وإن هذه التغييرات المتلاحقة كانت تأكيدًا للدلالة على أن الللك الشاب إذ مارس على يد على ماهر التجربة الأولى بإقالة وزارة النحاس عام.

1970 فإنه الآن يتلقى على يد نفس الأستاذ درسًا جديدًا في عدم احترام الدستور، وبذلك أخذ ينحرف سياسيًا ويخرج على المبدأ الذي كان مقتنعًا به عند تولى سلطاته؛ وهو الارتفاع عن الخلافات الحزبية وعن المساس بالدستور، فبعد إقالة وزارة الأغلبية أعفى وزارة أحزاب الأقلية بمشورة رئيس ديوانه في الحالتين بعد أن أقنعه بأن جميع رجال الأحزاب سواء في التلهف على الفوز بقاعد البرلمان أو في الرغبة في تولى السلطة لمصالح حزبية بغض النظر عن أحكام الدستور أو مصالح وحقوق مجموع المواطنين. ولم يكن على ماهر مجرد المستشار السياسي الأول للملك بحكم منصبه فقط، بل إنني لمست شخصيًا ثقة الملك بإخلاصه وكفاءته ثقة مطلقة لاسيما أنه سبق أن أقام الدليل على ذلك بالقرار الذي أسرع بإصداره عقب وفاة الملك فؤاد بالمناداة بولده ملكًا، وبتحديد سن الثامنة عشرة بالحساب الهجري موعدًا لثبوت كمال رشده ولياقته شرعًا لتولى سلطاته الدستورية، وبذلك سد الطريق على من كانوا يرون تأخير توليه الحكم إلى أن يبلغ سن الحادية والعشرين الميلادية وإن كان بعض خصوم على ماهر باشا يرون في هذا القرار ذاته جزءًا من مخططه للتعجيل بتوليه هو شخصيًا زمام رئاسة الحكومة والله وحده أعلم بالسرائر.

ولا يفوتنى هنا أن أعيد التنويه عن أن على ماهر باشا هو الذى ألغى تقليد لقاء الملك بكبار المسئولين من حاشيته يوميّا، حيث كانت تتاح الفرصة له لاستطلاع آرائهم فى شتى المسائل وتبادل الرأى معهم، علاوة على ما يعرضه كل منهم مما هو مسئول عنه، وذلك لينفرد رئيس الديوان وحده باللقاء اليومى الذى تباعد أيضًا مع الوقت طالما أن اللقاء الشخصى لا يهم كما أكد هو نفسه ومن ثم انفرد أفراد الحاشية غير المسئولة وحدهم باللقاء اليومى.

#### مشروع متحف الحضارة:

وكان في خلال ما تقدم ذكره قد حل الموعد الذي جرت عليه سنة الجمعية الزراعية (الملكية) لإقامة معرضها الزراعي الصناعي (كل أربعة أعوام)، وإذ كانت الجمعية تتمتع بالرعاية الملكية فقد كانت التقاليد تحتم كذلك أن يتقدم مجلس إدارة الجمعية إلى مقام الملك بطلب المقابلة واستئذانه في إقامة المعرض قبل الشروع في إعداده، وعندما علمت بطلب أعضاء مجلس الجمعية المقابلة والغرض منها بادرت إلى تذكير الملك بالمشروع الذي أبدى أثناء رحلته في أوروبا اهتمامًا كبيرًا بتنفيذه في مصر وكلفني بتذكيره به وهو إقامة

متحف كبير للحضارة المصرية منذ فجر التاريخ، ولما كان تنفيذ مثل هذا المشروع الجليل الشأن على الوجه اللائق لما تنفرد به مصر بين بلاد العالم بما يوجد على أرضها من آثار تمثل حضارة مختلف العصور منذ عرف الإنسان الحضارة إلى العصر الحديث بما يزيد أبناء الجيل الحاضر من المصريين اعتزازاً بوطنهم وبتاريخه العتيق وما يزيد زوار مصر من الأجانب عرفانًا بمكانتها الحضارية وتقديرًا واحترامًا لجهودها لاستعادة ماضيها المجيد، وذلك كان السر وراء عناية الملك بهذا المشروع الكبير، وهو ماكان يقتضي دراسة عميقة طائلة من مختلف النواحي الفنية والعلمية فضلاً عما يستلزمه من اعتمادات مالية ضخمة مما يستعدى التريث وانتظار الفرصة الملائمة لتنفيذه، لهذا كله وتمهيداً لتنفيذ المشروع وإعداد الأذهان لإدراك قيمته الكبرى، فقد يكون من المفيد انتهاز فرصة إقامة معرض الجمعية الزراعية لإنشاء نموذج مصغر لفكرة مشروع المتحف الكبير للحضارة المصرية، وفد ابتهج الملك عند عرض هذا الموضوع عليه وطلب مني إعداد مذكرة توضح الهدف الأساسي للمشروع الكبير ولمشروع النموذج الذي يرجو أن توفق الجمعية في إقامته بمعرضها القادم بمعاونة الهيئات المختصة تحقيقًا لبعض الفائدة المرجوة من وراء إنشاء المتحف الكبير حين تتهيأ الظروف الملائمة لذلك، ولقد قمت بإعداد المذكرة المطلوبة وسلمها الملك إلى رئيس الجمعية (فؤاد أباظة باشا) وأوصاه بألا يدخر وسعًا في تنفيذ مشروع النموذج المطلوب على أكمل وجه مستطاع وأنه من جانبه (أي الملك) سيكلف سكرتيره الخاص بأن يتعاون في ذلك مع الهيئة، وعلى أثر المقابلة الملكية بادر فؤاد باشا أباظة إلى الاتصال بوزير «المعارف» في شأن التفاهم على خير الوسائل للشروع في تنفيذ المشروع، فتكونت لجنة عامة لدراسة الموضوع من مختلف نواحيه وكانت تضم أكبر الإخصائيين في تاريخ مصر وآثارها منذ عصر ما قبل التاريخ إلى العصر الحاضر، وكذلك بعض كبار الفنانين، وعلى أثر اجتماع اللجنة العامة شكلت لجان فرعية اختصت كل منها باستعراض تاريخ وآثار عصر معين من عصور التاريخ واقتراح الموضوعات التي ترى وجوب اشتمال المتحف عليها؛ إما بنقل صورة عنها، وإما بابتداع صورة لها طبقًا لما هو ثابت عنها تاريخيًا، وكانت مقترحات اللجان الفرعية تعرض على اللجنة التنفيذية العامة ؛ لتقر ما تراه منها ، ثم تحيله إلى اللجنة الفنية الإبداء الرأى في خير الوسائل للتنفيذ إما على شكل نموذج مجسم - المعروف باسم «ديوراما» - أو عن طريق صنع نموذج مصغر للأثر المطلوب عرضه، أو عن طريق رسم صورة تبرز الملامح الأساسية للوصف الذي ورد عن الموضوع على لسان المؤرخين، ولقد كان قيام الحرب العالمية الثانية سببًا في تأجيل إقامة المعرض، ولكن ذلك لم يدع إلى وقف أعمال لجان المتحف، بل رؤى انتهاز تلك

الفترة لزيادة الدراسة وإعطاء الفرصة للفنانين للتزود بالمعلومات التي تمدهم بها اللجان التاريخية حتى يصلوا بأعمالهم الفنية إلى أقصى درجة من الإتقان ومطابقة التاريخ، وكانت حركة الإعداد لإنشاء هذا المتحف المصغر بمثابة انطلاقة أفادت كثيرًا من أبناء الجيل الصاعدين من الشبان الفنانين بتهيئة الجو أمامهم؛ للتعمق في دراسة تاريخ وحضارة بلادهم عما كان له كبير الأثر في تطور الحركة الفنية الجديدة في مصر، فقد امتدت فترة إعداد وإنشاء المتحف إلى عشر سنوات كاملة، حيث لم تسمح الظروف بافتتاح معرض الجمعية الزراعية الذي كانت تنوى إقامته في سنة ١٩٣٩ إلا في سنة ١٩٤٩ ــ أي بعد عشر سنوات من العمل والدراسة المتواصلة الجادة على يد أكبر من تضمهم مصر من الإخصائيين، فقد كان بينهم من المؤرخين ورجال العلم مثلاً: الأساتذة: محمد رفعت وشفيق غربال ومحمد قاسم وإبراهيم نصحى وسامي جبره والمسيو دريوتون والمسيو جاستون فييت وحسن عبدالوهاب والأميرالاي الدكتور زكى عبدالرحمن والأستاذ مصطفى عامر الشرف على حفائر الجامعة لعصر ما قبل التاريخ، ومن رجال الفن الأساتذة: محمد حسن ومحمد ناجى ومحمود سعيد وراغب عياد وحسين فوزى، والمسيو ريمون مستشار الفنون الجميلة بوزارة المعارف، ومحمد ذو الفقار مدير المتحف الزراعي، فضلاً عن مديري المتاحف الأخرى، وكانت الجمعية الزراعية قد خصصت لإقامة نموذج متحف الحضارة طابقًا بأكمله في السراي الكبرى لمعرضها، وتبين بعدها أن ذلك الطابق لا يكفى للوفاء بالحاجة فألحقت به قاعتين كبيرتين في الطابق الذي يليه وخصصتا للمرحلة التاريخية التالية لعصر الحملة الفرنسية على مصر في آخر القرن الثامن عشر تحت قيادة نابليون ـ أي من أول عهد محمد على إلى العصر الحاضر .. وأما قاعات الطابق الأصلى للمتحف فقد ضاقت بما اشتملت عليه من ديورامات ولوحات ونماذج تمثل مختلف العصور حيث كانت قاعة المدخل تحتوى على تمثال لرجل الكهوف (أي حين كان الإنسان يعيش فيها) طبقًا لما أجمع عليه وصف علماء ذلك العصر، فضلاً عن مجموعة من الأواني والآلات الحجرية التي كشفت عنها حفائر الجامعة بجوار القاهرة، وإلى جانب ذلك كان الحائط يحتوي على بعض ديورامات تمثل معيشة الإنسان في ذلك العصر، في حين رسمت لوحات على طول إطار الإفريز - في أعلى الحائط بجوار السقف لتكملة الشاهد التي تبين مراحل تطور حضارة الإنسان في ذلك العصر، وتنتهي تلك اللوحات بمشهد يبين اتحاد الوجهين القبلي والبحري في مصر وابتداء عهد الحكم الملكي الشامل لمصر كلها .. وهو المعروف بعهد الأسرات .. وهو ما تتناوله معروضات القاعلة التالية (القاعة الفرعونية) وكانت تحتوى على مجموعة مهمة من المعروضات، فإلى جانب

خريطة رسمت على الحائط لبيان الحدود التي وصلت إليها الإمبراطورية المصرية في عهد الفراعنة زين السقف بصورة للبروج السماوية منقولة نقلاً دقيقاً عن صورة تلك البروج، كما نقشت في سقف معبد أبيدوس، وفي وسط القاعة وضع نموذج صغير كامل لمعبد الكرنك، واستخدمت لوحات الإفريز المجاور للسقف في بيان عادات وطقوس قدماء الكرنك، واستخدمت لوحات الإفريز المجاور للسقف في بيان عادات وطقوس قدماء المصريين في مختلف ألوان الحياة ومعتقداتهم في الثواب والعقاب في الآخرة كما صفت بعض الديورامات لبيان ما وصلت إليه مصر الفرعونية من القوة والجاه، وضمت دواليب الحائط مجموعة فريدة من نماذج الآلات والأسلحة ومختلف الحلي والأواني والأدوات التي كان يستعملها الفراعنة، وكل ذلك منقولاً بدقة عما وجد في مقابرهم من آثار وتلي القاعة الفرعونية قاعة خاصة بالعصر الإغريقي الروماني فالعصر القبطي، فالعصر الإسلامي في مختلف مراحله إلى العصر العثماني فحملة نابليون على مصر، وخصصت الإسلامي في مختلف مراحله إلى العصر العثماني فحملة نابليون على مصر، وخصصت قاعة لبيان الروابط التاريخية القائمة أبديا بين مصر والسودان من أقدم العصور إلى العصر الخاضر وإلى جانبها أبدع الفنانون في صنع خريطة مجسمة لوادي النيل طبقاً للمقاييس العلمية للمرتفعات والمنخفضات والمعالم الطبيعية وكتب تحتها البيت الخالد لأمير الشعراء العلمية للمرتفعات والمنخفضات والمعالم الطبيعية وكتب تحتها البيت الخالد لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي يقول فيه:

# وما هـو مـاء ولكنــه وريد الحياة وشريانها

وأما القاعتان الكبيرتان للعصر الحديث، فقد عنى فى إحداهما بتسجيل كيف تمت مبايعة محمد على بالحكم على أيدى علماء وزعماء مصر، وأسند تصوير ذلك القرار التاريخى الخطير إلى الفنان الكبير محمد ناجى؛ فأبدع لوحة كبيرة رائعة طبقًا لما رواه أصدق المؤرخين فى هذا الصدد، وإلى جانب ذلك عنى المتحف ببيان بدء النهضة العلمية والصناعية فى مصر الحديثة فضلاً عن أمجاد الجيش المصرى فى ذلك العهد وفى عهد إسماعيل، كما قام الفنان الموهوب محمود سعيد برسم صورة بديعة للحدث العالمى التاريخى الكبير وهو الاحتفال بافتتاح قناة السويس كما خصصت ديوراما لتسجيل انعقاد أول مجلس نيابي مصرى، وأما القاعة الكبرى الأخرى فقد خصصت لعهد فؤاد وفاروق وعا حوته لوحة كبرى تصور افتتاح أول مجلس نيابي بعد إعلان استقلال مصر ولوحات وديورامات عديدة لبيان نواحى النهضة الحديثة لمصر، وأهم ما مرت به من أحداث، وجملة القول إن المتحف حقق إلى حد كبير الغرض الأساسي من إقامته.

#### الملك الشاب: آمال عريضة وإقبال على الاطلاع والمعرفة،

وإذا كنت قد عنيت بإثبات بعض التفصيل عن تنفيذ مشروع متحف الحضارة فإن السبب الرئيسي في ذلك هو بيان مدى ما كان يشغل بال الملك الشاب من التفكير على الدوام في العمل الجاد لخدمة شعبه، وتنفيذ كل ما يستطيع إنجازه من مشروعات ترفع من شأن بلاده، وتظهر تقديره لمستوليته أمام شعبه، ورغبته الصادقة في تحقيق أماني الشعب، وأمانيه شخصيا التي كان يجيش بها صدره منذ اللحظة الأولى لتوليه سلطاته الدستورية، بل منذ تنبهت مشاعره لواجبه الوطني خلال الأحاديث التي وفقني الله إلى الخوض فيها معه أثناء رحلتنا في أوروبا، بما جعله يحرص على مفاتحتى ـ منذ اليوم الأول للعودة إلى مصر ـ برغبته في استبقائي إلى جانبه دون أي حاجز بيننا ؛ حتى يتسنى له ـ بمعاونتي ـ دوام العمل على تحقيق الأماني القومية التي طالما تحدثنا فيها معا، وإلى جانب هذا فإن الملك الشاب والحق يقال كان شديد الحساسية لحداثة سنَّه وبما حرمته الظروف إياه من استكمال دراسته، فكان يعمل جاهدا على سد هذه الثغرة أو هذا النقص في استيفاء استعداده للقيام بواجبه الوطني نحو شعبه وبلاده على خير ما يستطيع من الكفاية واللياقة وذلك ببذل أقصى ما في وسعه من الوقت والجهد في القراءة والاطلاع، فكان شديد النهم في القراءة وأعانه على ذلك ميله الفطري إلى القراءة منذ سفره للمرة الأولى إلى إنجلترا كما تبينت عندما شاءت إرادة الله أن أكون في صحبته في رحلته الثانية، حيث اصطحبني يوما في زيارة خاطفة إلى دار لبيع الكتب على مقربة من قصر كنرى هاوس، فوجدت كل من يعملون بالدار يرحبون بمقدمه ويعربون عن سرورهم لعودته لزيارة دارهم بعد انقطاعه عنهم فترة لم يعهدوها من قبل، وهو ما يكشف عن كثرة تردده على المكتبة إلى حد أن عرفه جميع العاملين فيها وأنه كان عميلا ممتازا، فلم يكن غريبا عليه بعد اضطلاعه بمستولياته الجديدة أن يحاول إيجاد العون في مزيد من القراءة والاطلاع، ومن هنا كان أن كلفني بإبلاغ كبرى المكاتب التي تستورد المطبوعات الأجنبية بأن توافى القصر أولا بأول بآخر ما يصدر من دور النشر باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ولقد بلغ من حرصه على موالاة الاطلاع على أحدث المؤلفات أنه كثيرا ما كان لا يجد الوقت الكافي لديه لملاحقة القراءة، فكان يبعث لى أحيانا بإحدى المجلات أو أحد الكتب لموافاته بمذكرة وافية عن موضوع دراسة معينة فيها، وذلك إلى جانب تزويده يوميا بمجموعة كاملة للأخبار والمقالات والدراسات التي تنشر في الصحف المحلية، فضلا عن مجموعة أخرى من قصاصات الصحف في مختلف البلاد عما يرد ذكر اسم مصر فيها، وهي القصاصات التي

كانت توافينا بها الشركات العالمية المتخصصة في ذلك، إلا أن الملك الشاب كان شديد اللهفة إلى المزيد من المعلومات وبخاصة عن مصر وكل ما تحتويه، وكان يعرب على الدوام عن رغبته في زيارة كل شبر من أرض مصر والاتصال بشعبه في كل ركن من أركان البلاد، ومن ثم أقدم على العديد من الرحلات الخاصة التي كان يحرص على وضع برنامجها وبتنفيذها بنفسه دون إشراك أحدمعه سوى الحاشية التي تقوم على خدمته الخاصة ، وبلغ حبه لهذه المغامرة حد المخاطرة أحيانا باختراق الصحراء عن غير الطريق المعهود، عما كاديؤدي في إحدى المرات إلى كارثة عندما ضلت السيارات الطريق بضعة ساعات أمكن بعدها إنجادها بفضل الاتصال اللاسكلي ـ وهو ما كان يعتمد عليه الملك في رحلاته بعد اتكاله على الله ـ وفي الواقع أن الملك الشاب كان يرى في هذه الرحلات وسيلة عملية للتعرف على بلاده والاتصال شخصيا بأهل المناطق المختلفة تحقيقا للمبدأ الذي آمن به منذ تولى سلطاته وأحس بمدى حب الشعب له وأملا في إدراك مستقبل سعيد على يديه فرأى من واجبه أن يبادل الشعب حبا بحب وولاء بولاء، وأن يحطم كل الحواجز التي تحول بينه وبين شعبه، ففتح له أبواب قصره في حفلات التولية ودأب بعدها على توثيق صلته بالشعب كلما واتته الفرصة أو تهيأت الظروف لمزيد من الاتصال بمختلف طبقات الشعب ولم يترك ركنا في الصحراء الغربية ولا الشرقية ولا سيناء إلا زاره، وأذكر أنه عندما زار سيناء وشاهد واديا بالقرب من العريش تنمو في مساحة منه أشجار نوع من الفاكهة على نحو يثير الإعجاب وعلم أنه أمكن زراعة تلك المساحة من الأرض بفضل الأمطار الغزيرة التي تسقط في ذلك الوادي الضيق، حتى أنها تتحول إلى سيل عرم يكتسح ما يقف في سبيله إلى البحر، فأبدى عجبه من عدم التفكير في الإفادة من هذه النعمة الإلهية وطلب من المسئولين التفكير في إقامة سد في ذلك الوادي على نحو يمكن من الإفادة ولو ببعض المياه التي يبددها السيل سدى، وكان من عادته في رحلاته أنه كلما رأى نوعا لم يره من قبل من الأحجار أو النباتات كان يأخذ معه بعض عينات منها لعرضها على المختصين لفحصها ودراستها على أمل الإفادة منها لخير البلاد- لاسيما النباتات الطبية وما كان يعتقد أنها من أحجار المعادن أي أنه كان دائب التفكير فيما يكن أن يخدم به بلاده، ولذلك فإنه عند التفكير في إنشاء جامعة أسيوط أبدى لأولى الأمر في الحكومة أنه يجدر وضع مشروعها على أساس إفادة إقليم الصعيد من أبحاث ودراسات كليات الجامعة الجديدة لتكون مراكز جديدة لنشر إشعاع الرقى والتطور في مختلف الأرجاء فضلا عن الإفادة من المزايا الطبيعية المتوافرة في بعضها لتكون أساسا صالحا للدراسات العملية المختلفة \_ في الزراعة أو الآثار أو المناجم أو الأبحاث الهيدروليكية (بين المنيا وسوهاج وقنا

وأسوان مثلا) \_ ومن ثم كان اهتمامه بإطلاق اسم «محمد على» على الجامعة الجديدة تفاؤلا بما كان من نشأة النهضة العلمية الحديثة لمصر في عهد جده الأكبر، وهكذا فإن تفكير الملك الشاب كان منصرفا منذ توليه الحكم إلى العمل بكل الوسائل على تحقيق آماله وآمال الشعب في البلوغ بالبلاد إلى أرفع درجات الرقى.

#### ندرالحرب العالمية:

كان الملك الشاب يشعر ولاشك بالارتياح بعد تولى على ماهر باشا رئاسة الحكومة ؟ لاطمئنانه على الأقل لعدم نشوء أى سوء تفاهم مع الحكومة لطول المدة نسبيا لعمل رئيس الحكومة مع الملك وثقة الملك المطلقة بالرئيس الجديد وعقيدته السياسية ، إلا أن الأحداث العالمية كالرياح تأتى بما لا تشتهى السفن ، فقد سبق تشكيل الوزارة في ١٨ أغسطس عام ١٩٣٩ أن كان العالم مشحونا بنذر حرب عالمية جديدة لم تلبث أن استعر أوارها بإقدام هتلر على غزو بولندا في أول سبتمبر مما حمل إنجلترا ومن ورائها فرنسا على إعلان الحرب على ألمانيا ، وكان القائم بأعمال السفارة البريطانية في مصر لم ينتظر إعلان حالة الحرب بين بلاده وألمانيا ، بل لجأ قبلها بأيام إلى مطالبة الحكومة المصرية بتقديم جميع التسهيلات والمساعدات المنصوص عليها في المادة السابعة من المعاهدة المصرية الإنجليزية إلى القوات البريطانية الموجودة في مصر ، وقامت الحكومة المصرية بإعلان الأحكام العرفية ثم قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا ، وقبضت على الرعايا الألمانيين المقيمين في مصر ووضعت أملاكهم تحت الحراسة ، وأغلقت قناة السويس في وجه سفن البلاد المعادية لبريطانيا .

#### السفير البريطاني يضغط لإعلان الحرب:

لم تكتف السفارة البريطانية بتلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية وأخذت تطالب مصر بإعلان الحرب على ألمانيا لأسباب لها وجاهتها في نظرها ومن أهمها أن تكون مصر قدوة لباقى البلاد العربية وبخاصة العراق. في حين أن على ماهر باشا كان يحاول إقناع السفير بأن بقاء مصر على الحياد يضمن للبريطانيين مزية كبرى هى عدم تعرضهم للهجوم بحكم حياد مصر، فضلا عن إمكان تدفق الإمدادات الحربية على مصر تحت ستار حيادها، وهو ما اقتنع به وزير الخارجية البريطانية عند مناقشته الموضوع مع سفير مصر في لندن (المرحوم نشأت باشا)، إذ أوضح السفير للوزير البريطاني أنه يكن لبريطانيا في ظل حياد مصر أن تستورد ما يلزمها من أمريكا وذلك كما جاء في برقية عاجلة من نشأت باشا في ٧ سبتمبر \_ فأشار وزير الخارجية البريطاني على حكومته بأن

تطلب من سفيرها الامتناع عن الضغط على الحكومة المصرية لتنفيذ ما يطلبه من وجوب إعلانها الحرب، إلا أنه في خلال الأخذ والردبين الطرفين ـ لشدة تمسك السفير برأيه ـ أخذ على ماهر باشا يحاول إيجاد حل للتوفيق بين الوضع الجديد ـ بعد وصول برقية نشأت باشا ـ وبين ما كان قدتم الاتفاق عليه مبدئيا من قبول إعلان الحرب، فطلب إلى عبدالحميد بدوى باشا ـ رئيس لجنة قضايا الحكومة إذ ذاك والمستشار القانوني لمجلس الوزراء ـ أن يضع مذكرة لتأييد رأى الحكومة في وجوب التريث والتفرقة بين الحرب الهجومية والحرب للدفاعية وبلغ من اهتمام الملك بالموقف أنه حضر بنفسه إعداد هذه المذكرة وهو ما أثار السفير البريطاني عندما علم بذلك وجعله يقول: . . . «آمل ألا ينزلق جلالته إلى ما لا تحمد عقباه» (١)، ولاشك أن اهتمام الملك بمتابعة الموقف عن كثب إنما كان منشؤه رغبته الصادقة في تجنيب بلاده وشعبه ويلات الحرب التي لم يكن لنا فيها ناقة ولا جمل ـ كما قال الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي بعد ذلك بأسابيع في خطبة الجمعة بحضور الملك .

#### بريطانيا تطلب عزل على ماهر،

ولقد انتهت هذه الأزمة الأولى بين على ماهر والسفير البريطانى بورود برقية من لورد هاليفاكس إلى السفير ينصحه فيها بعدم الدخول فى مناقشات قانونية وعدم الضغط على الحكومة المصرية، ولكن السفير لم يسكت إلا تحينا للفرص للإيقاع بعلى ماهر الذى كان يضمر له العداء على ما يبدو، لا سيما منذ عزل أمين عثمان من منصبه فى المالية وهو عين السفير فى الحكومة المصرية وأقرب المقربين إلى قلبه والمنادى بالزواج الكاثوليكى بين مصر وإنجلترا، ومن ثم تجددت الأزمات عند إعلان إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانيا وبدأ السفير يكشف عن حقيقة شعوره وخطته نحو على ماهر، فصارح حكومته بأنه يقتضى تغييره وفى حالة معارضة الملك يجبر على التخلى عن العرض قائلا: «إن لنا فى الأمير محمد على خير من يساعدنا ونستطيع الاعتماد عليه والثقة به». وزعم أن جمهرة الشعب المصرى ترحب بهذا التغيير (٢).

<sup>(</sup>١) راجع مذكرات حسن يوسف باشا «القصر ودوره في السياسة المصرية» ص ١٠٦، ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) وفي الواقع قد تبين من الوثائق الإنجليزية التي نشرت فيما بعد أنه لم يشجع السفير على المضى في سياسته المغاشمة سوى واقعة مؤسفة ومزرية معا وهي - كما سجل في برقياته لحكومته - أنه تلقى (مع الخجل الشديد لكل من يقدر الكرامة الوطنية حقا) رسائل من النحاس باشا ومحمد محمود باشا وحسين سرى (وزير المائية في وزارة على ماهر) تنصح بضرورة تغيير الوزارة إذا أريد إنقاذ البلاد. (راجع المرجع السابق ذكره ص ١٠٩).

ونجح السفير أخيرا في الحصول على موافقة حكومته على المطالبة بإبعاد على ماهر من الحكم والقصر معا وعندما قابل السفير الملك لإبلاغه قرار حكومته لم يفته كما قال في برقيته إلى حكومته عن تلك المقابلة، أن يشير من طرف خفي إلى أن الجنرال ويفل (قائد القوات البريطانية في مصر) في انتظار معرفة نتيجة المقابلة ليعلم مدى استجابة الملك إلى طلباتهم، وحذر الملك من أن يلعب بالنار لأنهم جادون فيما يطلبونه، وهكذا فكأنما كان لامبسون يقوم بتجربة لما سوف يقوم به في أحداث ٤ فبراير ١٩٤٧ في حين أن الملك الشاب لم يكن يهمه سوى شيء واحد وهو تجنيب بلاده ويلات الحرب في الوقت الذي كانت تتوالى فيه الأنباء عن الانتصارات الألمانية وما يقاسيه الشعب في بولندا وبلجيكا وهولندا وفرنسا من تلك الويلات بعد اجتياح الجيوش الألمانية لأرضها، حتى أن بطل فرنسا الكبير في الحرب العالمية الأولى المرشال بيتان حينما تولى الحكومة جعل مقرها في فيشي وبادر إلى طلب الهدنة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فرنسا وتجنيب شعب فرنسا المنهار ما يمكن تجنيبه من الويلات التي قاساها شمال فرنسا.

#### استشارة الزعماء:

وأيا كان الباعث فقد رأى الملك ألا ينفرد باتخاذ قرار في الموقف حيال بريطانيا ودعا عددا من الزعماء السياسيين من بينهم زعماء الأحزاب إلى الاجتماع في قصر عابدين لدراسة الموقف وإبداء الرأى، فانتهوا بعد أكثر من خمس ساعات من تبادل الرأى إلى أن مصلحة البلاد تقضى باستقالة الوزارة لانعدام الثقة بينها وبين الإنجليز، وتركوا الأمر بين يدى الملك للتصرف، وكان مما بحثوه تشكيل وزارة قومية، إلا أن النحاس باشا رفض الفكرة - كعادته - وطلب قيام وزارة محايدة تتولى إجراء انتخابات جديدة، وفي اليوم التالى قدم على ماهر باشا استقالته واجتمع الزعماء السياسيون مرة أخرى دون الوصول إلى قرار موحد بسبب نصح الأغلبية بتأليف وزارة قومية وإصرار النحاس باشا على وزارة محايدة - مع تمسك الإنجليز بأن يكون الرئيس الجديد للوزارة حائزا لثقة النحاس باشا .

#### حسن صبرى رئيسا للوزراء وحسنين رئيسا للديوان،

وانتهت الأزمة بتكليف حسن صبرى باشا بتشكيل الوزارة الائتلافية الجديدة في ٢٨ يونية عام ١٩٤٠، وقد كان من أول ما عنى بالقيام به للاطمئنان إلى دوام حسن التفاهم بينه وبين القصر أنه ألح على الملك، ونجح في الحصول على موافقته على تعيين حسنين

باشا رئيسا للديوان الملكى، فأبعد بذلك شبح احتمال عودة على ماهر باشا إلى القصر وإن كان قد سبق الوعد بذلك من قبل، ولكن الأجل المحتوم لم يمهل صبرى باشا طويلا فى منصبه الجديد وكأنما لتعويضه عن قصر المدة فقد وافاه بعد شهور معدودة، وسط أقصى ما يحويه هذا العالم الزائل من مظاهر الإجلال والتكريم، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة حقيقة لا مجازا ـ بينما كان يلقى خطاب العرض فى حفلة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة طبقا للتقاليد والمراسم المتبعة فى تلك المناسبة فى القاعة الكبرى للبرلمان، فى حضور الملك وأفراد الأسرة المالكة والوزراء وأعضاء الشيوخ والنواب، والجميع بالملابس الرسمية الكبرى والنياشين، وإذا به يتهدج صوته، ثم يسقط الورق من يده ويتهاوى جسمه على الأرض، وقد خدم وطنه ومليكه إلى آخر لحظة فى حياته.

ومما يذكر أنه فى ذلك اليوم بالذات تحققت أمنيته فى الحصول على الوسام الذى كانت قد جرت العادة على أن يمنح لرؤساء الحكومات وهو الوشاح الأكبر من نشان محمد على والذى كان قد تأخر الإنعام عليه، مما كان سببا فى قلقه.

# الفصل التاسع وزارة حسين سرى الأولى وأزمة ٤ هبراير

\_ وزارة حسين سرى الأولى \_ مجلة أمريكية تهاجم الملك وبعض الزعماء \_ فى مناسبة صلاة الجمعة، تقدير الملك للعاملين \_ حقيقة مسعى الملك لدى ألمانيا \_ أزمة وزارة حسين سرى \_ مصطفى أمين يبلغنى ببوادر ٤ فبراير \_ حادث ٤ فبراير \_ استسلام أم بعد نظر \_ تساؤل حائر.

# وزارة حسين سرى الأولى:

فاجأت المقادير حسين سرى باشا فأهدت إليه الوزارة تجرجر أذيالها بينما لم يكن يتوقع ذلك أحد تقريبا، وكنت عمن أدهشتهم المفاجأة وقابلت حسنين باشا مصادفة على أثر علمى بالخبر فلم أكتم دهشتى لما حدث وإذا بدهشتى تزيد عند سماعى رده إذ ضحك طويلا ثم قال: لقد اخترناه حتى نستطيع تسييره حيث نريد ونقول له مع السلامة حين نشاء، وهكذا كان تقديره، «وتقدرون فتضحك الأقدار» فلم يكن ما حدث بعدها كما قدره حسنين باشا ولكن كما أثبتت الأحداث أن ما وقع فعلا هو أن حسين سرى كان خير من يريده ويتمناه السفير البريطاني لامبسون في تلك الظروف، فضلا عن أنهاى حسين سرى حسرى - تطوع بالتقدم إلى لامبسون بطلب ما كان يسعى هو وارءه بكل قلبه وهو عزل الملك - كما اتضح فيما بعد من نشر الوثائق البريطانية - وبذا قدم له حجة يعتمد عليها لدى حكومته وهي أن طلب العزل تقدم به بعض الزعماء، على أنني لما كنت قد عادهت نفسي بألا أتناول بالكتابة سوى ما مارسته بنفسي فإني سوف لا أتعرض للأحداث التي وقعت بعدما تولى سرى باشا رئاسة الحكومة إلا فيما يتعلق بحادثين اتصلت بهما اتصالا مباشرا، وإن كان الأول منهما لا يمس سير الأحداث السياسية في كثير ولا قليل، إلا أنه يبين إلى حد ما مدى ما كان يسود دوائر الحكم من حساسية كبيرة.

# مجلة أمريكية تهاجم الملك وبعض الزعماء.. تكليفي الاتصال بالزعماء:

في مساء أحد الأيام تلقيت رسالة تليفونية من (البلوك) ـ وهو الاسم الذي كان مصطلحا تسمية جناح الملك به ـ بأن «مولانا» قد بعث إلى عجلة أمريكية ويطلب منى أن أقرأها وأبلغه برأيي فيها وما يجب أن يتبع نحوها، وكان كثيرا ما يحدث ذلك كما سبق أن ذكرت، إلا أن الرسالة كانت مشفوعة هذه المرة بطلب سرعة الرد، وإذا بها مجلة شهرية لها مكانتها الكبرى في عالم الصحافة، وبها مقال مكتوب بقلم يدل على سعة اطلاع صاحبه على مجريات السياسة في مصر والعالم أجمع. ولكنه جاء في تعصبه ضد مصر ومليكها وزعمائها وكأنما يراد التشهير بهم جميعا لدى الحلفاء واتهامهم بالبعد عن الروح الديمقراطية وبميول ألمانية، وكانت تلك تهمة خطيرة في ذلك الظرف بالذات نظرا لتفوق الألمان وانتصاراتهم المتوالية في أوروبا وبدء التفاتهم لشئون إفريقيا بعد ما فشل حلفاؤهم الإيطاليون في إحراز أي نصر، حتى أصبحت مصر تحت رحمة الجيش الألماني وغزواته المتوالية في ليبيا، ولذلك كان من الضروري التعجيل بتصحيح الصورة الموضحة في المقال، وأخطرت الملك بمضمون المقال وبأنه من رأيي أن يكون التصحيح من جانب الزعماء السياسيين الذين ورد ذكرهم في المقال مع تكليف الحكومة بمصادرة الأعداد التي دخلت إلى مصر من تلك المجلة ومراعاة عدم السماح بدخولها مستقبلا ما دامت اتخذت هذه الخطة العدائية نحو مصر ومليكها وزعمائها، وجاءني الرد في الحال بأن الملك يفوضني في اتخاذ كل ما أراه ضروريا لمعالجة الموضوع بالحكمة، ورأيت من الواجب إخطار حسنين باشا بالقصة كلها قبل اتخاذ أي خطوة ليقوم من جانبه بإبلاغ رئيس الحكومة وقد وافقني رئيس الديوان على كل ما رأيته وطلب منى الإسراع بالاتصال شخصيا بالزعماء السياسيين الذين وردت أسماؤهم بالمقال، وأولهم على ماهر باشا الذي كان له النصيب الأوفر من عناية المقال، بل كان المقال بمثابة دفاع عن طلب بريطانيا عزله وإبعاده عن الحكم، ولكي نكسب الوقت في مهمة الإسراع بالرد تعهد حسنين باشا بسرعة الاتصال برئيس الحكومة، وعلى ذلك كلفت سكرتارية مكتبى بإعداد وطبع صور من المقال واتصلت بعلى ماهر باشا ومن ورد ذكرهم أو الإشارة إليهم في المقال، وبعد نحو أسبوع أو أكثر قليلا، وكنا في صبيحة يوم جمعة، نستعد لمرافقة الملك إلى أداء صلاة الجمعة ثم تناول الغداء على المائدة الملكية، طبقا للتقاليد المعتادة، فوجئت بتليفون من «البلوك» بأن الملك يود أن يحيط علما قبل صلاة الجمعة بما قامت به الحكومة نحو تنفيذ أمره بمصادرة المجلة ومنع دخولها إلى مصر، فأسرعت إلى الاتصال بسرى باشا في بيته وطلبت مقابلته في الحال لأمريهم الملك فدعاني إلى مقابلته في منزله، وعند وصولى تركني أنتظر بضع دقائق وهو ما لم تجر به العادة لأنى ذكرت له أن المقابلة كانت لأمريهم الملك، فكان يجب أن يكون في انتظارى ولذلك توقعت أن يكون وراء هذا التصرف شيء ما، ولم يطل انتظارى لمعرفة ذلك الشيء فإن سرى باشا بدأ حديثه معى بقوله إنه رجل صريح لا يعرف الطرق الملتوية كبعض رجال القصر ولذلك فإنه يصارحني بالقول إنه دهش لسماعه أن هناك موضوعا كلف الملك بعض السياسيين بالعناية به ولم ير داعيا أو مناسبا أن يخطر به رئيس الحكومة مع أنه يتعلق بموضوع صدر من أجله أمر بمصادرة أعداد المجلة ومنع دخولها إلى مصر وهو ما قد تم تنفيذه فعلا، فأبديت له أسفى ودهشتي لسماع ما قاله؛ لأنه كان متفقا مع رئيس الديوان حسنين باشا على أن يتولى إبلاغه بالأمر قبل سواه فنفي ذلك بشدة وقال ما دام الأمر كذلك فسوف يعرف كيف يتفاهم مع حسنين، ولما عدت إلى المنزل وأخطرت «البلوك» بما كان من رئيس الحكومة كان الجواب أن أترك الاثنين (حسنين وسرى) يصفيان حسابهما معا.

وعندما وصلت إلى المسجد وجدت حسنين باشا بين المنتظرين فأسرعت إليه وأبلغته بما حدث ودهشتى لذلك لمخالفته لما اتفقنا عليه فضحك طويلا وقال فى الواقع أن سرى معذور ؛ لأن على ماهر أوقعه فى حرج شديد أمام عدد كبير من ذوى الشخصيات الرفيعة كانوا مدعوين لدى عبدالفتاح يحيى باشا؛ لعقد قران كريمته، وإذا بعلى ماهر باشا يطلب من سرى باشا أن يرسل إليه شخصًا معينًا من موظفى السكرتارية برئاسة الوزارة؛ لأنه يثق بكفاءته وإجادته الكتابة على الآلة الكاتبة؛ لأن الملك قد أوفد إليه سكرتيره الخاص لإعداد مقال ردّا على مجلة أمريكية، وبذلك أبدى على ماهر باشا مدى ثقة الملك به وعدم تقديره لرئيس الحكومة، فمن الطبيعى أن تترك هذه الوخزة المؤلة أثرًا فى نفس سرى باشا وفى نهاية حديثه وعد حسنين باشا بإصلاح الأمور مع سرى باشا.

# في مناسبة صلاة الجمعة - تقدير الملك للعاملين:

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه في ذلك اليوم بالذات راق للملك أن ينعم برتبة الباشوية على مدير قسم الهندسة بوزارة الأوقاف لما رآه ولمسه الملك من الجهود التي يبذلها في إصلاح المساجد التي يؤمها لصلاة الجمعة، فقد كان قد حدث قبل ذلك ببعض الوقت أن حدد مسجدًا معينًا لصلاة الجمعة \_ وكان قد طلب كشفًا بأسماء المساجد ومواقعها ؛ ليختار

أحدها لأداء صلاة الجمعة فيه، وكان يتعمد تغيير المواقع حتى يعم إصلاح الشوارع لما كان يشهده من مضاعفة العناية بإصلاح الشوارع التي يمر منها موكبه، فقيل له إن ذلك المسجد تجرى فيه عملية إصلاح، فطلب تحديد موعد لانتهاء تلك العملية وتعريفه عن المساجد الصالحة فعلاً للصلاة، مع تحديد مواعيد لإقامة الصلاة في باقي المساجد، لذلك استطاع فيما بعد متابعة عمليات الإصلاح، وإنها كانت تتم بدقة ومهارة تستحق التقدير، وعند انتهاء الصلاة في ذلك اليوم ومصافحة مدير قسم الهندسة شكره وصدر نطقه السامي «متشكرين ومبروك يا باشا» في حين أن درجته المالية لم تكن تسمح بجنحه رتبة البكوية طبقًا للقواعد المقررة للرتب فكان في هذه المفاجأة درسًا وتنبيهًا للجميع أن الملك يتابع بنفسه عمل كل عامل وأن لكل مجتهد نصيب!

وبعد فترة وجيزة كانت قد تجمعت عندى الردود المطلوبة على مقال المجلة الأمريكية فعرضت على الملك إرسالها جميعًا إلى سفيرنا في واشنطون، وكان إذ ذاك محمود حسن باشا وقد كانت لى به صلة ومودة وصداقة، وهو رجل على خلق عظيم جدير بكل ثقة واطمئنان إلى شدة ولائه، فضلاً عن حصافته ولباقته، على أن نترك له التفاهم مع إدارة المجلة على ما يكن عمله بعد ما فات وقت ليس بالقصير، هذا إلى أنه على أحسن الظروف لا يكن نشر جميع تلك الردود المطولة، ولقد صح ما توقعناه؛ فقد قال السفير بأنه رأى الاكتفاء بما أبداه أولو الأمر في المجلة من الأسف والاعتذار والاحتفاظ بصورة من الردود لديهم للرجوع إليها عند الحاجة مستقبلاً. وإنه قد اقتنع على كل حال بأنه ليس من الردود لديهم للرجوع إليها عند الحاجة مستقبلاً. وإنه قد اقتنع على كل حال بأنه ليس الأصل الذي نشأت عنه في حين أن الغاية من الردود تلافي ما قد تكون أحدثته من آثار في الخواطر.

ولكن هذه الواقعة بالذات ـ واقعة اتهام الملك بالميل إلى النازية والابتهاج بانتصارات هتلر \_ هذه الواقعة لا ينبغى أن تقابل بالاستنكار إلا من جانب أنصار بقاء الاستعمار متحكمًا في أقدار البلاد إذا قدر له الانتصار في الحرب، وهو ما كانت تنفر منه نفس ملك شاب يتمنى الحرية لبلاده ولا يملك القوة لتحقيق تلك الحرية والفكاك من أسر وأحكام معاهدة أقام الأفراح لعقدها حزب الأغلبية \_ مع الأسف الشديد ـ ناسين أو متناسين ما خولته المعاهدة للدولة الباغية ـ بريطانيا \_ من حقوق تمس بل تكفى عند الحاجة للقضاء على أعز وأقدس شروط الاستقلال بحكم الاعتراف للدولة صاحبة القوة الغاشمة بحق احتلال البلاد وطلب المزيد من المعاونة والتسهيلات؛ لتيسير ذلك الاحتلال عما لا يستطيع قبوله

ولا احتماله من يريد العزة والاستقلال الحقيقى لبلاده، وهو ما كان السبب فى دوام وقوع التصادم بين الملك الشاب وبمثل بريطانيا عن كراهية من جانب الملك لقيود المعاهدة ورغبة جامحة من جانب بمثل الاحتلال فى فرض أقصى ما يستطيع ادعاءه من حقوق السيادة والسيطرة، وكان طبيعيًا كذلك أن يحاول الملك تجنيب بلاده ويلات الحرب التى كانت تفيض الصحف كل يوم بأنباء ما تعانيه منها البلاد التى اكتوت بنارها، وكلما زاد خطر امتداد نار الحرب إلى داخل بلاده ازداد انشغال بال الملك من ناحية احتمالات ما قد يؤدى إليه دخول الألمان إلى مصر من أخطار الخراب والتدمير وتنكيل بأرواح ما لا يحصى من أبناء الشعب الذى لا يملك فى هذه الحرب الطاحنة ناقة ولا جملاً!

#### حقيقة مسعى الملك لدى ألمانيا:

وأذكر أنه بعدما تجاوزت القوات الألمانية الحدود المصرية كلفنى الملك بإرسال برقية إلى سفيرنا بإيران (يوسف ذو الفقار باشا ـ والد الملكة فريدة) ليطلب من شاه إيران التوسط لدى هتلر لإصدار الأمر إلى جيشه بالحرص بقدر الإمكان على تجنب ما يؤدى إلى تدمير المرافق القائمة في البلاد والحفاظ عليها وعلى أرواح الناس على قدر الاستطاعة، ولعل هذه المساعى لدى الشاه هي التي أشار إليها مندوب بريطانيا لدى هيئة الأم عندما عرض النقراشي باشا القضية المصرية على تلك الهيئة في سنة ١٩٤٧ متخذاً من ذلك وسيلة لاتهام الملك بأنه كان يخابر أعداء الحلفاء أثناء الحرب، وهو ما سنعرض له تفصيلاً في موضعه .

ولقد كانت تهمة الميل إلى المحور والاتصال به خلال الحرب هى التهمة الكبرى التى يوجهها لامبسون إلى الملك على أنه كان يوجه إليه تهمة أخرى هى كراهيته للبريطانيين بوجه عام، ولقد كنت أضحك من سخف هذه التهمة وأقول لمن يسألنى عن مدى صحتها بأنه لوصح ذلك لكان هو شخصيًا المسئول عنها، لأنه بطبيعة الظروف التى أحاطت بالملك كان المفروض أن تكون بريطانيا هى المفضلة لديه على سواها، فإن اللغة الإنجليزية هى أول لغة أجنبية تعلمها بحكم أن مربيته كانت إنجليزية، وبريطانيا هى أول دولة أجنبية زارها ثم إنه اختار مربيات إنجليزيات لبناته، فإذا كان بعد هذا كله لا يحب بريطانيا فلابد أن هناك سببًا آخر يرجع إليه شخصيًا (أى لامبسون)، فالواقع أن الملك يذكر إقامته في بريطانيا بكل الحب والإعزاز كما أنه يعجب بالشعب البريطاني وحبه للنظام والعدالة والروح الرياضية في كل شيء، فهو بذلك بريطاني أكثر بمن لا يحترمون تلك المبادئ والتقاليد إلا عندما

تروقهم! أما كراهيته لبريطانيا سياسيًا كمصرى وطنى؛ فشيء يعتز به كأى مصرى (في ذلك الحين بطبيعة الحال).

#### أزمة وزارة حسين سرى:

كان الحادث الآخر مفاجأة تامة لي وإن كان قد سبقته مقدمة كانت في ذاتها مقدمة لم تكن على البال، فقد حدث في النصف الثاني من يناير ١٩٤٢ أن قابلت الملك في إحدى المقابلات التي أصبحت لا تحدث إلا قليلاً بعد النظام الذي طلبه على ماهر ووافق عليه الملك من حيث وقف المقابلات اليومية لرؤساء الحاشية والاكتفاء برفع مذكرات عما لديهم والاقتصار في طلب المقابلة على المناسبات المهمة التي تستدعى ذلك؛ وهذا لضمان عدم تعرض الملك للتأثر بآراء ومشورات أحد غير رئيس الديوان، من أجل ذلك قلَّت جداً فرص المقابلة مع الملك، فكانت تلك المقابلة من بين تلك الفرص، وكان الجو مشحونًا بأنباء الأزمة الوزارية وتوقع حدوث التغيير في أي لحظة ، ولذلك كان من الطبيعي جدا أن يتطرق الحديث بيني وبين الملك إلى الأزمة السياسية، فقلت في صراحتي المعتادة إن تعدد الأزمات السياسية يجعلني أشد تمسكًا بعقيدتي وهي أنه في حالة بلاد كبلادنا فإن خير حكومة يكن أن تتولى أمورها هي حكومة قومية، فالواجب الوطني يحتم على زعماء الأحزاب أن يتضامنوا ويقفوا صفّا واحدًا؛ حتى يتم تخليص البلاد من عار الاحتلال الأجنبي، وفي حالتنا بالذات، أصبحنا أشد حاجة إلى حكومة قومية لأننا أصبحنا مهددين بخطر غزو أجنبي، فإذا انتصر الحلفاء تكون البلاد صوتًا واحدًا في المطالبة بإصلاح عيوب المعاهدة وأولها الخلاص من الاحتلال الأجنبي، أما إذا كان مقدرًا لنا أن يفرض علينا احتلال أجنبي آخر، فإن وقوف البلاد صفًّا واحدًا لا يصدر عنها إلا صوت واحد لهو الأمل الوحيد في تجنيب البلاد أقصى ما يمكن من ويلات الحرب، فأجابني الملك بأنه مقتنع تمامًا بهذا الرأى ولكن دون تحقيقه صعاب لمسها بنفسه ولكنه على استعداد لتجربة كل شيء في سبيل خير البلاد، وسألني عمن أراه خير من يصلح لرئاسة الحكومة وأضاف قائلاً: وطبعًا لا مجال للتفكير في على ماهر، وأذكر أني أجبته بأني في الواقع لم أفكر في الأمر ولكن الاسم الذي يخطر ببالي الآن هو اسم بهي الدين بركات باشا فإنه مشهود له من الجميع بالنزاهة والكفاءة، ولذلك فإنه موضع الثقة والاحترام من الكل، فوافقني على ما قلت إلا أنه أضاف بأن عيبه الوحيد أن سمعه ثقيل مع حبه للمناقشة والحوار؛ لأنه عنيد وصعب الاقتناع، وفي الواقع إني دهشت لما لديه من المعلومات

الدقيقة إلا أن ذلك كان خير دليل على أنه ينتهز الفرص لتوسيع داثرة معلوماته، وانتهى الحديث بينى وبين الملك على أن يكون اقتراحى محل الدراسة والتفكير، إلا أنه على كل حال لم يرفض الفكرة أو يستبعدها، وبعد خروجى من عنده وكان فى تلك الفترة فى جناحه الخاص بقصر عابدين عرجت على مكتب حسنين باشا وكان فى طريقى إلى مكتبى، ورأيت من واجب الأمانة فى خدمة الملك أن أفضى إليه بالحديث الذى جرى بيننا؛ فشكرنى وطلب منى موافاته بما يستجد إذا هيأت لى الظروف معاودة الكلام فى هذا الموضوع، على أن فرص مقابلة الملك كانت قليلة كما أنى لم أكن مشغولاً بمباحثات الأزمة الوزارية، ولذلك كدت أنسى الموضوع بجملته لولا أنه بعد نحو أسبوعين من هذا الحديث وقبل ٤ فبراير بأيام قليلة \_ رن التليفون الداخلى بمكتبى؛ فإذا بحسنين باشا يبلغنى أن الأستاذ مصطفى أمين قادم إلى يحمل أخباراً مهمة ويطلب منى سرعة تبليغها إلى الملك.

#### مصطفى أمين يبلغني ببوادر ٤ فبراير،

وعندما حضر الأستاذ مصطفى أمين إذا به يقول لي إنه علم من مصدر يثق به كل الثقة أنه حدث اجتماع مهم في السفارة البريطانية ضم القادة العسكريين وكبار المسئولين البريطانيين على أثر نبأ بلغ السفارة بأن الملك عازم على إنهاء الأزمة السياسية الحالية بإسناد رياسة الوزارة إلى على ماهر باشا، فأجمع الرأى في هذا الاجتماع على منع ذلك ولو احتاج الأمر إلى استخدام القوة وعزل الملك، فرأى مصطفى من واجبه إبلاغ ذلك إلينا لعرضه على الملك، فقلت له إن الأمر لا يستدعى عرضًا؛ لأنى منذ أيام قليلة قابلت الملك، وجاء ذكر الأزمة الوزارية وأن من الحلول التي يجرى التفكير فيها تأليف حكومة قومية، وقال لي الملك من تلقاء نفسه إنه لا مجال للتفكير في على ماهر، فيمكنك نفي هذه المزاعم نفيًا باتًا، فأعاد إبلاغي ما طلبه حسنين باشا وهو وجوب إبلاغ الملك في الحال، فدهشت لهذا الطلب في الواقع؛ لأنه مادام مصطفى أمين قد أبلغه الخبر كما أبلغني إياه فلماذا لا يتصرف في الأمر بنفسه، وعلى كل حال ذهبت إلى حسنين باشا في مكتبه وسألته؛ لماذا لا يذهب بنفسه لمقابلة الملك لإبلاغه ما جاء به مصطفى أمين؟ فأجابني بأنه يفضل أن يكون ذلك عن يدي لأنه سبق لي أن تكلمت معه في موضوع التغيير الوزارى. وكسبًا للوقت ذهبت في الحال إلى جناح الملك وأبلغته بما حدث، فدهش كما دهشت، وقال: أنت تعلم ما قلته لك حين جاء بيننا ذكر الوزارة القومية وأنه لا مجال للتفكير في على ماهر، فيمكنك التأكيد لمصطفى أمين أنه ليس هناك أي تفكير فيه على الإطلاق.

ولقد كان ذلك أول نذير لما كان يبيته الإنجليز للملك \_ أو السفير البريطاني على وجه أدق \_ فقد كشفت الوثائق البريطانية فيما بعد عن أنه لم يكن يترك فرصة أزمة تقع في الحكومة المصرية حتى يحاول إقناع حكومته بأن الملك يقف وراء كل تشدد معهم في تفسير المعاهدة أو في إجابة طلباتهم، ولذلك فإنه عندما حانت اللحظة الحاسمة للفصل في استقالة وزارة حسين سرى وتشكيل وزارة تحل مكانها بادر إلى الحصول على تفويض تام من لندن يخوله مطلق الحرية في فرض الحل الذي يراه، ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة وعزل الملك إذا رفض قبول ذلك الحل فضلاً عن أن إخضاع الملك لإرادته هو الغرض وعزل الملك إذا رفض قبول ذلك الحل فضلاً عن أن إخضاع الملك لإرادته هو الغرض رأيه، الحصول على موافقة مجلس الحرب المحلى الذي شكلوه في القاهرة تحت رئاسة وزير دولة بريطاني يقيم في القاهرة.

وبدأت الأزمة تتصاعد إلى ذروتها في ٢ فبراير حين قدم حسين سرى استقالته، وفي اليوم ذاته دعا الملك النحاس باشا لمقابلته وعرض عليه تأليف وزارة قومية ولكنه رفض ذلك على الرغم من الإلحاح عليه، ومع ذلك دعاه الملك إلى إعادة التفكير في الأمر، وعزم على دعوة مكرم عبيد باشا لمقابلته في اليوم التالي على أمل الاستعانة به في إقناع النحاس باشا بقبول تشكيل وزارة قومية، ولكن سرعان ما علم السفير البريطاني بما تم في المقابلة بين الملك والنحاس؛ فاتصل برئيس الديوان في المساء وأبلغه أنه علم بأن النحاس باشا رفض تأليف الوزارة القومية وأنه ينصح بترك مطلق الحرية له لتأليف الوزارة كيف بشاء.

#### حادث ٤ فبرايرسنة ١٩٤٢،

فى صبيحة اليوم التالى (٤ فبراير) عاود السفير الاتصال بحسنين باشا وطلب مقابلته وسلمه إنذاراً يقول بالنص: «إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء بأن النحاس باشا قد دعى لتأليف وزارته؛ فإن الملك فاروق يجب أن يتحمل تبعة ما يحدث». ونظراً لما فى هذا الإنذار من اعتداء بالغ على سيادة مصر رأى الملك ألا ينفرد بالبت بالرأى فيه، ولذا دعا جمعًا من أقطاب السياسة فى مصر للاجتماع بالقصر، ونترك لشاهد صدق ممن حضروا الاجتماع وصف ما جرى فيه وهو الدكتور محمد حسين هيكل باشا(١): «دعينا قبيل منتصف الساعة الرابعة للاجتماع بقاعة مجلس البلاط فى قصر عابدين، وكان الاجتماع

<sup>(</sup>١) ر. الجزء الثاني من مذكراته (طبعة دار المعارف) ص ١٩٧ ـ ١٩٩.

مؤلفًا من رئيسى الشيوخ والنواب ومن رؤساء الوزارة السابقين ومن بمثلى الأحزاب ومن أعضاء هيئة المفاوضة في معاهدة ١٩٣٦، فلما اكتمل عقدنا حول المائدة الكبيرة في هذه الغرفة دخل علينا الملك يتبعه رئيس الديوان، وبعد أن جلس الملك أذن لنا في الجلوس فجلسنا بالبروتوكول الآتي:

أصحاب المقام الرفيع شريف صبرى باشا ومصطفى النحاس باشا وعلى ماهر باشا (أصحاب الدولة) أحمد زيور باشا وإسماعيل صدقى باشا وعبدالفتاح يحيى باشا وحسين سرى باشا و (أصحاب المعالى والسعادة) بهى الدين بركات باشا وأحمد ماهر باشا وحافظ رمضان بك ومحمد حسين هيكل بك وتوفيق رفعت باشا ومحمد حسين هيكل بك وحافظ عفيفى باشا وعلى الشمسى باشا وحلمى عيسى باشا ومحمود حسن باشا كبير المستشارين الملكين.

#### وأذن الملك لرئيس ديوانه فألقى علينا البيان التالي باسم الملك:

«عندما واجهت البلاد هذه الساعات الخطيرة التي تجتازها ناديت ونادي الشعب معي بوجوب اتحاد الجميع لمواجهة الصعوبات التي تقوم في طريقنا، وكنت أرى أن أيام الشدة يجب أن تعلمنا أن ننسى أشخاصنا وندفن الماضي فنبدأ عهداً جديداً نكون فيه كتلة واحدة وكلمة واحدة، ذلك لأني أعلم أنه ما من خير أصحاب هذه الأمة إلا وهي متحدة، وما من شر أحاق بها إلا وهي متفرقة الكلمة؛ فبدأت منذ أمس استدعى بعضكم وكنت عازمًا على أن أستدعى البعض الآخر اليوم؛ لأشرح لكم وجهة نظرى لأدعوة الجميع إلى تأليف وزارة قومية ، وكنت أعتقد أن كلا منهم يضحى شيئًا قليلاً ، ليكسب البلد شيئًا كثيرًا ، وكنت على ثقة من أنكم ستلبون دعوتي، ففي الساعات الخطيرة يجب أن ننسي أشخاصنا ولا نذكر إلا بلادنا ولكن قبل أن تبدأ المشاورات أمس (الثلاثاء) طلب إلى السفير البريطاني ظهريوم الاثنين أن أستدعى النحاس باشا وأعلنه أن يؤلف الوزارة، وأن أقبل من يقترحه النحاس باشا رئيسًا للوزارة، وحدد السفير البريطاني الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء موعد استقبال النحاس باشا؛ فأجبت السفير على ذلك بأنني كنت قررت فعلاً وقبل وصول هذا الطلب أن أستدعى النحساس باشا ورؤساء الأحزاب والزعماء لاستشارتهم في تأليف وزارة قومية تواجه صعوبات البلاد الداخلية والخارجية، وبذلك تحقق رغبة الشعب، وتجمع مصر في كلمة واحدة ووزارة واحدة، وانتهت مشاورات أمس . . . وعلى أثرها طلب السفير البريطاني مقابلة رئيس الديوان وأخبره أنه علم أن النحاس باشا رفض فكرة الوزارة القومية، وطلب السفير من رئيس الديوان أن يرفع إلى

نصحه أن أكلف النحاس باشا بتأليف وزارة وفدية، فرد عليه رئيس الديوان قائلاً: إن المسألة لا تزال تبحث مع النحاس باشا ورؤساء الأحزاب وإن المباحثات جارية لتأليف وزارة قومية وإن الملك واثق من أن وطنية الزعماء ستتغلب على كل شيء وسيقبلون النزول على رغبة البلاد . . واليوم طلب السفير مقابلة رئيس الديوان وسلمه إنذارًا هذا نصه: «إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس باشا قد دعى لتأليف وزارة، فإن الملك فاروق يجب أن يتحمل تبعة ما يحدث، إنني دعوتكم اليوم لأستشيركم في هذا الموقف وإنى واثق من أن رأيكم ستمليه عليكم الوطنية والحكمة ـ وإنكم ستجلسون هنا بصفتكم مصريين وترجون الخير والكرامة والسعادة لهذه البلاد. . وبعد أن فرغ رئيس الديوان من تلك الرسالة الباكية تكلم الملك الشاب الذي لم يكن يومئذ قد أتم السنة الثانية والعشرين من عمره فقال: «لقد دعوتكم لتتداولوا في الموقف بعد أن سمعتم الآن تفاصيل ما حدث وأطلب إليكم أن تقصدوا بمداولاتكم إلى مصلحة مصر وحدها ولا تجعلوا لأي اعتبار آخر حسابًا. إنني مستعد فيما يتعلق بشخصي أن أضحى بكل شيء، فلا شيء يعنيني غير مصلحة مصر وكرامتها واستقلالها». وكما يقول هيكل باشا: «لم يستطع الحاضرون إخفاء إكبارهم لما انطوت عليه عبارات الملك من نبل ومن عاطفة وطنية سامية غاية السمو، بلغ سموها أن أثار الإكبار غاية الإكبار في نفوسنا جميعًا وبأن علق عليها إسماعيل صدقي باشا وأحمد ماهر باشا بما هي جديرة به من إعظام وإجلال».

وقبل أن يشرع المجتمعون في مداولاتهم طلب النحاس باشا كلمة، فنفي علمه بأى شيء مما جاء ذكره في بيان الملك مؤكداً أنه لم يعلم إطلاقًا بطلب الإنجليز إسناد الوزارة إليه وإلحاحهم في ذلك إلى حد توجيه إنذاراهم الأخير، وما دام هذا موقفه - أى عدم علمه والحلاقًا بما جرى من الإنجليز من قبل - فهو لا يرفض تأليف الوزارة إذا عهد إليه الملك بذلك، وهو ما يتناقض تناقضًا صارحًا مع تكرار تأكيده بأنه لم يكن على اتصال بالإنجليز ولم يكن يعلم شيئًا عن إصرارهم على تكليفه بتأليف الوزارة؛ فإن علمه الآن بالحقيقة التي كان يجهلها كما يقول كانت تستوجب رفض ما كان يصر عليه الإنجليز والاستجابة إلى ما يعرضه الملك والزعماء السياسيون، وإزاء تشبثه برفض كل الحلول التي عرضها الزعماء للخروج من الأزمة بما يحفظ للبلاد كرامتها، رأوا نظراً إلى اقتراب حلول موعد الإنذار أن يبحثوا الموقف من الناحية الفقهية فانتهوا إلى قرار يؤكد أن الإنذار يتنافى مع استقلال مصر وسيادتها ووقع الجميع على هذا القرار، ومن بينهم النحاس باشا، وحمل استقلال مصر وسيادتها ووقع الجميع على هذا القرار، ومن بينهم النحاس باشا، وحمل استقلال مصر وسيادتها ووقع الجميع على هذا القرار، ومن بينهم النحاس باشا، وحمل استقلال مصر وسيادتها ووقع الجميع على هذا القرار، ومن بينهم النحاس باشا، وحمل استقلال مصر وسيادتها ووقع الجميع على هذا القرار، ومن بينهم النحاس باشا، وحمل المتون باشا هذا القرار إلى السفير البريطاني، وعندما عاد قال إن السفير أبلغه أنه سوف

يحضر في الساعة التاسعة وأنه قد لا يحضر وقد يبلغ نبأ آخر، ويذكر هيكل باشا أنهم حاولوا أن يستقوا من حسنين باشا ما عساه يكون قد فهمه من اتجاه السفير فقال إنه حاول ذلك قدر جهده ، فلم يستطع الوصول إلى شيء ، وعلى الأثر انصرف المجتمعون على أن يكونوا مستعدين لتلبية أي طلب للحضور، وإزاء هذه الاجتماعات غير العادية للزعماء السياسيين وتردد الملك عليهم كانت تسود جميع موظفي القصر حركة قلق وترقب لاسيما على أثر صدور التعليمات من أول النهار بألا يبرح أحد القصر، فإن طعام الغداء سيعد لهم جميعًا انتظارًا لما يستجد من التعليمات، وكان قد بدأ يتسرب إلى سائر الموظفين نبأ الأزمة السياسية وما جرى حولها بين الزعماء استجابة لطلب الملك، وكنت قابعًا في مكتبي عند دخول الليل وإذا بالساعي الخاص بمكتبي يدخل عندي فجأة وهو يجهش بالبكاء في ذعر وارتياع وهو يقول: الإنجليز يحاصرون القصر بدباباتهم وعرباتهم المصفحة، ويدعوني لإلقاء نظرة على الموقف في الشارع حول القصر وإذا به كما يقول، وقد تزاحم الموظفون على النوافذ المطلة على الشارع لمشاهدة ما يجري من الإنجليز تحت ستار الليل، وأول ما طرأ ببالي هو أنهم قد يحاولون قطع الاتصالات بين القصر والخارج ولذلك ينبغي المبادرة إلى تبليغ من بالخارج بما يدور حول القصر لتوقع الاحتمالات التي قد تنشأ تبعًا لذلك، فاتصلت بصديقي محمد زكي على (بك في وقتها) وكنت على اتصال به في محاولة لإصلاح الصلات بين الملك والنحاس منذ إلقاء خطابه السياسي في الصيف السابق (أي عام ١٩٤١) بأسلوب أعجب به الملك وأبدى ارتياحه إليه فرأيت الفرصة ملائمة للعمل على زيادة إصلاح الجوبين الطرفين عن طريق بعض كبار الوفديين من أصدقاء زكي على بك، ولهذا اتصلت به وطلبت إليه أن يتصل بالنحاس باشا تليفونيًا ويبلغه ما يجري حول القصر بسبب موقفه شخصيًا من الأزمة ويسأله إذا كان ذلك يرضى وطنيته وأنه يجدر به سرعة التصرف مع الإنجليز ـ وقد علمت من زكى بك فيما بعدأن النحاس باشا أنكر معرفته بما يحدث حول القصر ثم إنه لا يستطيع عمل شيء بعدما أبدى رأيه في اجتماع القصر فهو ليس مسئولاً عما يجرى بعدها.

ولقد سمعت خلال ذلك أنه عندما علم الملك بشروع الجيش البريطاني في محاصرة القصر، اتصل في الحال تليفونيّا بقائد الحرس وأبلغه الأمر بتفادي الاشتباك مع القوات الإنجليزية، وذلك ضنّا بأن يصاب أحد رجال الحرس بسوء.

وبعد فترة وجيزة حضر إلى القصر السفير البريطاني ومعه الجنرال ستون قائد القوات البريطانية وخلفهما عدد من الضباط شاهرين مسدساتهم، وحينما حاول إسماعيل تيمور

باشا بوصفه الأمين الأول السير إلى جانبهم، نحاه السفير وقال له إنه يعرف طريقه وقصد إلى مكتب الملك حيث كان موجودًا ومعه حسنين باشا في انتظار قدوم السفير الذي دخل ومعه الجنرال ستون ووقف بالباب الضباط المرافقون لهم، ولا يدري أحد بالضبط نص الحديث الذي دار بين الملك والسفير ، إلا أن الثابت أن السفير كان يحمل معه ورقة قد أعد بها نص قانوني للنزول عن العرش وطلب من الملك أن يوقعه، فأخذ الملك يداعبه حول لياقة الورقة لتوقيعه عليها كما سأله عن الداعي لكتابة تلك الورقة فإنه منذ اليوم السابق كلف النحاس باشا بتأليف وزارة قومية على أساس الاقتناع بأنها أوفي بمصلحة مصر ومصلحة إنجلترا، ولكن ما داموا يصرون على أن يؤلف وزارة حزبية فإنه سوف يكلفه بذلك، وإزاء هذا الردلم يعد السفير يجد مبرراً للإصرار على طلب توقيع الإقرار بالنزول عن العرش، وانسحب ومعه قائد القوات البريطانية ومرافقوهم من الضباط كما انسحبت على الأثر القوات المحاصرة للقصر، وإني لأذكر جيداً أني كنت مع جميع موظفي القصر نقف بالردهة في ترقب المقابلة وما تسفر عنه، وعلى أثرها اتجهت مع بعضهم إلى مكتب حسنين باشا عند عودته إليه للوقوف على ما يمكن معرفته من تفصيل ما حدث فقال لنا حسنين باشا: إنه لما طلب السفير من الملك أن يوقع وثيقة النزول عن العرش أجابه بأنه من ناحيته لا يانع في ذلك إلا أنه يعلم جيداً أنه في هذه الحالة عندما يذاع الخبر في البلاد سوف ينفجر غضب الشعب وتسيل الدماء أنهاراً وهو كملك يحب شعبه يضن بقطرة واحدة تهدر من دم أي واحد من شعبه ، ولهذا السبب فإنه سيدعو النحاس لتشكيل الوزارة إجابة لطلب السفير. وصدرت تعليمات الملك بدعوة الزعماء السياسيين إلى الحضور، وعندماتم اجتماعهم وكان آخرهم في الحضور النحاس باشا دخل عليهم الملك ووجه الكلام إلى النحاس باشا بأنه يكلفه بتأليف الوزارة ويطلب منه عند الانصراف أن يذهب إلى السفير الإنجليزي ليبلغه بأنه قد تلقى التكليف بتأليف الوزارة . وتم بذلك توجيه أقسى لطمة إلى كرامة مصر وإن كان زعيم مصر الكبير لم ير في ذلك أنه يتولى الحكم على أسنة الحراب البريطانية وبقوة الدبابات والمصفحات الإنجليزية، بل إنه لا يرى في ذلك أي بأس ولا أي حائل دون إشاعة الابتهاج بين أنصاره والاعتزاز بما نال من فوزه بالحكم عما دعا أعوانه المحتشدين في حديقة الرئاسة إلى التهليل للسفير الذي داس على سيادة الوطن وهزأ بكرامته بل حملوه على أكتافهم حين جاء لتهنئة رئيسهم وهتفوا بحياته، فكان في تكريم السفير على هذا الوجه لطمة أقسى وأشد لكل من يقدر للكرامة الوطنية أي قيمة أو وزن.

### استسلام أم بعد نظر:

ارتأى بعض الكتاب أن تنفيذ الملك للمطالب الإنجليزية استسلاما ولكن فاتهم أن يدخلوا في تقديرهم الاعتبارات الوطنية التي حدت بالملك أن يرفض توقيع الورقة التي كان قد أعدها السفير للنزول عن العرش، وأهم تلك الاعتبارات تفادى ما قد ينشأ من انفجار غضب الشعب على القوات البريطانية لاعتدائها على كرامة الوطن في شخص ملك البلاد، وما يترتب على ذلك طبعًا من سفك الدماء، وقد ثبت في اليوم التالي لهذا الحادث ما يعزز هذا الاحتمال عندما حضر عدد كبير من رجال الجيش إلى القصر وكتبوا أسماءهم في دفتر التشريفات إعرابًا عن ولائهم وقابل نفر منهم حسنين باشا وأبلغوه شدة سخطهم على ما حدث واعتباره إهانة كبرى للجيش والوطن معلنين تصميمهم على محو هذه الإهانة مهما كلفتهم من تضحية، ولكنه أخذ يهدئ من ثورتهم وينصحهم بالتزام الهدوء والحكمة لأن مصلحة البلاد العليا تقتضى ذلك.

وأذكر في هذه المناسبة أن الملك قدر كل التقدير ما أبداه ضباط جيشه من الإخلاص والولاء في هذه المناسبة، فأخذ يتردد على نادى ضباط الجيش كواحد منهم كما أدى فريضة أول جمعة تالية للحادث بين ضباط وجنود الجيش بمسجدهم بألماظة.

#### تساؤل حائر،

ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن في هذه المناسبة هو التساؤل ابتداء عن العلة التي دعت رئيس الديوان إلى إحالة الأستاذ مصطفى أمين إلى السكرتير الخاص لإبلاغ النبأ الخطير الذي حمله إلى الملك بدلاً من أن يتولى الأمر بنفسه، باعتباره المسئول الأول عن سياسة القصر، وذلك بمقابلة الملك ومناقشة الموضوع معه ثم الاتصال بالسفير البريطاني للوقوف على حقيقة الأمر ومحاولة تفادى الأزمة، ولا سيما أنه يعرف من قبل أن الملك لم يكن لديه أى تفكير في إسناد أى منصب مسئول لعلى ماهر، فضلاً عما كان يعرفه منذ أزمة وزارة على ماهر عن سوء نوايا السفير نحو الملك.

كذلك، ألم يكن جديرًا برئيس الديوان أن يسعى إلى تفادى الأزمة كلها بالتفاهم مع سرى باشا على تأجيل استقالته أو محاولة معالجة أسبابها وإزالة دواعى تقديها تفاديًا لاحتمال حدوث ما هو أجل وأخطر، وهو تعريض صاحب العرش وممثل كرامة الوطن إلى خطر الاصطدام مع قوة الاحتلال الغاشمة، كل هذه الأسئلة لا تجد جوابًا عنها في

مختلف الروايات عن حادث ٤ فبراير بل يقرر محمد حسين هيكل باشا أنه إلى ما بعد إنذار ٤ فبراير لم يستطع أن يظفر من رئيس الديوان بأى معلومات عن احتمالات ما ينوى الإنجليز عمله من وراء الإنذار الذى قدموه فى ذلك اليوم مع علمه المسبق بما رواه مصطفى أمين وتطابقه مع الأحداث التى تمت فعلاً، ولعل التاريخ يكشف مستقبلا عما لا يزال مجهولاً من أحداث الأمس.

## الفصل العاشر وزارة مضروضة ونشاط ملك وطنى

\_ وزارة النحاس المفروضة \_ بداية بريئة لتحول خطير في حياة الملك \_ الموقف العام \_ رد كيد السفير: الاحتفالات بشهر رمضان المبارك، المآدب الملكية، تلاوة القرآن، الدروس الدينية \_ زيارات للأقاليم والمشروعات العامة \_ دراسات للمستقبل \_ حادث القصاصين، اهتمام الملك بمستقبل البلاد وهو على فراش المرض \_ مذكرة الزعماء المصريين لزعماء الحلفاء.

#### وزارة النحاس المفروضة:

وذرًا للرماد في العيون، وللرد على اتهام الحكومة بتواطئها مع السفارة الإنجليزية، حرصت على تبادل خطاب معها؛ لإثبات أنها لا تقر تدخل السفارة في الشئون الداخلية للبلاد وأن المعاهدة لا تخولها ذلك الحق وتفيد السفارة في ردها بأنها توافق على ذلك تمامًا، وكأنما ما حدث عند تولى الوزارة الحكم لا صلة له على الإطلاق بما تضمنه الخطابان المتبادلان بين الحكومة والسفارة!

ومنذ تولت الوزارة الجديدة الحكم انصرف همها وهم الإنجليز معها - إلى تعزيز شعبيتها لإثبات أنها ما دامت في الحكم، فإن تأييد وولاء أغلبية الشعب حقيقة لا مجال للشك فيها، ومضت في سبيل اكتساب الأنصار في سياسة الإغداق على المحاسيب والتنكيل بالخصوم من موظفي الحكومة والهيئات التابعة لها والعمد والمشايخ الذين عرفوا عمالاة رجال الأحزاب الأخرى، وذلك بدلاً من اتباع ما يقضى به الدستور وما أوصى به الملك النحاس باشا بأن يسعى في إقامة حكم وطنى لأبناء البلاد على السواء.

#### بداية بريئة لتحول خطير في حياة الملك:

في ذات الوقت وصلت إلى القصر روايات كثيرة عما كان يذيعه السفير عن كراهية الملك للإنجليز حتى أنه قلما يسمح بمقابلة أحد من كبار الإنجليز الذين يمرون بالقاهرة، فكان الرد العملي على ذلك دعوة من ينقل مثل هذه الشكوى إلى نصح الشاكي بتقديم طلب لمقابلة الملك، وأنه سوف يجاب إلى مطلبه، وفعلاً تمت عدة مقابلات من هذا القبيل عما أثار حرجًا كبيرًا للسفير، فقد كانت تلك المناسبات سببًا في إبداء أنه إذا كان هناك نفور من جانب الملك فهو من تصرفات السفير وليس من إنجلترا ذاتها أو أهلها ، وكان من يقابله يخرج فعلاً وهو مبهور مما يراه من حسن الاستقبال مما حدا إلى التفكير في خروج الملك إلى الأماكن التي يحتمل أن يتصل فيها بالأفراد العاديين ـ لا سيما رجال الجيش البريطاني ـ حتى يروا الملك على حقيقته، فكان أن بدأ يخرج إلى ملهى الأوبرج، ولقد ذهلت عندما سمعت ذلك وذهبت في الحال إلى حسنين باشا للكلام معه في الموضوع لوضع حدله قبل أن يصبح عادة يصعب إرجاعه عنها وكنت أؤمل أن أجد معاونة من حسنين باشا ولكني مع الأسف الشديد وجدته يدافع عن الفكرة ويراها خير وسيلة لإظهار كذب السفير فيما يدعيه عن كراهية الملك للإنجليز مما شجع حكومته على مسايرته في سياسته مع الملك وذكر لي على سبيل المثال لنجاح خطة خروج الملك أنه منذ يومين وجد عند باب الأوبرج شابين من الضباط الإنجليز في حيرة لعدم وجود تاكسي مع رغبتهما في سرعة العودة إلى القاهرة فدعاهما إلى الركوب معه فقبلا شاكرين، وفي أثناء الطريق سألاه عمن يكون صاحب الفضل عليهما بالركوب معه فلما قال: إنه الملك فاروق ضجا بالضحك ظنا منهما أنها دعابة وقال أحدهما إنه لورد مونتجوري وقال آخر إنه الجنرال ويلسون، فشاركهما الضحك إلى أن وصلا إلى الفندق الذي يقيمان فيه حيث تركهما ولكن بعض من شاهدوه حين انصرافه عرفوه ولذلك سألوا الضابطين عن كيفية تعرفهما بالملك فدهشا وسارعا في صبيحة اليوم التالي بالحضور إلى القصر وقيدا اسميهما في دفتر التشريفات للشكر والاعتذار، فقلت له مع تقديري لطرافة ووجاهة ما حدث إلا أنه لا يقاس بما يحدث في نفوس الشباب المصريين الذين يرون مليكهم في مكان لم يسمعوا أبدًا بأن أي ملك من ملوك مصر أو الشرق يسمح لنفسه بالتردد عليه، فضحك وقال: إن الزمان قد تغير وإنه على كل حال يرقب الأمور عن قرب، ولكنى لم أكتف بالكلام مع حسنين باشا بل انتهزت أول فرصة سنحت لقابلة الملك ففاتحته في أمر تردده على الأوبرج وأنه محل دهشة وتساؤل بين الناس لأنه لم يسبق أبدًا أن خرج ملك مصر إلى ملهى عام،

فضلاً عن أن مكانة مصر في الشرق وخاصة العالم الإسلامي تجعل ذلك موجبًا كبيرًا للنقد، فأجابني بما سمعته من حسنين باشا قائلاً: إن ذلك على كل حال لمعالجة سياسة السفير بما يناسبها. ومع الأسف الشديد فإن الحالة الخاصة المحدودة النطاق في بادئ الأمر أصبحت فيما بعد عادة مستحكمة وامتد السهر من الأوبرج إلى سواه من الملاهي الليلية مما أصبح في السنوات الأخيرة حديث العامة والخاصة وليت الأمر وقف عند حد الملاهي وحدها، بل امتد فيما بعد إلى أندية القمار، وقد علمت خبر لعبة القمار في أحد الفنادق من صديق لي كان على موعد مع بعض أصدقائه، وراح يبحث عنهم في الصالونات الجانبية وإذا به يفاجأ في أحدها بالملك ومعه عدد من الشبان من أبناء الأسر المعروفة جالسين حول مائدة للميسر، فبادرت إلى حسنين باشا وحدثته بما سمعته وأنا في شدة القلق والألم، فقال لي: إنه في الواقع كان من المشكلات في حياة الملك أنه نشأ وحيداً وسط أخواته البنات في حين أن أبناء الملوك في الخارج يسهل تعريفهم بأبناء الأسرات العريقة فيجد الواحد منهم عددًا من الأصدقاء في مثل سنه مما يفيدهم في التعرف على أحوال وعادات المجتمع، وبما أن الملك حرم من مثل هذه الصداقات؛ فقد كان من الضروري تعريفه ببعض من يصلحون لصداقته من أبناء الأسرات الكريمة، ولعب الورق هو العادة الشائعة بينهم وأنه على كل حال يراقب مجرى الأمر فأبديت له رأيي بالاعتراض الشديد على هذا التصرف ومخاوفي من احتمالاته مستقبلاً، ولم أخف هذا الرأى عن الملك في أول مقابلة معه ووجدته مقتنعًا بالمبررات التي دعت إلى خروجه على مسلكه المألوف وإنه ليس هناك ما يدعو إلى شيء من القلق على نحو ما ذكر لي حسنين باشا من قبل. وعلى كل حال فإن التغيير الذي طرأ على سلوك الملك الشخصي في هذه الرحلة المبكرة كان طفيفًا إذا قورن بالانزلاق الخطير الذي طرأ على سلوكه فيما بعد.

#### الموقف العام:

وكان أكبر ما يشغل الأذهان بعد أحداث يوم ٤ فبراير هى الصورة الشاذة الغريبة التى كانت تبدو فيها العلاقات بين القصر والحكومة، فإنه على الرغم مماكان يبذله الطرفان لإبداء الترحيب بالتعاون مع الطرف الآخر، كان كل منهما يشعر بالحذر، بل الشك فيما وراء أى نشاط يبديه الطرف الآخر وكان لديه العذر في هذا الشعور، فلقد رأى القصر كما رأى أقطاب السياسة في مصر إبان التشاور في الموقف حول الإنذار البريطاني إصرارًا من جانب رئيس الوفد على رفض كل ما عرض عليه من الحلول للخروج من الأزمة بما يحفظ

كرامة العرش واستقلال البلاد في حين أن الحكومة من جانبها كانت تشعر بعقدة الذنب، لأنها على الرغم من حظرها نشر أي تفصيل عما حدث من استخدام السفير للجيش البريطاني؛ لإرغام الملك على ترك الحرية المطلقة للنحاس باشا لتأليف الوزارة كما يشاء، على الرغم من ذلك الحظر، فقد سرت بين الناس أنباء ما حدث وكان أكبر ما يزعج رجال الحكومة الجديدة شعورهم بأن الكثيرين ينظرون إليهم على أنهم جاءوا إلى الحكم على أسنة الحراب الإنجليزية كما صرح بذلك أحمد ماهر باشا في وجه النحاس باشا عندما طلب إليه الملك تأليف الوزارة، وأنه فضلاً عن هذا فقد ساد الاعتقاد بأنه ما كان السفير ليجرؤ على جر بلاده إلى اتباع هذا المسلك العنيف لولا تفاهم أو اتفاق سابق مع النحاس باشا. ولا شك أن الإنجليز بتأييدهم الوفد على هذا الوجه الخطير إنما كانوا يستهدفون كسب تأييد الأغلبية التي تسانده، ولكن استخدام السفير للقوة على الوجه الذي حدث أثار نفور القادة الإنجليز أنفسهم وغضب الكثيرين من أحرار الإنجليز . كما علمت يومًا حين طلب مقابلتي شاب إنجليزي، فلما قابلته عرفني بأن اسمه هندل جيمس وقال إنه كان في الحرب العالمية الأولى ضابطًا بسلاح الطيران، ثم صرعه استنشاق الغازات السامة وأصبحت حالة رئتيه تقتضي وجوده في جو جاف معتدل، ومن ثَمَّ فهو يقيم في مصر ويهمه أن يعرب عن استنكاره هو والكثيرون من الإنجليز المقيمين في مصر لما حدث من جانب السفير، ويرجو إبلاغ ذلك إلى الملك فشكرته على عاطفته وبادرت بإبلاغ الملك فأبدى رغبته في مقابلة ذلك الشاب بصفة خاصة حتى لا يتعرض لأي مضايقة من السفير، وقد تمت مقابلة الملك إياه بل تعددت بعدها المقابلات ويظهر أن خبرها وصل إلى السفير فطلب من «حكمدار» القاهرة الإنجليزي ... أو مدير الأمن .. إلغاء تصريح الإقامة الممنوح لهندل جيمس بل وطلب من شركة الطيران البريطانية التي كان يعمل بها أن تفصله، فغضب الملك لذلك أشد الغضب وطلب من إدارة الأمن إلغاء تجديد الترخيص له بالإقامة، ولكنه قام هو من ناحيته بالاتصال بالصليب الأحمر الإنجليزي فعينوه مندوبًا لهم (أي للصليب الأحمر) في محطة بنها لمعاونة من يمر هناك من رجال الجيش البريطاني قادمًا من بورسعيد أو السويس أو الإسكندرية أو القاهرة فأقام في بنها طول مدة الحرب.

# رد كيد السفير، الاحتفاء بشهر رمضان المبارك المآدب الملكية ـ تلاوة القرآن ـ الدروس الدينية،

أفصح السفير البريطاني بكل ما سلف عن عدم اكتراثه بمكانة الملك لدى الشعب ولا

بأى اعتبار آخر ومن ثَمَّ فإنه لإظهار فساد الأساس الذي قامت عليه هذه السياسة كان يتعين العمل على إظهار قوة الصلات القائمة بين الملك وشعبه، ولحسن الحظ فإن الملك منذ اللحظة الأولى لحكمه كان يعنى كل العناية بتقوية هذه الصلات التي بدأها بفتح أبواب القصر لكل طبقات الشعب في إحدى حفلات توليه سلطاته الدستورية ، لذلك فإنه لم يكن بحاجة إلى البحث عن سياسة جديدة بل كان السبيل للرد الإيجابي على سياسات السفير هو الاستمرار في تلك السياسة الجادة وبصرف النظر عن أي اعتبار آخر، ولذلك فقد أعددت بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك برنامجًا يحقق أهدافًا بعيدة المدى في مختلف النواحي، وإن كان يقوم أساسًا على إحياء تقاليد السلف الصالح لاسيما في هذا الشهر المبارك، ويلخص هذا البرنامج في إحياء لياليه باستدعاء بعض كبار المقرئين لتلاوة القرآن الكريم في ساحة القصر مع فتح الأبواب لمن يشاء من أفراد الشعب للدخول لسماع التلاوة مع الاحتفاء بالوافدين بأن يقوم خدمة القصر بتقديم ما يطلب الزاثرون من المرطبات ومن المشروبات الساخنة، بل إن الملك كان يحضر في بعض الليالي لمشاركة ضيوفه الاستماع إلى القرآن الكريم، وإلى جانب ذلك تقام مآدب للإفطار يدعى إليها ممثلو طوائف مختلفة لم تسبق دعوتها إلى القصر من قبل، فيدعى إلى إحداها أثمة الساجد ومشايخ الطرق الصوفية، ويدعو إلى مأدبة أخرى ممثلو نقابات العمال كما يدعى إلى مأدبة ثالثة محتلون لبعثات الطلبة الوافدين من مختلف بلاد العالم الإسلامي لطلب العلم في الأزهر الشريف وفي الجامعات والمعاهد المصرية، على أن يحضر الملك كل مأدبة في ساعة الإفطار؛ لتناول شيء من الشراب أو الطعام مع الضيوف تحية لهم، ثم يتركهم ليكونوا في حريتهم. وكانوا يوزعون على موائد صغيرة لا يزيد عدد الجالسين في كل منها على اثني عشر مدعّوا يجلس بينهم أحد رجال الحاشية الملكية للترحيب بهم باسم الملك، وفضلاً عن ذلك كان رئيس الديوان يجتمع بالمحافظين والمديرين قبل حلول شهر رمضان؟ ليبلغهم الرغبة الملكية في أن يعنوا بإحياء شهر رمضان في عواصمهم مع إقامة مأدبة شعبية للفقراء مرة كل أسبوع على الأقل وذلك على نفقة الخاصة الملكية - فكان يصرف لكل محافظة أو مديرية مبلغ يخصص لهذا الغرض \_ وكان الهدف من وراء ذلك كله أن يكون الملك قدوة للموسرين والقادرين لحثهم على البر بالفقراء في هذا الشهر المبارك وإحياء لياليه بتلاوة القرآن الكريم كما جرت بذلك تقاليدنا منذ أجيال طويلة، ومازالت بعض الأسرات الكريمة تحرص على العمل بها تيمنًا والتماسًا لرضاء الله سبحانه وتعالى، ولقد أبدى الملك سروره وترحيبه بهذا البرنامج وكلفني بالعمل شخصيًّا على تنفيذه بكل عناية، فشرعت على الفور في اتخاذ التدابير اللازمة لذلك وأنا سعيد كل السعادة بما لمسته من

اغتباط الملك واهتمامه بكل تفاصيل المشروع، لذلك كانت دهشتي شديدة عندما فوجئت بعدها بيومين بتبليغ تليفوني من «البلوك» بأن «مولانا» يأمر بوقف الإجراءات التي شرعت في اتخاذها بشأن إحياء ليالي شهر رمضان فطلبت إبلاغه دهشتي لهذا التغيير المفاجئ لاسيما بعد الذي أبداه من ترحيبه العظيم بالمشروع، فكان الرد أن حسنين باشا عرض اعتبارات قوية تستوجب عدم الاستمرار في التنفيذ، وإنه يكنني بحث الموضوع معه للاتفاق على رأى نهائي، وبادرت إلى مقابلة حسنين باشا مستفسرًا عن الدواعي التي حملته على اتخاذ هذا الموقف فأجابني بأنه بلغه من مصادر يثق بها كل الثقة أن الحكومة قد أثارها خبر ما يعتزم القصر عمله وما يحتمل أن يحدثه من آثار قوية قد تلحق بشعبيتها من الضعف بقدر ما تزيده من قوة شعبية الملك، ولذلك فإنها تدبر مكيدة لإحداث الشغب في الساحة التي تعد لاستقبال من يفدون إلى القصر للاستماع إلى كبار المقرئين الذين سيؤدون التلاوة وذلك بالاعتماد على طائفة من عصابات القمصان الزرقاء لتنفيذ ما يدبرونه فأجبته بأن هذه الأقاويل تشبه ما أشيع عند عودة الملك من الإسكندرية لأول مرة بعد توليه سلطاته الدستورية للتأثير عليه وحمله على العودة إلى سراى القبة بدلاً من النزول في محطة العاصمة فالذهاب إلى قصر عابدين وكادت تنجح تلك الإشاعات في تحقيق الغرض منها لولا أن الملك تمسك بعدم تغيير ما جرت به العادة، ومع ذلك فقد فكرت في خطة تقضى على أي شكوك من ناحية ضمان الهدوء وعدم إثارة أي متاعب؛ وذلك بأن تقفل أبواب السور الحديدي الكبير الذي يفصل فناء القصر عن الميدان ولا يفتح إلا لخروج الزائرين عند رغبتهم في الانصراف، وأما دخول الراغبين في الاشتراك في الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم فسيكون عن طريق باب دخول المعية ـ أي مستخدمي وموظفي القصر ـ ودهاليز القيصر المؤدية إلى الفناء حيث تعد المقاعد لجلوس الزائرين ويكون جلوس المقرئين في حبجرة تشريفات «الحرملك» المطلة على الفناء ويصطف بعض جنود الحرس الملكي بالملابس الرسمية التشريفية على مسافات متقاربة على جانبي الطريق من المدخل إلى الفناء فيكون لذلك المنظر وحده ما يبعث على الإجلال والرهبة في النفوس لاسيما مع شعور كل فرد أنه يسير في ردهات قصر الملك، وفضلاً عن ذلك يتم الاتفاق مع كبير الياوران على السماح لنحو مائة من رجال الحرس الملكي الخالين من الخدمة بالحضور إلى القصر والجلوس مع الوافدين لسماع التلاوة القرآنية فيكون وجودهم عاملاً آخر لضمان الالتزام باحترام النظام والسكينة، فضلاً عما جبلت عليه النفوس بين المسلمين عامة والمصريين على وجه الخصوص من احترام كل ما يتصل بالدين ويخاصة ما يتصل بشهر رمضان المبارك. وطالت المناقشة بيننا ثم انتهت بأن سألني إذا كنت مستعدًا لقبول المستولية عن

تدبير ما يلزم لضمان النظام وعدم حدوث شغب، فأجبته في الحال إني على أتم استعداد لتحمل كل المستولية، ثم بادرت إلى إبلاغ الملك عا دار بيننا فأبدى ارتياحه الكبير، بل أعرب عن مدى ما كان يشعر به من الأسف حينما لاح من اعتراضات حسنين باشا بأنها تستوجب العدول عن المشروع وطلب منى السير في التنفيذ دون الاستماع إلى أي اعتراض قد يبديه أيّا كان، وتم والحمد لله التنفيذ على خير وجه، وبعدما كان إقبال الشعب على الحضور يشوبه شيء من التردد أو الشك في إمكان الدخول في أول الأمر أخذت الجموع تتزايد بعد الذي شاع بين الناس عن الحفاوة بالزائرين وأن رجال القصر أنفسهم هم الذين يتولون خدمة الضيوف بوصفهم ضيوف الملك، وكانوا من الطبقات التي لم تجر العادة من قبل على دعوتهم إلى حفلات القصر ـ وكنت في الواقع أقوم بنفسي بتفقد سير الحال في خدمة الزائرين لضمان عدم حدوث أي تراخ أو تهاون وإن كان خدمة القصر في الواقع لم يبد من جانبهم أي تقصير، بل كانوا يقومون بعملهم بسرور بالغ متجاوبين مع روح البشر والسعادة البادية على وجوه الجميع، وكذلك كان الحال في حفلات الإفطار، وأما الملك فإنه من جانبه كان يشعر بسعادة كبرى وأوجد تقليداً جديداً بأنه علاوة على ما جرت به العادة بأن يزور مسجد محمد على سنويًا في الثالث عشر من رمضان ـ مع أفراد الأسرة المالكة في مناسبة ذكري وفاة محمد على باشا مؤسس الأسرة ـ قرر الذهاب كذلك في ليلة ذكري معركة بدر وفي ليلة القدر ـ وكان يقوم شيخ الأزهر في تلك المناسبات بإلقاء درس ديني، وعند عودته من المسجد كان يدخل إلى ساحة جلوس من يحضرون لسماع تلاوة القرآن الكريم فيحييهم ويدخل إلى القاعة التي يجلس فيها المقرئون فيستمع فترة من الزمن إلى تلاوتهم ثم يصافحهم ويغادر المكان بعد تحية الزائرين عند مروره أمامهم. ولقد بلغ من إقبال الشعب على الحضور إلى حفلات القرآن بالقصر أنه كان يعد لهم ثلاثة آلاف مقعد كانت تمتلئ عن آخرها، وإذ كان القراء يتناوبون في القراءة كل نصف ساعة تقريبًا فإنه كما جرت العادة كان بعض الحضور ينصرفون وكان غيرهم يحلون مكانهم فورا إذكانت جماهير غفيرة تحتشد خارج سور القصر لسماع تلاوة القرآن الكريم وتترقب خلو أماكنهم، وكانت أخبار هذه الحفلات محل حديث وإعجاب الأجانب والسفارات؛ فكانوا يحضرون مساء لتدوين أسمائهم في سجل التشريفات، وفي الحقيقة ليروا بأعينهم ما يدور في القصر مساء، وأما حفلات الإفطار فقد كان حماس الحاضرين يفوق الوصف حين يدخل عليهم الملك ساعة مدفع الإفطار ويحيى الضيوف بيده ثم يقف إلى جانب إحدى المواثد فيتناول واحداً مما يجده أمامه عن أكواب المرطبات ويرشف منه قليلًا، ثم يتناول رغيفًا يقطع منه لقمة يغمسها فيما يجده أمامه كذلك من

الطعام، ثم يقول للموجودين: كل عام وأنتم بخير، تفضلوا على راحتكم ويغادر المكان ولا تَسَلُ عن سعادة صاحب الكوب والرغيف فقد كان غالبًا ما يحتفظ بالكوب كما هو إلى آخر الوقت، وأما الرغيف فقد كان يحفتظ به في جيبه ليأخذه تذكارًا لتلك المناسبة الكبرى.

وعندما كان يحل شهر رمضان المبارك صيفًا بعدما يكون البلاط الملكي قد انتقل إلى الإسكندرية، فإنه كان يجرى في قصر رأس التين نفس النظام الذي كان يتبع في قصر عابدين من حيث تلاوة القرآن الكريم عليهم كل مساء مع إعداد فناء القصر الواقع إلى جوار قاعة تشريفات «الحرملك» إذ كان المقرئون يجلسون في داخل القاعة مع وضع ميكروفونات في الخارج وفي الساحة الكبيرة أمام القصر، وكانت الدروس الدينية تلقى في مسجد المرسى أبي العباسي رضي الله عنه، ولقد ظل نظام الاحتفال بإحياء ليالي شهر رمضان المبارك معمولاً به سنويًّا إلى السنة الأخيرة من حكم الملك حين قضت إرادة الله أن يستجيب الملك إلى ما أشار به بعض حاشيته الخاصة الذين أفزعتهم مظاهر عدم رضا الشعب عما انزلق إليه مسلك الملك الشخصي في الفترة الأخيرة من حكمه، فوافق على الاكتفاء بتلاوة المقرئين للقرآن الكريم في داخل قاعة تشريفات الحرملك مع وضع ميكروفونات خارج أسوار القصر والسماح لمن يشاء من غير الطبقات الشعبية الدخول في القاعة التي يوجد بها المقرئون، ومما يذكر في هذه المناسبة أن الملك أبدى لى ـ مصادفة ـ قلقه لهذا التغيير في النظام الذي بدأه، لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، وذلك عندما أبلغني يومًا بوجوب العناية بوضع ميكروفونات في آخر الساحة الواقعة أمام قصر رأس التين حيث إنه زار تلك المنطقة ليلاً والحظ وجود حشود من الناس مكتظين هناك لسماع التلاوة القرآنية ويجدون صعوبة في ذلك لبعد المسافة بينهم وبين الميكروفونات الموضوعة خارج القصر مباشرة. ويا سبحان الله كأنما كان استحداث هذا التغيير في النظام الذي كان قد أوجده القصر لإحياء الشهر المبارك عن طريق المشاركة الشعبية، وكان هذا التغيير نذيرًا بالتغيير الشامل الذي حل بالنظام الملكي بأسره. وقل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء . . . على أنه يجب ألا نسبق الحوادث .

#### زيارات للأقاليم والشروعات العامة:

نعود إلى ما كان بعد السنة الأولى لتنفيذ النظام الديني لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، فقد حدث بعدها بفترة وجيزة أن جرى حديث بين الملك وبيني فصارحني بأنه

بقدر سعادته بأن الله وفقه لتحقيق جزء مما كان قد وطن نفسه عليه من العمل الدائب على توثيق الصلة بينه وبين الشعب لاسيما في مناسبة دينية جليلة كشهر رمضان المبارك فإنه مازالت تشغله فكرة البحث عن وسائل أخرى لزيادة الاتصال والتفاهم بينه وبين الشعب فأجبته بأنه من الميسور تحقيق هذا الغرض عن طريق زيارة الأقاليم مثلاً والمنشآت الصناعية والمعاهد العلمية وكذلك عن طريق التفكير في وضع برنامج لما تحتاج إليه البلاد من مشروعات الإصلاح في مختلف النواحي فتحمس لهذا الرأي وطلب مني انتهاز الفرص لتذكيره بذلك وتقديم مذكرات له بما قد تعرض لي من آراء، وحدث بعد ذلك بفترة وجيزة أن نشرت الصحف نبأ خلاف حادقام في مجلس مديرية القليوبية حول إنشاء عملية بناء مياه صغيرة في قرية السفاينة، التابعة لمركز طوخ حول ما إذا كان من الأجدى السير في طريق الإكثار من هذه العمليات الصغيرة أم التريث لحين اعتماد ميزانية الدولة ـ أو مجلس المديرية إذا أمكن للقيام بإنشاء عمليات كبيرة توفر كميات المياه اللازمة لتغذية عدد من المدن والقرى المتجاورة دفعة واحدة، ووصل الخلاف في الرأى إلى حداتهام من أقروا مشروع السفاينة ، بتبديد الأموال العامة على غير طائل؛ لأن العملية محدودة الفائدة مع أنه كان ثابتًا أن كل ما أنفق لإنشائها لم يزد عن بضع مئات من الجنيهات في حين أنها وفرت مياه الشرب النقية لأهل القرية مع عدد من الحمامات ودورات المياه وتهيئة مكان لنساء القرية لغسل ملابس أسراتهن، وكذلك أذيع في نفس الوقت أن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار قد انتهت من إنشاء أقسام جديدة بها تزيد كثيرًا من إنتاجها فوجدت في ذلك ما يستدعي إبداء العطف والتشجيع من جانب الملك لما تقوم به شركات بنك مصر من خدمات جليلة للاقتصاد المصرى واتصلت في الحال بحافظ عفيفي باشا رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحصلت منه على معلومات وافية عن شركة كفر الدوار في إنتاجها الحالي والمنتظر بعد التوسعات الجديدة وكذلك عن مدى العناية بشئون العمال ومساكنهم وقدمت إلى الملك مذكرة بذلك كله وبما دار ويدور حول عملية مياه السفاينة وما دامت قريبة من القاهرة فإنه يمكن بل يحسن الانتقال إليها بالسيارة على أن يكون ذلك في يوم جمعة، لانتهاز الفرصة لزيارة طنطا بعدها وأداء فريضة الجمعة بمسجد السيد البدوي، ومن طنطا يمكن مواصلة الانتقال بالسيارة إلى كفر الدوار لزيارة مصانعها وبذلك تتم تهيئة الفرصة التي ينشدها الملك للاتصال بأهل الريف، فإنهم سوف يرحبون بمقدمه ويخرجون على طول الطريق لتحيته، ولابد أن القادرين من أهل المناطق التي سوف يمر بها ركب الملك سوف يقيمون سرادقات أمام قراهم لانتظار مروره بهم مما يستدعي أن يتوقف موكب الملك عند هذه السرادقات لردتحية المحتشدين فيه ومصافحة عدد منهم ـ وقبل تقديم اقتراحي

رأيت الاسترشاد برأي رجل واسع الخبرة بأهالي الريف لممارسته الإدارة سنوات طويلة في مختلف المديريات، وهو صديقي المرحوم عبد السلام الشاذلي باشا فحبذ الفكرة وتحمس لها قائلاً : إنها سوف تدخل البهجة والسرور في نفس أهالي البلاد التي يمر بها الركب الملكي، يرون في وقوفه أمام قراهم تشريفًا كبيرًا لهم سوف يتفاخرون به طول حياتهم، وقال إنه شخصيا يعتقد أننا مع رجال الإدارة - سوف نجد صعوبة في تحديد عدد السرادقات للإقبال الكبير بل التنافس على إقامتها من جانب القادرين من الأهالي، وعندما قدمت إلى الملك مذكرة بذلك كله وافق على البرنامج بأكمله وكلفني بالعمل في الحال على تنفيذه وتحديد موعده بعد الاتفاق مع حافظ عفيفي باشا على ذلك، ولقد رحب عفيفي باشا بهذا الخبر السار وطلب منى رفع الالتماس بأن يقبل الملك دعوة الشركة لتناول الغذاء بالمصنع عند زيارته ، وعند عرض الأمر على الملك قبل في الحال على أن يدعى كذلك بعض عمال المصنع لتناول الطعام معه هناك. وبدأت تذاع أخبار الرحلة الملكية المزمعة إلى السفاينة وطنطا وكفر الدوار فلم تستطع دواتر الحكومة أن تخفى دهشتها واستياءها من عدم استطلاع رأيها في الموضوع وعدم دعوة رئيسها أو بعض الوزراء لمرافقة الملك في تلك الرحلة وكان الردأن الملك يقوم بهذه الزيارة بصفة شخصية بعيدة عن الرسميات واصطحاب رئيس الحكومة وبعض الوزراء يضفى على الرحلة صفة رسمية لا يريدها على الإطلاق فبدأت تظهر من جانب الحكومة بعض المحاولات لإحباط الزيارة، فمثلاً قبل موعدها بثلاثة أيام تقريبًا أبلغتنا المديرية أنه حدث عطل في ماكينة مياه السفاينة فأصبحت لا تخرج ماء، فاتصلت بالمدير ورجوته أن يوفد إلينا مهندس الماكينة ليشرح لنا العطل الذي حدث لأن الملك يود معرفة ما حدث تمامًا وكان لابد من تنفيذ ما طلبناه لإظهار حسن النية على الأقل، فحضر لي المهندس في اليوم التالي ووجدته مرتبكًا غاية الارتباك وعند الاستفسار منه عما حدث قال إنها في الواقع مفاجأة لم يكن يتوقعها وعند مناقشته في ذلك قليلاً انفجر الرجل وقال: لاحول ولا قوة إلا بالله أرجو أن تحموني وأنا أقول الحقيقة فطمأنته ورجوته أن يهدأ ويرتاح بالأ، فقال: إن الأمر قد صدر له بادعاء عطل الماكينة ولكنها في الواقع تعمل بكل كفاءة وعلى خير وجه، فقلت له: إذن اطمئن وأبلغ المدير أن الملك أمر بإيفاد كبير المهندسين بالقصر لمعاينة الماكينة وإصلاحها إذا لزم الأمر ولم يستطيعوا إصلاحها فلابدأن يخشى المدير انكشاف أمره ويبلغنا بعدها أن محاولات الإصلاح قد نجحت وعادت الماكينة إلى العمل ، وقد حدث ما توقعته حيث اتصل بي المدير فعلاً وأبلغني سروره بنجاح محاولاتهم لإصلاح الماكينة فشكرته، وانتهت هذه المحاولة الصغيرة بالفشل.

وتلقيت شكوى تليفونية من الشاذلي باشا بأن بعض أعيان المنوفية اتصلوا به للتدخل مع المدير لأنه يمنعهم من إقامة سرادقات على طول المسافة الواقعة على الطريق من أراضي المنوفية فاتصلت بالمدير وأبلغته أن القصر لا يطلب دعوة الناس لإقامة سرادقات للاحتفاء بالملك ولكنه لا يحب أن يسمع بأن الإدارة تمنع الناس من إبداء شعورهم بمنعهم من إقامة سرادقات فأنكر حدوث شيء من ذلك قائلاً : إن الجزء الواقع على الطريق من المنوفية صغير جدا ولا يسمح بإقامة العديد من السرادقات، وكل ما يحاوله هو تقليل عددها لتكون جديرة بشرف وقوف الملك عندها وإنه شخصيا سيتولى التفاهم مع الأهالي والتوفيق بين الراغبين في إقامة السرادقات. وفي اليوم السابق على الزيارة قمت ومعى بعض رجال التشريفات بالمرور على طول الطريق بعد الاتفاق مع المديرين لقابلتنا على حدود مديرياتهم لحصر عدد السرادقات ومعرفة أسماء أصحابها، وفي يوم الزيارة طلب منى الملك أن تكون سيارتي هي السابقة لسيارته مباشرة (ومعه حسنين باشا رئيس الديوان) وذلك حتى يتسنى لى تقديم صاحب السرادق ومن يكون معه من كبار الحاضرين، وفي أثناء حديثه معهم أستطيع أن أسبقه إلى سيارتي لاستئناف المسيرة، ولقدتم تنفيذ برنامج الرحلة على خير وجه. وبما يذكر أنه قبل الوصول إلى السفاينة وعلى مسافة قريبة منها كان يوجد منزل ريفي جميل، وإذا بنا نجد على باب حديقته ثلاثة من أقطاب السعديين وهم الدكتور أحمد ماهر باشا ومحمود فهمي النقراشي باشا والدكتور حامد محمود (صاحب ذلك المنزل) وعندما وصلنا إلى السفاينة وجدنا أهل القرية ـ والقرى المجاورة ـ محتشدين حول موقع ماكينة المياه وفي المقدمة طبعًا مدير المديرية ولفيف من الشيوخ ونواب المديرية ووسط الهتاف والزغاريد تفقد الملك الماكينة والمنشآت التي أقيمت بجوارها ثم صافح المهندس مهنئًا إياه على نجاحه في إصلاح عطل الماكينة وأبدى سروره بما رآه قائلاً: إنه يتمنى اليوم الذي تنعم في كل قرى مصر بالكهرباء وليس بالماء النقي وحده كما قال: إنه بعد ما شاهده من الفوائد التي تجنيها الأهالي هناك من تلك العملية فإنه يراها تفوق أضعاف القيمة المادية لنفقات إنشائها، ثم استأنف الركب مسيرته إلى طنطا وسط مظاهر الفرح البالغ والحفاوة القصوى، لاسيماً في داخل شوارع طنطاحيث قضى الملك فترة للاستراحة في نادي المدينة ، كما كان مقررًا من قبل ، وتوجه بعدها إلى مسجد سيدي أحمد البدوي وبعد زيارة ضريحه أدى فريضة الجمعة ثم استأنف المسير إلى دمنهور في طريقه إلى كفر الدوار، وكان الحفاوة بمقدم الملك ومظاهر الابتهاج برؤيته بعينها في كل مكان ولشدة ما كان يشعر به من التعب للإشارة بيديه ردًا على هتافات الجماهير ولمصافحة المستقبلين في السرادقات العديدة التي أقيمت على طول الطريق أشار بالوقوف إلى جانب

بعض المزارع بعد خروجنا من دمنه وربقليل للراحة بعض الشيء وناداني قائلاً إنه يود إعطاء قدميه قليلاً من الحركة وأخذيبدى لى سروره العظيم بتنفيذه فكرة الرحلة على هذا النحو لاسيما لما شعر به، بل ولمسه من استجابة الشعب لشعوره نحوه ورغبته في الاتصال بكل الطبقات، وأوصاني بالاهتمام بدراسة كل الأفكار التي سبق أن تبادلنا الحديث فيها مع تقديم مذكرات له بكل ما أنتهى إليه من مقترحات للنظر في خير الوسائل لتنفيذه. وكانت الساعة قد أشرفت على الرابعة حين وصلنا إلى مصانع كفر الدوار، وعلى الرغم من طول التأخير عن الموعد الذي كان من المتوقع أن يتم فيه تناول طعام الغداء، وعلى الرغم كذلك من تعب الملك شخصيا ورجال حاشيته المرافقين له وطول انتظار المستقبلين؛ فقد تمت الزيارة على خير وجه وتخللتها مناقشات وأحاديث كثيرة بين الملك والعمال وكذلك مع المشرفين على إدارة المصنع وزيارة مساكن العمال وسط تهليل وهتافات الأهالي المحتشدين حول المكان، وهكذا انتهت هذه الزيارة التاريخية التي أحدثت أبلغ الأشر في النفوس.

#### دراسات للمستقبل:

وبمجرد عودتنا إلى القاهرة عكفت على الدراسات التى كلفنى بها الملك وكان من أول مقترحاتى التفكير في إنشاء «مجلس التاج» ليكون هيئة ثابتة إلى جانب الملك لإبداء المشورة فيما يطرأ من موضوعات أو مشكلات تستدعى إمعان النظر فيها من جانب ذوى المشورة من رجال السياسة بدلاً من الاختيار والاستجداء للاجتماع - كما حدث في يوم الخبرة من رجال السياسة بدلاً من الاختيار والاستجداء للاجتماع - كما حدث من وراء دعوة في فبراير - ففى ذلك ما قد يدعو الحكومة القائمة إلى التوجس مما قد يحدث من وراء دعوة ذلك العدد من السياسيين في حين أن إنشاء مجلس للتاج يجعله جزءاً من نظام الحكم تحدد اختصاصاته كما يحدد عدد وصفات أعضائه بحكم مراكزهم - الحالية أو السابقة - وتكون اجتماعاته طبقاً للقواعد التى ينص عليها في نظامه، وبذلك لا يكون هناك مجال لإثارة الهواجس والشكوك حول اجتماعاته، وقد وافق الملك على هذا الرأى وطلب منى إطلاع حسنين باشا على مذكرتي - وكنت قد حرصت من جانبي على التحدث إليه في هذا الموضوع - وعندما أطلعته على المذكرة بعد موافقة الملك عليها طلب منى أن أتركها لديه . وكنت قد شد انتباهي ما قرأته إذ ذاك في الصحف الإنجليزية عن مبادرة القوم هناك إلى التفكير فيما يجب عمله بعد الحرب نحو ما أصاب مرافق البلاد من الدمار وتعويضها عما فقدته مع مراعاة كل مستحدثات الحضارة العصرية حفاظًا على مكانة بريطانيا العالمية ، فقدته مع مراعاة كل مستحدثات الخضارة العصرية حفاظًا على مكانة بريطانيا العالمية ،

ورأيت أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب لنا النجاة من ويلات الحرب التي شملت أغلب بلاد أوروبا ومناطق شاسعة في شرق آسيا فإننا من ناحية أخرى قد ركدت لدينا حركة الإصلاح في مختلف النواحي بسبب ظروف الحرب العالمية ووقوف حركة التبادل التجاري إلا في أضيق نطاق تستدعيه حاجة الحلفاء الحربية بما حرم البلاد من استيراد حاجة مصانعها وتجديد مرافقها وإيقاف البعثات من خريجي معاهدها؛ لاستكمال دراستهم العالية ليفيدوا البلاد عند عودتهم بآخر ما وصل إليه العالم الحديث من تطور علمي وتكنولوجي؛ حتى تلحق مصر بالركب الحضاري المتطور وتبلغ المكانة الجديرة بمجدها القديم ومركزها الحضاري على مر العصور، فعنيت بوضع مذكرة عن مشروع إنشاء لجنة قومية كبرى تقوم بالدراسات والأبحاث اللازمة لوضع الخطط الواجب تنفيذها بعد الحرب لتدارك ما فات وتحقيق ما تنشده البلاد من نهضة تليق بكانتها وبحاضيها المجيد، وكان مما رأيته أن يحاط مثل هذا المشروع بالضمانات التي تكفل له الدوام والاستقرار اللازمين لعدم التعرض للهزات، بل الأزمات التي ألفت البلاد حدوثها عندنا مع الأسف الشديد عقب كل تغيير أو تبديل في أشخاص القائمين بالحكم بسبب التناحر الحزبي البغيض ورغبة كل حزب ـ بل كل وزير ـ في القضاء على آثار سلفه حتى يستطيع التفاخر بإسناد فضل الإصلاح له أو لحزبه وحده مما حرم البلاد من الإفادة بكثير من المشروعات التي كان يصيبها الإهمال أو العدول عنها إشباعًا للشهوة الحزبية التي كثيرًا ما جنت \_ بل أكاد أقول إنها أكبر ما جنت \_ على المصالح الوطنية الكبرى، لهذا كله وضعت مذكرة حرصت عليها على بيان الهدف الكبير المقصود من وراء هذا المشروع وهو تجنيد كل كفاءات أبناء مصر للمبادرة إلى وضع برنامج للإصلاح في جميع المرافق والنواحي حتى يبدأ التنفيذ بمجرد انتهاء الحرب دون الحاجة إلى وقت جديد للدراسة والتفكير، على أن تشكل إلى جانب لجان الدراسة والتخطيط لجنة للتنسيق تتولى وضع البرنامج الشامل لجميع نواحي الإصلاح وتحديد المدة والاعتماد المنتظر في كل مرحلة من مراحل التنفيذ والاحتياج إليها، وفي كل ناحية من نواحي الإصلاح، على أن يراعي في تحديد الأولوية الزمنية لمراحل التنفيذ مدى أولوية حاجة البلاد إليه، ولنجاح مثل هذا المشروع القومي الكبير كان لابدأن يقوم على أساس غير حزبي، بل بمنأى عن كل شبهة حزبية. ولذلك فإن المصلحة الوطنية كانت تقتضي البعد به عن التيارات الحزبية وهو ما كان يتعذر الوصول إليه لو كلفت الحكومة بأن تتولاه، ولذلك اقترحت أن يصدر بتشكيل الهيئة المطلوبة «أمر ملكي» يطلق عليها اسم «لجنة ملكية» وتحدد مهمتها طبقًا لما سبق بيانه على أن تؤلف من

أكبر إخصائيين في البلاد بصرف النظر عن لونهم الحزبي، واقترحت بعض الأسماء التي حضرتني على أن يترك لكل منها الحق في أن تضم إليها من ترى في ضمهم فائدة لتحقيق الغاية المنشودة ، وعندما اطلع الملك على المذكرة أبدى أعظم السرور والاغتباط؛ قائلاً: إنه لو قدر له الله سبحانه وتعالى أن يتم على يديه تنفيذ هذا المشروع فإنه يعتبر بذلك أكبر خدمة يمكن أن يؤديها لشعبه الذي يبدى له من الحب ما يعجزه عن شكره ، وطلب منى إطلاع حسنين باشا عليها ، فأبلغته أنى كنت عازمًا على ذلك لأنى منذ فكرت في المشروع أخبرته بأمره فرحب بالفكرة كل الترحيب ، ولكن . . \*وتقدرون فتضحك الأقدار \* فما مضت على حديثنا بضعة أيام حتى وقع للملك حادث القصاصين المعروف .

#### حادث القصاصين - اهتمام الملك بمستقبل البلاد وهو على فراش المرض:

كان الملك يقو د سيارته بسرعته المعتادة قاصداً إلى الإسماعيلية، وصادفته سيارة نقل ضخمة خارجة من المعسكر الإنجليزي في القصاصين فاصطدمت بها سيارة الملك صدمة طرحته خارجها على الأرض ونقل على الأثر إلى داخل المعسكر وبالمستشفى العسكري تبينت شخصيته وفي الحال أبلغت السفارة البريطانية وأبلغ القصر وعلمت بالخبر المزعج من مكتب تليفون القصر، فطلبت في الحال إرسال سيارة للذهاب إلى القصاصين وفي أثناء انتظار وصولها أبلغوني أن الدكتور على إبراهيم باشا الجراح الكبير قد استدعى إلى القصاصين وأنهم يستحسنون سرعة وصوله فحبذا لو اتصلت به للقيام معه، وعندما قمت بالاتصال به أفادني أنه رأى من الخير أن يصطحب الدكتور محمد كامل حسين إخصائي جراحة العظام وأنه على وشك المرور عليه في عيادته بعد ماتم التفاهم معه لهذا الغرض، فإذا وافيتهما هناك نقوم معًا في الحال، ولم تمض فترة وجيزة حتى كنا في طريقنا إلى حيث يرقد الملك في معسكر القصاصين حيث كان قد سبقنا حسنين باشا والدكتور الكفراوي وعدد من رجال حاشيته للاطمئنان على صحة الملك، وقد علمنا بمجرد وصولنا أنه يشعر بألام شديدة ولكن أطباء المستشفى العسكري الذين عاينوه عقب وقوع الحادث لا يرون في إصابته ما يهدد حياته بأي خطر فتنفسنا الصعداء وبقيت في انتظار رؤيته شخصيًا ومعرفة ما يقوله الجراحان المصريان الكبيران اللذان وصلا معي، ولكنه لم يكن من الميسور رؤيته في تلك الليلة إذ دخل إليه على إبراهيم باشا وزميله ثم أعلن بعد قليل أنهما قررا عدم السماح لأحد بزيارته تلك الليلة لشدة حاجته إلى الراحة وإنما حالته لا تدعو إلى شيء من

القلق. وكأنما الله جلت حكمته شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يبين للعالم كله وللإنجليز والحكومة على الأخص مدى ما يتمتع به الملك من الحب والمكانة لدى الشعب، فإنه ما كادت تذاع أنباء الحادث الذي أصابه حتى اهتم الناس وأخذوا يتوافدون على القصاصين أفرادًا وجماعات بكل وسائل النقل، لا أملاً في رؤية الملك بل لمجرد تحميل المعسكر مغبة ما حدث هاتفين بحياة الملك والدعاء له بعاجل الشفاء، وفضلاً عن هذه المظاهرات الشعبية كان يتوافد العديد من ذوى المكانة لقيد أسمائهم في سجل التشريفات الذي تم إحضاره من قصر عابدين إلى المعسكر لهذا الغرض. وكنت أحضر إلى القصاصين كل صباح بعد المرور بالقصر للاطلاع على البريد وأخذ ما يجب عرضه على الملك، ولقد دهشت عندما قابلته في أحد الأيام الأولى التي أعقبت الحادث فإذا به على الرغم مما كان يعانيه أعرب لي: عن أن تفكيره كان منصرفًا إلى ناحية بعيدة عما هو فيه إذ قال لي هل تعلم أن أكبر ما يؤسفني هو التأخير في تنفيذ مشروعنا الكبير لإعداد الدراسات اللازمة والنهضة الشاملة التي نريدها للبلاد ؛ ولذلك أفكر وأود أن تفكر معي في وسيلة لتفادي بعض ما سوف ينشأ من التأخير، فطرأ على بالى اقتراح عرضته عليه فوافق عليه في الحال وهو أنه كسبًا للوقت يمكن اختيار موضوع أو اثنين من المطلوب دراستها تمهيدًا لوضع خطط الإصلاح لها ويكلف بعض المعترف بامتيازهم في الإلمام بأسرارها لإعداد تقرير عن حالتها الحاضرة والخطة المثلى للإصلاح والرقى بها إلى المستوى المنشود، وبذلك نكسب الوقت اللازم لعمل هذه الدراسة حتى إذا ماتم قيام الهيئة المأمول إنشاؤها لهذا الغرض تشرع في الحال في مراجعة واستكمال ماتم إنجازه وتقرير الخطة العملية للتنفيذ، واقترحت حافظ عفيفي باشا رئيس مجلس إدارة بنك مصر إذ ذاك لوضع تقرير عن النواحي الاقتصادية وزكى الإبراشي باشا عن النواحي الزراعية ، فكلاهما مشهود له بطول الباع في موضوعه، وقد أقرني الملك على رأيي وكلفني بالمبادرة إلى تنفيذ هذا الاقتراح وطلب مني موافاته مرة أخرى بالمذكرة التي وضعتها عن المشروع بأكمله وذلك حسبما فهمت لزيادة الإمعان في دراستها لفرط ترحيبه بها، وعندما أخبرته أن حسنين باشا طلب مني تركها لديه لدراستها أوصاني باستعادتها منه، وحينما طلبتها من حسنين باشا أفادني بأنه تركها بمكتبه بعابدين ووعد بإحضارها عندأول فرصة وهو مالم يحدث فبقيت لديه وأظن والله أعلم أنه كان وقتذاك يعد نفسه لتولى رئاسة الحكومة في المحاولة التي لم يكتب لها النجاح في إبريل عام ١٩٤٤ لاعتراض بريطانيا على تغيير الوزارة في ذلك

الحين بعدما كانت كل الوثائق أعدت لإقالة الوزارة وتكليف حسنين باشا بتشكيل الوزارة الحين بعدما تم توقيع الملك على المراسيم الخاصة بالتغيير الوزارى وبقيت محفوظة في سجلات القصر.

#### مذكرة الزعماء الصريين لزعماء الحلفاء

وحدث أثناء إقامة الملك في القصاصين أن ذاعت الأنباء في أواخر نوفمبر عام ١٩٤٣ أن اجتماعا سيعقد في القاهرة بين زعماء الحلفاء الثلاثة الكبار ... روزفلت ومستر تشيرشل وشان كاي شيك رئيس الجمهورية الصينية .. ولما كان الملك على الرغم مما يعانيه من إصابته قد أبدى ما يدل على أنه دائم التفكير فيما يعود على بلاده بالخير فقد قدرت أنه لن يتردد في الموافقة على القيام بعمل ما لمحاولة الإفادة من هذا الاجتماع لخدمة قضية البلاد، ولما كان من العبث التفكير في أن تقوم الوزارة بعمل شيء في هذا السبيل خشية غضب الإنجليز الذين جاءوا بها إلى الحكم، فلم يكن بدوالحالة هذه من التفكير في الاستعانة بكبار رجال السياسة من المعارضين والمستقلين لمحاولة مقابلة ضيوف مصر زعماء الحلفاء أو تقديم مذكرة لهم بمطالب مصر القومية لقاء معاونتها الحلفاء في الحرب، وبادرت بعرض هذه الفكرة على الملك مقترحًا دعوة أقطاب المعارضة والمستقلين لمقابلته لكي يتحدث إليهم في ذلك ويحثهم على السعى بكل الوسائل لقابلة أولئك الزعماء الكبار أو على الأقل لتقديم لهم مذكرة بمطالب مصر القومية ، فلقى اقتراحي ـ كما كنت أتوقع ـ ترحيبًا كبيرًا من جانب الملك وأمرني في الحال للتمهيد لتنفيذ الاقتراح وقمت فعلا بالاتصال بحافظ رمضان باشا وأحمد ماهر باشا وفاتحتهما في الأمر فقابلاه ببالغ الارتياح والتقدير وإنهما على يقين أنه لن يتردد أحد من الزعماء السياسيين ـ خارج الحكومة ـ في تأييد هذا الرأى والسعى بكل وسيلة لتنفيذه، وعندما أبلغت ذلك إلى الملك أمر في الحال بدعوة الزعماء الذين اقترحت أسماءهم لمقابلته ليتحدث إليهم بنفسه \_ وكنت خلال ذلك قد أطلعت حسنين باشا على التفاصيل، ويقول الدكتور هيكل باشا في مذكراته (الجزء الثاني ص ٢٣٣): «فلما اجتمعنا في القصاصين وأذن لنا بالقابلة، ذكر لنا الملك اجتماع هؤلاء الزعماء الكبار في القاهرة، وأنه يجب ألا تضيع هذه الفرصة، بل يجب أن نبلغهم بمطالب مصر القومية لقاء معاونة الحلفاء في الحرب، ويجب أن نسعى ما استطعنا إلى مقابلتهم وأن ندلى بحجتنا إليهم.

لهذه اللفتة الملكية مغزاها، فالطبيعي أن تقوم الوزارة بهذا السعى، فهؤلاء (الكبار) ضيوفها وهي أقدر من المعارضة على الاتصال بهم والتحدث إليهم وهي مطالبة بحكم مركزها بأن تتولى هذا الأمر، فاختصاص الملك رجالَ المعارضة بمشورته في هذا الأمر له مغراه البين في تقدير عواطفه إزاء من يتولون السلطة باسمه، وله دلالته على أن حادث ٤ فبراير بقى سيّىء الأثر في نفسه. ثم يذكر صاحب المذكرات أن التوجيه الملكي زادهم عناية بتقدير ما يجب عمله، ولما وجدوا أن مسعاهم لمقابلة الضيوف الكبار أو أحدهم قل أن يُكْتب له النجاح، آثروا أن يكتبوا مذكرة بما تطالب به مصر في أعقاب الحرب من جلاء القوات الأجنبية عن بلادها مصر والسودان ووضع قناة السويس تحت إشراف المصريين واشتراك مصر في مؤتمر الصلح، وبعد المناقشة بين الزعماء السياسيين فيما يجب أن تحتويه المذكرة تولى كتابتها إسماعيل صديق باشا بالفرنسية، وبعد التوقيع عليها منهم جميعًا أرسلوها إلى الرؤساء الثلاثة بفندق مينا هاوس عندما أيقنوا أن كل محاولة لمقابلتهم لا نتيجة لها. وكان قد اشترك في توقيع المذكرة كل من محمد حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطني ومحمد حسين هيكل باشا رئيس الأحرار الدستوريين وأحمد ماهر باشا رئيس الكتلة السعدية، ومكرم عبيد باشا رئيس الكتلة الوفدية، وكذلك من الزعماء المستقلين إسماعيل صدقي باشا وأحمد لطفي السيد باشا وبهي الدين بركات باشا وعيد الحميد بدوي باشا.

# الفصل الحادى عشر مواصلة الملك سياسته الشعبية

- عودة الملك إلى القاهرة ومعاودة نشاطه، زيارة المناطق الموبيقة بالملاريا، بيت الطلبة السودانيين - رعاية الملك لطلبات السودانيين والبلاد الإسلامية - قرار بالإقالة وتكليف حسنين باشا بالتشكيل الجديد، اعتراض بريطانيا - متابعة الملك سياسته الشعبية - اهتمام الملك بالعمال، زيارة مصانع المحلة الكبرى - تكريم الملك للخريجين المتفوقين - عناية الملك بشنون الفلاح، مشروع بأنشاص كنموذج للإصلاح - مشروع مكافحة الأمية - أذمة وزارية: إقالة الوزارة، وزارة أحمد ماهر باشا.

# عودة الملك إلى القاهرة ـ معاودة نشاطه ـ زيارة المناطق الموبؤة بالملاريا ـ بيت الطلبة السودانيين:

بعد الحوادث السابقة بفترة وجيزة قرر الأطباء المعالجون أن حالة الملك أصبحت تسمح بانتقاله إلى العاصمة، وفي ٧ ديسمبر عاد بقطار الديزل إلى سراى القبة ومنها استقل سيارة مكشوفة ظل واقفا فيها على قدميه حتى وصل إلى قصر عابدين، وكانت عودته مفاجأة للوزارة لعدم إخطارها إلا قبيل قيامه من القصاصين ببضع ساعات، إذ كانت الإشاعات قد ترامت إلى القصر بأن الوزارة وقد هالها ما أبداه الشعب من مظاهر الولاء والتعلق بالملك طول إقامته بمستشفى القصاصين البريطاني - كانت تفكر في اتخاذ بعض التدابير لمقابلة تلك المظاهر بما يعرب عن مكانة الحكومة لدى الشعب، وهو ما قد تنشأ عنه أحداث تقضى الحكمة بتلافي وقوعها، لاسيما في يوم فرح عام بعودة الملك معافى إلى عاصمة ملكه، ولذلك رؤى عدم تبليغ الحكومة بقرار العودة إلا قبلها بوقت قصير لا يسمح بتدبير ما يخشى وقوعه، وفي الوقت عينه ذكر في بعض الصحف الصادرة صباح يسمح بتدبير ما يخشى وقوعه، وفي الوقت عينه ذكر في بعض الصحف الصادرة صباح يوم العودة أنها علمت أن نقابات العمال وجموع الطلبة سوف تحتشد في أماكن معينة على

طول الطريق بين قصري القبة وعابدين فكان نشر هذا الخبر بمثابة دعوة لاستقبال الملك، وهو ما حدث فعلا مما جعل من ذلك اليوم عيدا مشهودًا في القاهرة. وما أن استكمل, الملك فترة النقاهة واسترد كامل الصحة والعافية حتى عاد إلى مباشرة نشاطه في الاتصال بجماهير الشعب للإعراب عن مدي حرصه على خيره ومبادلته الحب والولاء المباشر والسهر على مصلحته. ففي عشية عيد ميلاده (١١ فبراير) أبلغ الحكومة عزمه على زيارة تفتيش الخاصة الملكية في المطاعنة ، واصطحب رئيس ديوانه وكبير الياوران وناظر الخاصة الملكية وبعض كبار الصحفيين لزيارة بعض مناطق قنا وأسوان التي ذاع أنها نكبت بانتشار وياء الملاريا فيها، وكانت الحكومة قد بدا منها ما يدل على أنها لم تتنبه إلى خطورة الحالة إلا في الأسبوع الأول من فبراير سنة ١٩٤٤م حينما طلبت إلى البرلمان فتح اعتماد إضافي بمبلغ ٥٧٠ ألف جنيه لمقاومة الملاريا في الوجه القبلي والعناية بالأحوال الصحية هناك. ولقد عنى الملك خلال الرحلة بزيارة الأهالي في دورهم والتحدث إليهم عن أحوالهم، وعقب عودته إلى القاهرة استدعى رئيس الوزارة لمقابلته وعددا من الوزراء المختصين. ولفت أنظارهم إلى وجوب العناية بسرعة إسعاف المناطق المنكوبة والقضاء على ما يعانونه من سوء الأحوال الصحية وشئون التموين، وعما يجدر ذكره أنه خلال هذه الرحلة اتصل بي حسنين باشا تليفونيا وأبلغني أن الملك وافق على المذكرة التي كنت رفعتها إليه قبيل سفره عن إنشاء بيت لإقامة الطلبة السودانيين الذين يدرسون في المعاهد المصرية وأنه أمر بمنح المشروع ألف جنيه من الجيب الملكي الخاص لتأثيث البيت. وكان التفكير في إنشاء هذا البيت قد جاء نتيجة للتوجيه الملكي لي بوجوب العناية ببذل كل مساعدة للطلبة السودانيين ، والاستجابة إلى ما يتقدمون به من طلبات للالتحاق بالمعاهد المصرية والتفاهم مع أولى الشأن عندنا للتساهل معهم في تطبيق شروط الالتحاق\_بالتجاوز عن شرط السن مثلا مع منحهم المجانية للقبول بالقسم الداخلي بالمدارس ـ بل تم التفاهم على توفير الأماكن لقبول الطلبة حديثي السن الوافدين من أنحاء السودان لأول مرة في مدرسة داخلية كانت قد أنشئت إذ ذاك في مديرية أسوان حتى يتأقلموا فيها قبل نقلهم إلى مدارس العاصمة.

#### رعاية الملك لطلبات السودانيين والبلاد الإسلامية:

وأما الوافدون للدراسة في الأزهر من أبناء السودان فقدتم التفاهم كذلك على أن يكون إعدادهم للالتحاق بمعاهده بإتمام الدراسة في المعهد الأزهري الابتدائي بالخرطوم

قبل الحضور إلى مصر، وكلفني الملك بالاتصال بإدارة الأزهر في كل ما يتعلق بقبول أبناء السودان، بل كل أبناء البلاد الإسلامية التي كانت هيئاتها تلجأ إلى الملك لإعانتها في تحقيق ما تسعى إليه من التفقه في الدين عوافاتها عا تحتاجه من الكتب الدينية والدراسية أو بإيفاد بعثاته من المدرسين إليها أو قبول بعثات من أبنائها للدراسة في مصر، لاسيما أنه كانت توجد لأغلبها «أروقة» باسمها في الأزهر الشريف كانت تعرف بأسماء تلك البلاد وقد رصدت أسماؤها في حجج وقفيات عديدة مسجلة باسم الأزهر الشريف منذ أجيال طويلة للصرف على المنتسبين لتلك الأروقة، وهكذا نشأت صلتي بكل ما يتعلق بأبناء السودان وطلبة البعوث الإسلامية منذ السنين الأولى لحكم الملك فاروق، فصار مكتبى مفتوحا أمام كل قاصد إلى ساحة الملك لالتماس العون منهم جميعًا، وكان يتولى العناية بطلبات السودانيين شاب غيور منهم يعمل بالتجارة في مصر هو السيد على البرير (بك فيما بعد) ، وكان والحق يقال لا تفتر له همة في السعى لخدمة مواطنيه في تحقيق مطالبهم ؟ فكان من جراء ذلك أن تم التفاهم فيما بيننا على إنشاء بيت للطلبة السودانيين في القاهرة ـ على غرار بيوت الطلبة بالجامعة \_ يطلق عليه «بيت السودان» وقد صادف ذلك المشروع أحسن القبول لدى الملك فوافق على منحه ألف جنيه لتأثيثه والشروع في ذلك فوراً ـ كما ذكرنا فيما تقدم \_ وبفضل التفاهم مع الهيئات الحكومية المختلفة أمكن تدبير الاعتمادات اللازمة لتقديم الطعام للنازلين فيه ومنح كل منهم مبلغا من المال شهريا للملبس والنفقات الخاصة مما أفاد العديد من أبناتنا السودانيين الذين أثمرت دراستهم في مصر، بل هيأ السبيل لاختيار عدد منهم لإيفادهم لإتمام الدراسة العليا في جامعات فرنسا وإنجلترا وهم الذين عرفوا باسم بعثة الملك فاروق، وكان منهم من تولى أكبر المناصب في السودان فيما بعد، كما أن اتصالى بهذه الحركة الثقافية السودانية كان سببا في اتصالى بل تخصيص من جانب الملك للاتصال بالحركة الوطنية في السودان والقائمين بأمرها وبذل كل مستطاع في سبيل تأييدهم في جهودهم ومعاونتهم بكل وسيلة للنجاح والتغلب على ما يقوم في وجههم من عقبات ـ كما سيأتي بيانه ـ واستكمالا لتحقيق نجاح هذه السياسة ، سياسة نشر التعليم والنهوض بمستواه بين السودانيين كنت على اتصال دائم بمدير التعليم المصري بالسودان للتفاهم على الخطط الواجب اتباعها لتحقيق ذلك الغرض عن طريق زيادة استعداد المدارس القائمة هناك بفتح فصول جديدة وتزويدها بالمزيد من الكتب والمدرسين وحث وزارة المعارف المصرية على فتح الاعتمادات اللازمة لذلك أو عن طريق التخطيط للسعى بين أهالي المناطق المختلفة بالسودان للقيام بجهود ذاتية لإنشاء المدارس ولو بإمدادهم سرا بما يلزم من المال لاتخاذها (أي المدارس) ذريعة لطلب الإعانة من مصر بما

تحتاجه من الكتب والمدرسين حتى لا يكون هناك مجال لاعتراض السلطات البريطانية فى السودان، وكان مماتم الاتفاق عليه مع المدير المصرى الأستاذ محمد عبد الهادى - ضرورة إنشاء معهد ابتدائى فى «جوبا» بأقصى جنوب السودان على أن يكون أساسا لمعهد لإعداد المعلمين ليتولوا بعد إتمام دراستهم نشر التعليم والدين الإسلامى فى تلك المناطق التى كانت وقفا على بعثات التبشير المسيحية، وكان لحسن تصرف الأستاذ عبد الهادى ولباقته أكبر الأثر فى نجاح خطة مصر التعليمية فى السودان.

ولقد بلغ من حنق الحكومة واستيائها من تصرفات الملك أنها رأت فيها تحديا لمكانتها لدى الرأى العام بما كشفت عنه من قصور أو تقصير الحكومة فى معالجة أسباب ونتائج الوباء الذى نكبت به أقاليم الصعيد، وبالتالى عمد رئيس الحكومة إلى ترتيب زيارات طاف فيها إقليمى المنيا وأسيوط مع عدد من الوزراء، وراح يلقى الخطب حيثما نزلوا دفاعا عن سياسة الحكومة وبيانا لمشروعاتها ودعا الناس إلى التبرع لإقامة مشروعات خيرية جديدة، وبالجملة بدا للناس كأن هناك تنافسا بين الملك ورئيس الحكومة على اكتساب ثقة الشعب وتأييده، في حين أن الحكمة السياسية كانت تقضى على الجكومة بتلافى أسباب أى خلاف والالتزام بمقتضيات الحكم الصالح من وجوب التفاهم والتضامن لتحقيق ما فيه خير الشعب على أحسن وجه.

#### قرار بالإقالة وتكليف حسنين باشا بالتشكيل الجديد \_اعتراض بريطانيا،

لم يكن لاشتداد هذه الأزمة النفسية العصبية من أثر إلا تفاقم الخلاف بين القصر والحكومة عما أدى إلى اتخاذ الملك قراره بإقالة الوزارة واختيار حسنين باشا رئيسا لحكومة جديدة، وكما جاء في كتاب تكليفه بتأليف الوزارة (وإن كان لم يكتب لهذا الكتاب أن ينفذ أو مجرد أن ينشر). . كان من أكبر مهامها . . «أن تضع الحكومة أمام عينها توفير التموين للشعب فلا يكون بين المصريين جائع ولا عار ولا محروم وأن يكون للرشوة والجشع والاستغلال عقوبات ماضية قاضية ويجب أن توفر الحكومة للموظف والعامل والفلاح والجندى حياة جديدة طيبة عادلة تضمن الرزق والحق وتصون الكرامة . .

ويجب أن يكون هدف الحكومة خير المحكومين لا خير الحاكمين. .

« إن الظلم والجهل والفقر والمرض والجوع والرشوة والمحسوبية كلمات لا ينبغى أن تدل على معنى في بلادي . .

أريد فجرا جديدا تشرق فيه شمس السعادة والحرية والمساواة»...

ولقد سجلت هذه الوثيقة في سجلات قصر عابدين تحت رقم ٩ لسنة ١٩٤٤ بتاريخ ٢٥ ربيع الثاني ١٣٦٣ ـ ١٨ إبريل ١٩٥٥ (١).

ولم يكتب لقرار الملك بشأن التغيير الوزاري أن يدخل دور التنفيذ، إذ يظهر أنه ضمانا لعدم نشوء أي عقبات في سبيل تحقيق الغاية المنشودة وتفاديا لما قد يثيره السفير من اعتبر اضات لإقالة الوزارة «المحبوبة» التي جاء بها بقوة السلاح، استقر الرأى على استدعائه لمقابلة الملك لإبلاغه القرار وتسليمه مذكرة تبين الأسباب الخطيرة التي اقتضت اتخاذه مع تأكيد حرص الملك على تنفيذ المعاهدة القائمة بين مصر وإنجلترا تنفيذا كاملا، وأن الحكومة الجديدة سوف تتألف من رجال معروفين بالنزاهة والكفاءة ، وأنها ستقوم بعد شهور قليلة بإجراء انتخابات عامة تمهيدا لقيام حكومة جديدة تحوز ثقة الشعب تبعالما تسفر عنه نتيجة الانتخابات، وكانت المذكرة قد بدأت بمقدمة تشير إلى أن الملك سبق له أن استجاب في العام الماضي إلى طلب الحكومة البريطانية الإبقاء على الوزارة على الرغم من الفضائح التي أذاعها أقوى عضو سابق فيها وهو مكرم عبيد باشا في كتابه الأسود والاتهامات التي راح يلاحقها بها حتى فقدت الكثير من مكانتها في الأمة، وذلك مراعاة لظروف الحرب في الصحراء الغربية، أما وقد تغيرت تلك الظروف فإن الأسباب المبينة في المذكرة لا تترك مجالا لمزيد من التساهل في شأنها، بل إن الحالة أصبحت تدعو إلى التعجيل بتغييرها، إلا أن السفير أبدى اعتراضه على التعجيل بإقالة الوزارة، وأنه لا يملك البت في الأمر إلا بعد الرجوع إلى لندن ولذلك فإنه لا يسعه إلا التحذير من مغبة الإسراع في اتخاذ قرار حاسم حتى يوافيه الرد من لندن، ولم يلبث الملك أن تلقى رسالة من المستر تشرشل يطلب فيها عدم التسرع باتخاذ إجراء عنيف لأن الأمر من الخطورة بحيث يستدعى العرض على مجلس الوزراء (البريطاني).

ولما انقضت تسعة أيام دون أن يصل أى رد من السفير، فقد أمر الملك فى ١٨ أبريل بإعداد وثائق إقالة الوزراء وتشكيل وزارة جديدة برثاسة حسنين باشا، وعلى أثر توقيع الملك على هذه الوثائق اتصل حسنين باشا بالمستشار الشرقى للسفارة وأبلغه نبأ توقيع أو امر الإقالة وتعيين الوزارة الجديدة، وفى الحال طلب السفير مقابلة الملك وحضر على الأثر يكر ر للملك تحذير مستر تشرشل بعدم اتخاذ أى قرار إلا بعد وصول تعليمات لندن،

<sup>(</sup>١) انظر مذكرات حسن يوسف القصر ودوره في السياسة المصرية (ص ١٧٤ ـ ١٧٥).

وأن الأمر هناك مازال معروضا على مجلس الوزراء، وعاد السفير بعد ذلك بثلاثة أيام فأبلغ الملك قرار حكومته وكان يفهم منه التمسك ببقاء وزارة النحاس باشا ليتولى بنفسه إجراء انتخابات جديدة لو تشبث الملك بضرورة تغيير الوزارة، وأضاف السفير إلى ذلك أن التعليمات صدرت إلى رؤساء القوات العسكرية أن تكون على استعداد لمواجهة أى خطر مفاجئ أو رفض الملك اقتراحات الحكومة البريطانية، وكان في ذلك ما يشير بكل وضوح إلى اعتراض الحكومة البريطانية على إقالة النحاس باشا وتهديدها بفرض رأيها بالقوة العسكرية، ولتفادى هذا الخطر لم يكن بد من إيفاد حسنين باشا إلى السفير في اليوم التالى لإبلاغه أن الملك مستعد لاستبقاء الوزارة في الوقت الحاضر (١).

#### متابعة الملك سياسته الشعبية:

عقب ذلك حاول السفير الوساطة بين القصر والحكومة لإزالة أسباب الخلاف أو تخفيفها، ولكن مسعاه لم يسفر إلا عن تحسن وقتى عاد بعده الخلاف إلى أشده وأصبح كل طرف يرى في أى حركة نشاط من جانب الطرف الآخر مسعى جديدا للنيل من مكانته واكتساب مزيد من الشعبية على حسابه، في حين أن الملك استأنف نشاطه في الواقع استثنافا للسياسة التي التزم بها منذ اليوم الأول لتولى سلطته الدستورية من حيث توثيق صلاته بجميع طبقات الشعب، وقام فعلا بإشراك الشعب في حفلات التولية بأن دعا إليها فئات لم يسبق لها دخول القصر من قبل، كما أنه حين قرر إحياء ليالى شهر رمضان بتلاوة القران الكريم في القصر، أمر بفتح أبواب القصر لمن يشاء من الشعب المشاركة في الاستماع للذكر الحكيم، ولم يكتف بذلك بل دعا إلى موائد الإفطار بالقصر فئات من رجال الدين، والطرق الصوفية ونقابات العمال وطلبة البعوث الإسلامية فضلا عن توزيع مبالغ من المال على مختلف المديريات والمحافظات لإقامة مآدب أسبوعية للفقراء وإحياء ليالى شهر رمضان مما لم يسبق له مثيل من قبل، لذلك لم يكن غريبا ولا مقصودا من أجل الدعاية لذاته والزراية بالحكومة أن يستأنف الملك المضى في السياسة التي ارتضاها لنفسه منذ البداية كواجب من واجباته كملك نحو شعه.

#### اهتمام الملك بالعمال ـ زيارة مصانع المحلة الكبرى:

ولما كان الملك قد زار مصانع الغزل والنسيج في كفر الدوار فقد رأى أن الواجب

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق ص ١٦٩ إلى ص ١٧٦.

يقتضى زيارة المصانع الكبرى الأصيلة في المحلة الكبرى. وهي التي وضعت أرسخ أساس للغزل والنسيج في مصر حتى أصبحت قلعتها الكبري وأعظم مصدر للعمال المهرة المدريين في تلك الصناعة عما كان له أثره في انتشار تلك الصناعة الوطنية في مصر فيما بعد، ولذلك اتصلت بحافظ عفيفي باشا رئيس مجلس إدارة بنك مصر وأبلغته الرغبة الملكية في القيام بتلك الزيارة وطلبت موافاتي بمعلومات وافية عن المصانع وكل ما يتعلق بإنتاجها وعدد العمال والموظفين والوسائل التي أعدتها الشركة للسهر على راحتهم من حيث المساكن والعناية الصحية وتعليم أولادهم. وأعربت لحافظ باشاعن شدة اهتمام الملك بالوقوف على ذلك كله لشدة حرصه على الاطمئنان على كل ما يمس حالة العمال وراحة بالهم في عملهم ومعيشتهم، فكانت المعلومات التي زودني بها تدعو إلى كل إعجاب، وقد سربها الملك كل السرور حين أبلغته إياها، وفي يوم ٢٩ يوليو\_الموافق لعيد تولى الملك سلطاته الدستورية - تحت الزيارة الملكية لمسانع المحلة الكبرى وأبدى الملك خلال الزيارة حرصه على رؤية جميع الأقسام مع مناقشة العمال في موضوعات شتى تتعلق بعملهم والآلات التي يعملون عليها وحالتهم المعيشية، كما زار مساكن العمال والمرافق الخاصة بها، ودعا بعض العمال إلى جانبه في ساعة تناول الغداء لاستكمال الحديث معهم، وفي نهاية الزيارة دعا نقيب العمال إلى الركوب إلى جانبه في السيارة الملكية لزيارة نادي العمال، وأعلن فيما بعد أنه بتلك المناسبة أمر الملك بمنح النادي ألف جنيه لاستكمال تأثيثه.

وكأنما أراد الملك أن يؤكد الإعراب عن تقديره لما قام به بنك مصر من جهود في سبيل دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصناعة الوطنية، فقام بعد ذلك بيومين بزيارة المركز الرئيسي لبنك مصر في القاهرة ومنح حسنين باشا في تلك المناسبة قلادة فؤاد الأول التي تعطى حاملها لقب «حضرة صاحب المقام الرفيع» وهو ما لم يسبق منحه لغير رئيس الحكومة، وفي هذا ما فيه من التنويه بأنه احتفظ للرجل الذي وقع عليه اختياره لرياسة الحكومة بالمكانة التي وقف التدخل الأجنبي دون حصوله عليها، وفي الوقت بعينه أنعم برتبة البكوية على بعض الصحفيين الذين رافقوه في الزيارتين الأخيرتين، في حين أن بعض الوزراء الوافدين كانوا مازالوا «أفندية».

#### تكريم الملك للخريجين المتفوقين،

وبعد ذلك بفترة وجيزة سرعان ما ظهرت نتائج الامتحانات العامة للجامعات

ومختلف المعاهد العلمية وبذلك حل موعد القيام بتنفيذ التقليد الجديد الذي أمر الملك باتباعه منذ عامين وهو تكريم المتفوقين من الخريجين، فوجهت إليهم الدعوة لتناول الشاى بقصر عابدين، وحينما كان يحل الموعد في السنين التالية بعد انتقال الملك رسميا إلى الإسكندرية كانت تقام المأدبة بقصر رأس التين حيث تم الاتفاق مع مصلحة السكة الحديد على أن تعتمد بطاقة الدعوة لصرف تذكرة مجانا لحامل البطاقة للسفر إلى الإسكندرية والعودة منها على حساب الخاصة الملكية، وكان يتم الاتفاق مع الإدارة التعليمية بالإسكندرية لإعداد أماكن الإقامتهم في بعض المدارس وكان الملك يصافح الطلبة المدعوين ويدعو فريقا منهم إلى الجلوس معه إلى مائدة كبرى، وكانت توزع عليهم صورة الملك مهورة بصورة من توقيعه، وحل شهر رمضان على الأثر فكان حلوله تجديدا للمهرجان الديني السنوى الرائع بإحياء لياليه بالقصر ودعوة مختلف الطوائف للإفطار. وإذا كان القصر لم ينتقل رسميا بعد إلى الإسكندرية كانت تقام هناك مآدب لطوائف الإفطار لطوائف القاهرة تقام كالعادة السنوية ويحضر بعض موظفي القصر لشهودها الإفطار لطوائف القاهرة تقام كالعادة السنوية ويحضر بعض موظفي القصر لشهودها والترحيب بالضيوف باسم الملك.

### عناية الملك بشئون الفلاح\_مشروع بأنشاص كنموذج للإصلاح:

على أن ذلك كله لم يكن سوى وجه من الوجوه العديدة لعناية الملك بتوثيق الصلة بينه وبين شعبه والعمل على إسعاده بكل وسيلة ، فمن ذلك أنى تحدثت إليه يوما عن وجوب العناية بالإصلاح الاجتماعي ، وأن الاعتماد على الحكومة وحدها للقيام بذلك أمر يطول أمده وقد لا يؤدى إلى النتيجة المطلوبة ، وعلى الأقل ليس بالسرعة المرغوبة لذلك ؛ فإنه يتحتم على كل قادر من أصحاب الأملاك أن يقوم بنصيبه من ذلك الواجب ، فإن الملكية في الواقع وظيفة اجتماعية تفرض على صاحبها واجبات نحو المجتمع وبخاصة نحو المجتمع الذى يعيش فيه وينعم بخيراته ، وأنه إذا سمح لى فإنى أرى أن التفاتيش الملكية يجب أن تكون القدوة في هذا المجال ليتسنى بعدها دعوة كبار الملاك إلى أن تحذو حذوها فوافقني في الحال على كلامي وطلب منى وضع مذكرة بما اقترحه في هذا الشأن ، ولست أنسي يوم فرغت من كتابة مقترحاتي فشغلت صفحة كاملة «فلوسكاب» ، وطلب منى أن أتركها لديه وفي اليوم التالي أعادها إلى وكله ابتسامة عريضة وقد كتب بخط يده بالقلم الأحمر بطول الصفحة هذه العبارة التي أذكرها إلى اليوم «هذا ما نتمناه لفلاحينا » ، وقد

تركتها في محفوظات السكرتارية الخاصة تسجيلا لما حدث، وذكر لى أنه يحسن البدء في تفتيش أنشاص وأنه أصدر أمره إلى الخاصة الملكية بتنفيذ كل ما أطلبه لتحقيق البرنامج الذي وضعته، وبعدماتم التفاهم على كل التفاصيل مع مراد محسن باشا ناظر الخاصة الملكية شرعت في التردد على أنشاص للإشراف على تنفيذ المشروع، وكان يرمى أساسا إلى تهيئة الوسائل التي تساعد على النهوض بمستوى ظروف المعيشة للمزارعين من الناحيتين الصحية والاجتماعية، ولذلك كان يشمل عدة مسائل، وعلى قدر ما تسعفني به الذاكرة بعد عشرات السنين التي انقضت منذ تنفيذه، كان من أهمها ما يلى:

- ١- إنشاء مجمع يحتوى على عدد كاف من الحمامات والمراحيض ومكان فسيح تقام فيه عدة «حنفيات»؛ لتسهل لنساء المزارعين غسيل ثياب أسرتهم على أن يحظر على الرجال غشيان المكان في ساعات معينة كل صباح.
- ٢ ـ توفير العدد الكافى من «الحنفيات» للحصول على الماء النظيف لملء أوعية الماء للشرب.
  - ٣- إقامة حوض كبير لتوفير المياه النظيفة لشرب مواشى وحيوانات المزارعين.
- ٤ عمل مسابقة بين بعض المهندسين والمقاولين لابتكار بيت نموذجي لما يجب أن يكون
  عليه بيت الفلاح مع مراعاة ما يحرص عليه من إيواء ماشيته معه في بيته.
- تعيين زائرة صحية لتتولى زيارة بيوت الفلاحين لإرشاد نسائهم إلى خير الطرق
  للعناية بنظافة البيوت وبصحة الأطفال، وللإبلاغ عن حالات المرض للمبادرة إلى
  عرضها على الطبيب.
- ٦- ندب أحد الأطباء نظير مكافأة شهرية للوجود مرة أو مرتين أسبوعيا في المكان الذي يعده له التفتيش ليكون كمركز للعيادة لفحص الحالات التي يتقدم أصحابها اليه لمعالجة ما قد يشكو منه، أو لفحص الحالات التي تبلغ عنها الزائرة الصحية.
- ٧- التفاهم مع مدير المستشفى الكائن أمام التفتيش لقبول من تستدعى حالتهم البقاء بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية \_ وتم التفاهم مع وزارة الصحة على زيادة عدد الأسراة.
- ٨. إنشاء قاعدة فسيحة لاتخاذها مركزا للمناسبات الاجتماعية أو الدينية كحفلات الزواج والماتم والأعياد الدينية أو القومية .
- ٩ ـ التفاهم مع المختصين بوزارة المعارف لإدخال بعض التجديد على نظام المدرسة الكائنة بالتفتيش بحيث يمكن أولا الإفادة منها بتعليم البنين والبنات من أبناء

المزارعين في ذات المبنى باستخدامه صباحا لتعليم البنات وبعد الظهر لتعليم البنين، وثانيا لتعليم البنين والبنات بعض الحرف الريفية إلى جانب مواد التعليم الأساسية المعتادة، كذلك بأن تقام ورشة أو مشغل إلى جانب فصول المدرسة وبذلك يتسنى توفير الوقت والمكان اللازمين لتعليم كل فريق من البنين والبنات الحرف الريفية التي تناسبه حعمل الأثاث من سعف النخل والنجارة البسيطة والغزل والنسيج وعمل السجاد ومبادئ الزراعة وتربية الدواجن والخياطة والتطريز والتفصيل.

١- إنشاء جمعية تعاونية للمزارعين لتوفير ما يحتاجون إليه في حياتهم اليومية مما يكبدهم عناء الانتقال إلى القرى المجاورة للحصول عليه من حوانيتها بأثمان تزيد في أغلب الأحوال عن حقيقة مستوى الأسعار في البندر، وإلى جانب هذا زودت الجمعية من التفتيش بجهاز قوى للراديو؛ للترويح عن الأهالي في المساء حينما يفرغون من أعمالهم ويجتمعون كعادتهم للسمر فيجدون من الاستماع إلى برامجه قدرا غير قليل من الفوائد، إلى جانب متابعة أخبار بلادهم والدنيا بأكملها، وفضلا عن هذا كله، تم التفاهم مع أولى الشأن في وزارة الشئون الاجتماعية على أن توفر مرة في كل شهر على الأقل إحدى السيارات الكبيرة التي قامت الوزارة بتزويدها بآلات سينمائية ومعها ما يلزم من آلات وشرائط تطوف بالأقاليم وفقا لبرنامج معين لنشر الثقافة والإرشادات الزراعية والصحية ومختلف الدعايات الدينية والاجتماعية، وبذلك تكون قد استكملت إلى حد كبير وسائل التوعية والعمل على النهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي لأهل المنطقة.

11-اتخاذ أعياد الملك والملكة والأميرات مواعيد محددة لتوزيع إعانات على المحتاجين والأمهات المترددات بنظام على مراكز الطفولة والأمومة، مع تخصيص جوائز لربات البيوت اللاتى يحكم لهن بالتفوق في العناية بنظافة دورهن وبصحة أطفالهن، وذلك على يد لجان للمسابقات تشكل من بين رجال الإدارة بالتفتيش والأهالي. وبالجملة لم تترك ناحية من نواحي الحياة بين أهل الريف إلا وشملها البرنامج الجديد للنهوض بمستواها فضلا عن توجيه إدارة التعليم إلى وجوب اشتمال منهج الدراسة على ما يجب أن يؤدي إلى رفع مستوى الوعي من حيث التفرقة مثلا بين ما يفيد وما يضر من الطيور والحشرات والنباتات وطرق العناية بالمفيد والتخلص من الضار وكذلك الطرق العلمية السليمة لإعداد الأرض لزراعة مختلف المحاصيل والطرق والمواعيد الصحيحة للحصاد وجمع وتخزين ما يتم حصده إلى دراسة مزايا التعاون وكيفية الإفادة منه . . . إلخ . . . إلخ .

وعندما تم تنفيذ برنامج الإصلاح وانتظام سير العمل فيه، قام الملك بزيارة التفتيش لمعاينة كل التفاصيل وبلغ من سروره به أنه كان كلما استقبل ضيفا أجنبيا يحتفظ له بمكانة خاصة، كان يدعوه لزيارة أنشاص ويدعونى لاستقبلاله ودعوته لتناول الغداء هناك توفيرا للوقت اللازم لزيارة تشمل كل نواحى المشروع وكذلك ما كان يضمه التفتيش من مركز نموذجى لتربية الدواجن، ومحطة ممتازة لتربية الخيول الأصيلة فضلا عن المزارع الواسعة لأجود أنواع الموالح والمانجو.

# مشروع مكافحة الأمية:

وفي مناسبة وضع وتنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي في الريف كان من الطبيعي أن يتناول الحديث أحيانا بيني وبين الملك ناحية مهمة هي مكافحة الأمية، ومكافحة الحفاء، فأما عن مكافحة الأمية فإنه موضوع طالما شغل وأقض مضاجع المفكرين والمعلمين حتى أسفر ذلك في العشرينيات عن وضع مشروع على للقضاء على الأمية من منبعها في غصون عشرين عاما وذلك عن طريق فرض التعليم على كل طفل يبلغ السادسة من عمره بإلزام أولياء الأمور بتقديم أولادهم إلى المدرسة ومواصلة التعليم إلى أخر المرحلة الابتدائية؛ وتحقيقا لهذا الغرض تم إنشاء إدارة خاصة في وزارة المعارف لكي تتولى مسئولية الإشراف على التنفيذ مع فرض عقوبات على المتخلفين، وقد بدأت على أثرها حركة التعليم الإلزامي وما يقتضيه من توفير العدد اللازم من المدارس الأولية وإنشاء المزيد من المعاهد لإعداد المدرسين اللازمين للمدارس الجديدة، ولكن سرعان ما ظهرت مع الأسف الشديد عوامل جديدة جعلت المشروع بأكمله يتعثر ويتوقف تماما في أماكن عديدة، وكان أول تلك العوامل امتناع كثير من أولياء الأمور عن إرسال أولادهم إلى المدرسة، لاسيما في مواسم الزراعة التي تحتاج إلى مزيد من الأيدى العاملة كمواسم إعداد الأرض لزراعة المحصول الجديد ومواسم الحصاد وجني القطن، فكان فيما يجنيه الفلاح من وراء إرسال ولده أو أولاده إلى العمل في الحقول ما يفوق في نظره - كل ما يسمعه عن فوائد المواظبة على الذهاب إلى المدرسة لعدة سنين للحصول على مزايا التعليم، في حين أنه شخصيا لم تقف الأمية حائلا دون كسبه ما يكفيه، وهكذا كان الآباء يشجعون الأطفال على الامتناع عن الذهاب إلى المدرسة وعلى الهروب منها، ومن ناحية أخرى صادف أن بدأ العمل بأحكام الدستور الجديد الذي تم وضعه في سنة ١٩٢٣، وما تقضى به من إجراء انتخابات عامة وما استتبعه ذلك من قيام التنافس الحزبي المستمر بين الأحزاب سعيا وراء الفوز في الانتخابات وكانت الدعاية الحزبية هي أقوى سلاح في تلك

المعركة الضارية، فلجأت الأحزاب إلى تجنيد العناصر التى تفيدها فى دعايتها وكان المعلمون الإلزاميون فى الصف الأول من أهداف التنافس الحزبى وأصبحوا فيما بعد المصدر الأكبر للبلاغات والشكاوى الحزبية الكيدية، فتم بذلك تحولهم إلى مصدر خطير من مصادر السخط والقلق فى أنحاء البلاد، وبذلك لم يكن غريبا أن ينحدر التعليم الإلزامى شيئا فشيئا حتى كاد يندثر تمامًا، وزادت رقعة الأمية اتساعا بما جعل مكافحتها واجبا قوميا يستدعى بذل المزيد من الجهد فى سبيل محو تلك الوصمة، لذلك فإنه حينما بسطت عنها ذلك البيان أمام الملك، كلفنى بوضع مذكرة عما يستدعيه الموقف من تدابير للنجاح فى مكافحة الأمية، ولقد بادرت إلى تنفيذ رغبته وقدمت إليه مذكرة بما وسعنى التفكير فيه من مقترحات راعيت فيها عدة اعتبارات، كان من أهمها:

(۱) تلافى أكبر أسباب فشل المشروع السابق وهو حرص الآباء على الإفادة مما يجنيه أطفالهم من الكسب بالعمل في الحقول أيام مواسم الزراعة، وذلك بتحديد مواعيد تلك المواسم في المناطق المختلفة وتمنح المدارس عطلة فيها.

(٢) عدم الاكتفاء بمكافحة الأمية من المنبع - أي من بين الأطفال ، بل العناية كذلك بمكافحتها بين من تجاوزوا سن التعليم بفرض قدر من التعليم الأساسي عليهم ماداموا لم يبلغوا سن الخمسين من العمر مثلاً - لصعوبة تطبيق النظام المقترح عليهم، ويكون فرض التعليم على الكبار عن طريق القسر والاختيار في وقت واحد، وذلك باشتراط الإلمام بالقراءة والكتابة للتعيين في أي وظيفة مهما يكن من قلة شأنها، وكذلك للحصول على رخصة لمزاولة أي مهنة، ومنح مهلة سنتين للشروع في تنفيذ هذا النظام مع فتح فصول نهارية ومسائية بالمساجد والمدارس لتعليم من يشاء دون مقابل، ومنح الموظف الأمي الحالي علاوة استثنائية إذا حصل على شهادة بنجاحه في التخلص من الأمية، مع إلزام المصانع والشركات بتطبيق هذا النظام فيها مع القيام بتدبير الوسائل اللازمة للقضاء على الأمية بين عمالها وتحمل ما يستدعيه ذلك من نفقات، وهذا كله إلى جانب حث شباب الجامعات والمعاهد العلمية على تكوين هيئات في البيئة التي يعيشون فيها في الريف أو الحضر للاشتراك في حملة عامة لمكافحة الأمية، وكان من رأيي أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية، ولضمان انتظام سير الدراسة ومواظبة التلاميذ (والمدرسين). أشرت في المذكرة إلى وجوب قيام إدارة التعليم بتنظيم دورات تفتيشية مفاجئة لمتابعة الإشراف على تنفيذ تعليماتها مع تحذير المدرسين بوجوب الابتعاد عن الاشتغال بالسياسة والدعايات الحزبية، وإلا كان الجزاء النقل بعيدا عن المواطن الأصلية للمدرسين، وللتغلب- ولو جزئيا ـ على عقبة عجز عدد المدارس

الموجودة عن استيعاب كل الأطفال الذين بلغوا سن التعليم الإلزامي نوهت في المذكرة على الإفادة من المدارس الموجودة باستخدامها لتعليم ضعف ما تستوعبه باستخدامها على فترتين صباحية ومسائية (على غرار ما تم في أنشاص) بل يمكن في هذه الحالة جعل الفترة الصباحية لتعليم البنات والمسائية لتعليم الأولاد وبذلك يتسنى للأولاد معاونة آبائهم في الحقل صباحا، وعندما قدمت المذكرة للملك أبدى موافقته عليها وعلى أن أبلغها لحسنين باشا الذي طلب منى تركها لديه واحتفظ بها كما احتفظ قبلها بالمذكرة التي وضعتها عند تشكيل لجنة قومية للقيام بدراسة شاملة لأحوال البلاد ووضع ما تحتاج إليه من إصلاحات في مختلف المرافق والنواحي، ويبدو أنه وقد كان في حينها يعد نفسه لتولى الوزارة الجديدة بعد إقالة الوزارة القائمة، فاحتفظ بالمذكرة بين لتنفيذهما بنفسه.

ولقد بلغ من اهتمام الملك بمشكلة محو الأمية أنه حينما نشرت بعض المجلات خبراً مثيراً عن نجاح أحد رجال هيئة من الهيئات الدينية الأمريكية في محو الأمية في عدة مناطق بآسيا وافق الملك على دعوته لزيارة مصر على نفقة الخاصة الملكية للاسترشاد برأيه للنجاح في مكافحة الأمية في بلدنا وتم ذلك فعلاً، واستقبله الملك بعد حضوره وتم تدبير مقابلة بينه وبين المختصين في وزارة المعارف وجرت مقابلات ومناقشات عديدة بينه وبين المختصين في عناب لتبسيط تعليم القراءة والكتابة طبقا للقواعد التي تم التفاهم عليها بينه وبين رجال التعليم عندنا، وإن كان قد تبين من أحاديثه أن السبب الأكبر في نجاحه الذي تكلمت عنه الصحف يرجع إلى أن تلك المناطق التي أزال أميتها لم يكن لديها لغة مكتوبة على الإطلاق، فكانت مهمته مقصورة على تسجيل رموز أصبحت بمثابة حروف تعبر عن الأصوات التي ينطقون بها.

### أفكار لكافحة الحفاء :

وأما عن مكافحة الحفاء فقد كلفنى الملك بزيارة مصنع باتا الذى نجح فى إنتاج أحذية شعبية رخيصة الثمن نسبيا، وذلك لمعرفة إمكان إنتاج أحذية بأسعار فى متناول أفقر الطبقات وبكميات تكفى حاجة الملايين من صغار العمال والفلاحين. وبعد طول الدراسة والتفكير انتهى الرأى إلى أنه لا سبيل للقضاء على الحفاء إلا عن طريق نشر الوعى عن أضرار الحفاء وخطره على صحة الفرد والسعى بشتى الوسائل لتيسير الحصول على حذاء رخيص الثمن والاعتماد على إلزام أطفال المدارس بارتداء الأحذية والتشديد فى وجوب المواظبة على ذلك حتى يشبوا وقد ألفوا هذه العادة فيشق عليهم التخلى عنها فيما بعد،

وإلا فإن كل جهود لمحاربة الحفاء لا يرجى من وراثها أي نجاح ما لم يكن مقرونا بالاقتناع والرغبة الشخصية للفرد ذاته .

### أزمة وزارية \_ إقالة الوزارة \_ وزارة أحمد ماهر باشا:

إلى جانب ما ذكرناه نما كان يقوم به الملك من محاولات للاتصال بأفراد شعبه وعمل كل ما يعود عليهم بالخير والنهوض بمستوى معيشتهم، فقد مضى قدما في تنفيذ ورعاية التقاليد الصالحة التي ظهرت في عهده لأول مرة ـ لتكريم المتفوقين من خريجي الكليات والمعاهد العلمية والعسكرية المختلفة وإحياء ليالي شهر رمضان بالقصر ودعوة طوائف مختلفة في القاهرة والإسكندرية ـ إلى الإفطار في شهر رمضان المعظم، مماكان له أعظم الأثر في النفوس حتى حمل الوزارة على تفسير ذلك بأنه كان يخفى وراءه غرضا سياسيا وهو اكتساب الملك شعبية جديدة على حساب الانتقاص من شعبية الحكومة ، وأدى هذا الاعتقاد الخاطئ إلى تجدد الأزمة بين الطرفين في صيف عام ١٩٤٤، حيث صادف أن حل شهر رمضان المبارك في ذلك الصيف فحل أول إحياء لياليه وإقامة مآدبه لمختلف طوائف الشعب طبقا للنظام الذي سبق أن أمر به الملك وأصبح تقليدا ثابتا في القصر، وفضلا عن ذلك كله إذا بالملك يأمر بمنح جوائز مالية سنوية من الجيب الملكي الخاص في ثلاثة من فروع العلم والفنون باسم جوائز الملك فؤاد الأول طبقا لشروط محددة تكون في التنافس بين علماء مصر المختصين في تلك الفروع، وعلى الأثر وبدافع ولا شك من الضيق بجهود الملك المتواصلة لتشجيع كل ما يؤدي إلى خير الشعب والنهوض به في كل النواحي مما كانت تعتبره الحكومة نوعا من الدعاية السياسية لكسب الشعبية، وقرر مجلس الوزراء إنشاء جوائز سنوية نماثلة باسم جوائز مصطفى النحاس (وهي التي استبدلت بها حكومة تالية جوائز فاروق الأول)، وعلى الرغم من كل المساعى والوساطات التي بذلت لتبديد اعتقاد الحكومة الخاطئ فإن الأزمة ظلت تتزايد حتى اتخذ الملك قراره النهائي بإقالة الوزارة وإسناد مهمة تشكيل الوزارة الجديدة إلى الدكتور أحمد ماهر باشا في ٨ أكتوبر عام ١٩٤٤ وكان ذلك على أثر بلوغ الأزمة أقصى مداها في مناسبة أداء الجمعه الأخيرة من رمضان (الجمعة اليتيمة)، فقد جرت العادة والتقاليد منذ سنين بعيدة على أنه إجلالا لهذه المناسبة كان الملك يؤدي فريضة الجمعة في ذلك اليوم في مسجد عمرو بن العاص بحكم أنه أول مسجد تمت إقامته في مصر بعد دخول الإسلام إليها، وكان كبير الأمناء يدعو رئيس الوزراء لمرافقة الملك في السيارة الملكية للذهاب إلى المسجد (١) إلا أنه في هذه السنة (١٩٤٤) لم يدع رئيس الوزراء لمرافقة الملك في تلك المناسبة الدينية المهمة واصطحب معه في سيارته رئيس ديوانه (حسنين باشا) وصادف أنه أي الملك لاحظ أثناء التوجه إلى المسجد وجود لافتات على الطريق مكتوب عليها «يحيا الملك مع النحاس» فساءه ذلك مما دعاه عند الوصول إلى المسجد، حيث كان من المستقبلين محمود الغزالي (بك) مدير الأمن العام، أن أبلغه الملك أنه لا يريد أن يرى تلك اللافتات عند عودته إلى القصر بعد أداء الصلاة، فبادر الغزالي (بك) بتنفيذ الأمر، وإذا بالوزارة تغضب عليه لقيامه بذلك دون الرجوع إليها وأصدرت أمرا بوقفه عن العمل وعندما علم الملك بذلك ثار لما حدث وأصر على بقاء الغزالي (بك) في مركزه، إلا أن الوزارة تمسكت بموقفها وحاول الإنجليز وأصر على بقاء الغزالي (بك) في مركزه، إلا أن الوزارة تمسكت بموقفها وحاول الإنجليز متجمس عام ١٩٤٤ وتبين أن إنجلترا غير متحمسة لأن تضغط على الملك لمساندة الوزارة، فاستقر الرأى على التعجيل بإقالة الوزارة ولذلك أسرع حسنين باشا بالاجتماع سرا بزعماء المعارضة وتم التفاهم على تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد ماهر باشا في نفس اليوم الذي صدر فيه كتاب إقالة النحاس باشا (٨ أكتوبر سنة ١٩٤٤) (٢)

<sup>(</sup>۱) بل كان يبلغ من الاهتمام في القصر بموكب صلاة الجمعة العادية أنه قبل استخدام السيارات في التنقلات الملكية كانت التقاليد المتبعة إذ ذاك تقضى بأن يتخذ الموكب الملكى في هذه المناسبة نظاما معينا تستخدم فيه مركبة ملكية خاصة يجرها عدد معين من الخيول وفق النظام المقرر من قديم في إدارة الركائب الملكية، فقد كان هناك نظام خاص للركاب الملكى يختلف باختلاف الغرض المطلوب الانتقال من أجله كافتتاح البرلمان مثلا واستقبال الملوك أو رؤساء الدول عند وصولهم في زيارات رسمية وانتقالاتهم في زيارات خاصة إلخ إلخ. . وقد اتبع هذا النظام فعلا حينما أدى الملك فاروق صلاة الجمعة لأول مرة بعد إعلان توليه العرش عقب وفاة أبيه، ولكن الأمير محمد على بحكم رئاسته لمجلس الوصاية أثار اعتراضا شديدا على هذا التصرف بحجة أن الملك الشاب ما زال تحت الوصاية فلا يحق له استخدام المواكب الرسمية .

<sup>(</sup>٢) انظر مذكرات حسن يوسف ص ١٨٧.

# الفصل الثانى عشر تزايد اهتمامات الملك العلمية والوطنية

— حول الاحتفال بمنح جوائز فواد الأول وفاروق الأول رعاية الجمعيات العلمية وتشجيعها: إنشاء الجمعية التاريخية ومعهد الصحراء الملك ومجموعاته الخاصة العناية بالبعثة الموفدة لأمريكا العناية بالخفاظ على الآثار اهتمام الملك بنشر الثقافة الإسلامية الملك يطالب بحق الفقير اهتمام الملك بشئون السودان: بداية الاتصال بمؤتمر الخريجيين، المعاونة لشراء مطبعة، تدفق المؤيدين وموقف إسماعيل درديرى، تنظيم المعونة لأنصار الوحدة (إعانة عمال السكك الحديدية الوطنيين، إحياء ليالى رمضان بالسودان) - الخطة الإنجليزية لفصل السودان عن مصر اتفاقية صدقى/ بيفن - تراجع بريطانيا عن الاتفاق.

# حول الاحتطال بمنح جوائز فؤاد الأول وفاروق الأول:

ولا أرى بدًا من التنويه هنا بأنه بعد تقرير منح الجوائز العلمية السنوية كلفنى الملك عتابعة ما تتخذه لجان الحكومة من وسائل لتحديد أسماء من تسفر الدراسة عن استحقاقهم للجوائز؛ لتقديم بيانات وافية عن تاريخ حياتهم ونشاطهم العلمى وما قاموا به من دراسات وأبحاث، وكذلك للتفاهم على تحديد موعد وكيفية الاحتفال بتوزيع الجوائز، مما دعانى إلى كتابة مذكرة اقترحت فيها إعطاء كل فائز شهادة تقدير تسجل المناسبة واسم البحث أو الكتاب الذى استوجب منح الجائزة على أن تكون مجهورة بتوقيع الملك، وإذا ببعض من رأى الملك استشارتهم فى ذلك يشير بالاكتفاء بشهادة تصدر من "وزير المعارف»، فعاد الملك يستطلع رأيى فرددت بمذكرة أخرى أشرت فيها إلى أن الملك تقديرا وتكريما لخريجي الأزهر والمعاهد العسكرية يوقع أو يضع خاتمه على شهادات تخرجهم، فهل يكون شأن أكبر النابهين من علماء مصر أقل من شأن أولئك الخريجين، وعلى الأثر أمر الملك في الحال بأن تكون شهادات التقدير للفائزين بجوائز فؤاد الأول وفاروق الأول

صادرة منه وبتوقيعه شخصيا، ومع الأسف الشديد تكرر الجدل حول كيفية ومكان توزيع الجوائز، وكان البعض يرى الاكتفاء بتكليف وزير المعارف بتسليمها إلى الفائزين في حفل بسيط بحكتبه، وبذلك يمكن تفادي ما قد يدبره من الشغب أنصار الوزارة الوفدية المقالة، فاعترضت أشد الاعتراض على هذا الرأى لأن توزيع تلك الجوائز الكبرى يجب أن يكون مهرجانا أو عيدا للعلم وتكريم العلماء على يد الملك شخصيا، والمكان الوحيد المناسب لذلك هو قاعة الحفلات الكبرى بجامعة القاهرة (فؤاد الأول إذ ذاك)، وبحضور أساتذة الجامعات والوزراء وكبار رجال الدولة على أكبر مستوى لأكبر المناسبات، وعلى سبيل الاحتياط والضمان لعدم حدوث أي شغب يدعى لحضور الاحتفال طلبة الفرق النهائية في الكليات العسكرية وكلية الشرطة إلى جانب المعروفين بحسن الخلق من طلبة الفرق النهائية بكليات الجامعة، ووافق الملك على هذا البرنامج بحذافيره، وتم التفاهم مع مدير الجامعة على أن يكون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مستعدين بأروابهم الجامعية بجوار الباب الكبير لقاعة الاحتفالات؛ حتى إذا ما دخل الملك القاعدة من بابها الجانبي المؤدى إليها من المدخل الذي يحضر منه الملك عند وصوله، يبدأ موكب الأساتذة في دخول القاعة لأخذ أماكنهم فوق المنصة الرئيسة وحولها، ولقد كانت حقا لحظة مهيبة حين دخل الملك من ناحية وموكب العلماء من الناحية الأخرى وجميع الحاضرين وقوف إجلالاً للقادمين من الناحيتين ـ وتمت الحفلة طبقا للبرنامج الموضوع لها على أحسن وجه، ومن بعدها جرى الاحتفال سنويا بيوم العلم لتكريم العلم ورجاله وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين منهم.

# رعاية الجمعيات العلمية وتشجيعها ـ إنشاء الجمعية التاريخية ومعهد الصحراء:

وفضلا عن تكليفى بمتابعة كل التدابير التى تتخذ فى شأن النشاط سالف الذكر، كلفنى الملك كذلك بتقديم تقارير إليه عن حالة الجمعيات العلمية القائمة ومدى نشاطها فى سبيل تحقيق الغاية المنشودة من وراء قيامها ومدى ما قد تكون فى حاجة إليه من المعونة وكان أهمها جمعية الاقتصاد والإحصاء والتشريع والجمعية الجغرافية وجمعية الحشرات، فقمت بزيارتها وتقديم تقارير عنها كانت نتيجتها قيام الملك بزيارتها كذلك والاهتمام باستكمال تلك الهيئات بإنشاء جمعية جديدة مهمة كانت تنقص تلك الهيئات، مع أنها كانت فى حالة مصر بالذات أولاها جميعا بأن تسبقها فى الوجود وهى جمعية الدراسات

التاريخية التي بقيت مصر إلى ذلك الحين محرومة منها، وهي بلد التاريخ التي تنفرد بين بلاد العالم بثروة من الآثار تمثل مختلف مراحل عصور التاريخ، ومن العجيب أنه عندما رأى الملك الاستنارة برأى البعض في هذا المشروع أبدوا اعتراضا كان أقوى دليل على وجوب إنشاء هذه الجمعية، فإن صاحب هذا الرأي قال إن الجمعية الجغرافية تقوم الآن بمهمة الجمعية التاريخية، وفاته أنها تقوم بهذه المهمة للحاجة إليها مع غياب الجمعية ذات الاختصاص الأصيل، وعلى ذلك أصدر الملك مرسوما بإنشاء الجمعية التاريخية في يونيو سنة ١٩٤٥ ومرسومين آخرين بتعيين رئيس لها (محمد طاهر باشا) ونائب رئيس (الأستاذ محمد شفيق غربال).

ولقد أصدر الملك كذلك الأمر بالعناية بتنفيذ مشروع قديم كانت النية متجهة إلى تنفيذه منذ عهد الملك فؤاد، بل إنه كان شخصيا (أي الملك فؤاد) قد أبدى شدة الحرص على إتمامه بتأمين إيجاد مورد ثابت لتشييده والإنفاق عليه، وذلك بأن وجه إلى هذا المشروع منحة سخية جادت بها سيدة كريمة هي السيدة حفيظة الألفي ووضعتها تحت أمر الملك فؤاد؛ فأمر بتخصيصها لإنشاء معهد الصحراء لدراسة كل ما يتعلق بها، ووضع الخطط الكفيلة باستخدام أنجح الوسائل للإفادة مما يكمن في مساحتها الشاسعة من ثروات طبيعية ضخمة ، ولما كان الملك فاروق قد دأب على القيام برحلات طويلة في مختلف أرجاء الصحراء، فقد أولى مشروع معهد الصحراء عناية كبرى حتى تم تشييد مبنى خاص له في مصر الجديدة روعي في بنائه أن يشتمل على كل ما زودت به المعاهد المماثلة التي سبقته في الوجود في البلاد الأجنبية، ولذلك فإنه كان يحتوي على متحف وقاعات عديدة لمختلف أقسام البحث والدراسة لما تزخر به الصحراء من نباتات وحيوانات ومعادن ومختلف ألوان الثروة المعدنية والطبيعية وجميع الوسائل والمعدات اللازمة لها. وفي اليوم الذي حدد للاحتفال رسميا بافتتاحه ضمن المهرجانات العلمية الكبري التي أقيمت في سنة ١٩٥٠ تم ذلك بحضور طائفة كبيرة من أكبر العلماء في العالم الذين دعوا كذلك بالمصادفة للمشاركة بالعيد الفضى لإنشاء جامعة القاهرة والعيد الماسي لإنشاء الجمعية الجغرافية، وهي المناسبة التي تم فيها أيضا منح الدكتور طه حسين رتبة الباشوية بوصفه وزير «المعارف» والخطيب الأكبر في ذلك المهرجان والمشرف على تنظيم جميع مهرجانات ذلك اليوم العلمي الحافل.

### الملك ومجموعاته الخاصة:

ومما هو جدير بالذكر أن الملك الشاب، إلى جانب ولعه باقتناء التحف الأثرية التي

تعرض عليه أو يراها معروضة للبيع، فإنه كان قد ورث عن أبيه مجموعة نفيسة من طوابع البريد...وكانت تعتبر من أكمل وأثمن مثيلاتها في العالم حتى لقد قيل إنها الثانية بعد مجموعة ملك إنجلترا...وهو ما حفزه على أن يمضى في الاحتفاظ بها واستكمالها على نفس النسق والنظام محاولا الحصول على كل طابع ينقصها، سواء لدى عرضه للبيع أو بالسعى لشرائه ممن يعرف أنه يحوزه وربما يقبل بيعه، وبالتالي كان يعني بمتابعة قوائم (كتالوجات) تلك الطوابع وبالاتصال بكبرى البيوت العالمية التي تعرض أمثالها للبيع، ولعل ذلك كان وراء ما أبداه من الشغف بهواية تكوين مجموعات أخرى كجمع قطع العملات المعدنية وبخاصة المصرية القديمة والعملات الذهبية التي كان منها مجموعة من العملات الأمريكية الذهبية.

وثمة مجموعة ثالثة كان الملك يعنى بها أشد العناية وهى مجموعة الساعات، وكانت تضم تحفا نفيسة تمثل مراحل تطور الساعات منذ اختراعها، حتى لقد تخصص بعض كبار الفنانين في صنع نماذج فريدة منها عرف بعضها في التاريخ الفني مثل الساعات التي اختص بصناعتها فنان فرنسي كبير اسمه «فابرجيه \_ FABERGÉ » الذي أعجب به وبفنه قيصر روسيا إلى حد جعله ينقطع لخدمته ليقوم بإعداد وصنع تحفة فنية واحدة كل سنة على شكل بيضة عيد الفصح ليقدمها القيصر هدية للإمبراطورة قرينته أو لإحدى الأميرات.

ولقد بلغ اهتمام الملك بهذه المجموعات أنه كلف السكرتارية الخاصة بالاتصال بأكبر البيوت العالمية وصالات المزادات المشتغلة بتجارة هذه النوعيات في أوروبا وأمريكا أو قوائم ما تشتمل عليه مزاداتها القادمة، وكان يحرص على الاطلاع على تلك القوائم بمجرد وصولها ليلا أو نهارا لكي يختار ما يهمه منها، وتبادر السكرتارية في الحال إلى إبلاغ أوامره إلى الجهة الصادرة منها القائمة (الكتالوج) لحجز المطلوب، أو لعمل الترتيب اللازم للاشتراك في المزاد للحصول على القطعة أو القطع المطلوبة، وكثيرا ما كان يحصل أن تكون القطعة المبتغاة ضمن مجموعة كبيرة، فكان لابد حينذاك من شراء المجموعة كلها للحصول على القطعة المطلوبة، ثم يعاد الباقي إلى ذات البيت التجاري أو صالة المزادات لإعادة بيعها في أول فرصة تحين بعدها.

وهكذا كانت كل قطعة في كل مجموعة عبارة عن ثروة في حد ذاتها سواء كانت تاريخيا أو من ناحية قيمتها المادية والجهد الذي بذل في الحصول عليها، ونظرا للمبالغ

الطائلة التي كان يتكلفها الملك لاقتناء تلك المجموعات، فقد سألته ذات مرة عن مصيرها وما يرمى إليه من تحمل عناء وتكاليف الحصول عليها، فأبدى دهشته قائلا إنه لا يبغى شيئا سوى خدمة النهضة الثقافية والفنية في مصر، فإنه لابد ستكون فيها مستقبلا دارلسك العملة تحتوى بالضرورة على متحف للعملات، فتكون مجموعته نواة لهذا المتحف، وكذلك الحال لمجموعة الطوابع عند إنشاء متحف للبريد يليق بمصر وبكونها من أوائل بلاد العالم التي أخذت بنظام البريد، وهكذا بالنسبة لشتى التحف الفنية وما عسى أن ينشأ في البلاد من متاحف يصح أن تضمها.

## العناية بالبعثة الوهدة إلى أمريكا:

واستكمالا للحديث عن عناية الملك بتشجيع ورعاية الشباب والنهضة العلمية والثقافية في البلاد، لا أرى بدّا من العودة إلى الإشارة إلى عنايته بلقاء المتفوقين من الخريجين بوصفهم قادة المستقبل الذين سوف يشاركونه مسئولية حمل الأعباء التي يفرض عليهم الوطن القيام بها على خير وجه لتحقيق أقصى ما يرجوه الشعب من آمال، ومن أجل ذلك كان سعيدا باستقبلال أعضاء البعثات الذين قررت الحكومة إيفادهم إلى أمريكا لأول مرة بعد الحرب لاستكمال دراساتهم العليا فيها والعودة إلى البلاد بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لكي تلحق بركب الحضارة المصرية، وكان يبلغ عدد المبعوثين نيفا وستماثة عضو من النابهين الممتازين في مختلف فروع العلم وقد عاد أغلبهم حاملا درجة الدكتوراه، وقامت على أكتافهم وإلى الآن نهضتنا العلمية والصناعية الحديثة فقد تولى فعلا، ومازال يتولى بعضهم، أرقى مراكز الدولة وهيئاتها العلمية والصناعية، بل كان من حظ البعض أن يصل إلى أرقى درجات النبوغ والامتياز في تخصصه في أرقى البلاد، وبلغ من عناية الملك بأمر هذه البعثة أنه نظرًا إلى أن كل السفن كانت قد حولت أثناء الحرب إلى نقالات للجنود ومعدات الحرب، فقد ظهرت صعوبة كبرى في إيجاد وسيلة لنقل هذا العدد الكبير من الركاب إلى أمريكا فتولى الملك التدخل بنفسه لدى السلطات الأمريكية حتى وافقت على إيفاد سفينة من قطع النقل الحربي إلى بورسعيد خصيصا لنقل الطلبة الموقدين إلى أمريكا على أن يخضعوا طول الرحلة للنظام العسكري المعمول به فيها، وكان لابد من الرضا بذلك واحتمال كل مشقة في سبيل تحقيق الرغبة في التعجيل بالسفر اكتسابا لبعض الوقت الذي ضاع بسبب طول مدة الحرب، وقبل سفر البعثة تم استقبال أعضائها في قصر عابدين لتناول الشاي مع الملك وإهداء صورته لكل منهم.

### العنابة بالحفاظ على الآثار:

ولما كنت أعلم أن من أكبر ما يشغل بال الملك كيفية إيجاد الوسائل للحفاظ على كنوز مصر الأثرية وحمايتها من السرقة والتسرب إلى خارج البلاد، بل السعى لاستعادة ما سرق منها حتى لقد شغف من سن مبكرة بشراء ما يصادفه منها، وحينما أبديت له يوما أن ذلك يكلفه الكثير ـ وكان قد دفع في تحفة صغيرة ثمنا رأيته باهظا ـ بادرني بقوله «لا يا حسني، ليس ذلك بالكثير على مصر، فإني أود لو استطعت أن أعيد إليها كل ما سرق من تحفها وكنوزها، لهذا فإني عندما علمت من صديقي صادق جوهر باشا حينما كان مديرا لجامعة الإسكندرية أنهتم الاتفاق بينها وبين جامعة أمريكية صديقة على قيام بعثة مشتركة بين الجامعتين بزيارة دير سانت كاترين بسيناء؛ لتسجيل كل ما يحتويه الدير من كتب نادرة وتحف أثرية ثمينة ومخطوطات تاريخية لا مثيل لها مع تصويرها جميعا بالميكروفيلم، وكانت هذه هي إحدى الوسائل للاحتفاظ بصور الكتب والمخطوطات الثمينة، بإ, كانت الوسيلة التي لجأت إليها إنجلترا وأمريكا أثناء الحرب العالمية الثانية لتأمين استمرار بقاء حضارة العالم عن طريق تلك الكنوز العلمية والتاريخية؛ لسهولة الاحتفاظ بصورها الميكروفيلمية في مكان أمين لا يشغل حيزا كبيرا، وبذلك تمت نجاتها من أهوال الدمار الذي أنزلته الغارات الجوية المريعة بشتى المدن في إنجلترا خلال الحرب. ودعاني صادق باشا لمرافقتهم في رحلتهم لمتابعة سير هذه العملية الفنية والعلمية التي لم يكن يعرفها العالم من قبل، ووافق الملك في الحال عند استثذانه في ذلك، وكانت رحلة ممتعة حقا من كل الوجوه، فإنه بصرف النظر عن متاعب الطريق، يغمر الزائر عند اقترابه من الدير شعور روحاني غريب، ولا عجب فإنه ليجول بالخاطر عندها أن القادم على وشك الوصول إلى الوادي المقدس طوى حيث نادى موسى ربه، فأمره بأن يخلع نعليه ونهاه عن أن يطلب أن يراه، وأن ينظر إلى الجبل فخرّ صعقا عندما رآه خاشعا متصدعا من خشية الله حين تجلى له سبحانه وتعالى، وإلى جانب هذه الذكريات المقدسة يعبق الدير في جميع أركانه برائحة تاريخ العصور الماضية وما سادها من روح التسامح الديني المتجلية في وجود مسجد صغير إلى جانب الكنيسة في أحضان الدير العتيق، الذي ألفيناه في الواقع متحفا راثعا يحتوى على مجموعة نفيسة من التحف القيمة الدينية النادرة، كان بعضها من صنع أساطين رجال الفن في مختلف العصور منذ تشييد الدير في القرن الخامس للميلاد. وبفضل حسن تنظيم العمل بين رجال البعثة الأمريكية ـ التي كان يرأسها رجل الأعمال

الأمريكى مستر فيلبس ـ سرعان ماتم إنجاز المهمة من حيث تسجيل كل التحف الموجودة بالدير من ناحية، ومن ناحية أخرى تسجيل ونقل صور ميكروفيلمية لكل محتويات المكتبة من كتب ومخطوطات، على أن يقوم الأمريكيون بجوافاة جامعة الإسكندرية بنسخة كاملة من جميع ما حصلوا عليه أثناء تلك الزيارة، وقد وفت البعثة الأمريكية بتعهدها وأهدت لجامعة الإسكندرية مجموعة كاملة من الصور الميكروفيلمية التى قامت بتصويرها، فقامت جامعة الإسكندرية من جانبها بتدوين قائمة كاملة لهذه المجموعة من التحف والمخطوطات والكتب، ونشرت هذه القائمة في سجل خاص.

وعقب عودتي إلى القاهرة قدمت إلى الملك تقريرا وافيا عما شاهدته، وعلى ضوء ما أعلمه عن اهتمامه الكبير بكل ما يتعلق بشئون الآثار وعمل كل ما يستطاع للحفاظ عليها، وكذلك العناية بكل ما يؤدي إلى رفع شأن مصر ومكانتها العلمية والأدبية، تقدمت باقتراحين يرمى أولهما إلى حث الحكومة على وضع تشريع يقضى بتسجيل محتويات كل المساجد أو التكايا أو المكاتب الخصوصية أو الكنائس أو الأديرة، وجعل المشرفين عليها مسئولين عن الحفاظ على محتوياتها وتحريم خروج أي شيء منها خارج مقره إلا بإذن سلطة الأثار المختصة ولأسباب تقبلها كتصدع المبنى مثلا أو خوف تعرضها للتلف لأسباب طارئة ـ على أن يحظر بتاتا نقل أو خروج شيء من تلك المحتويات إلى خارج البلاد، وأما الاقتراح الثاني فهو العمل على إنشاء قسم بدار الكتب، أو معهد خاص يتولى نقل صور ميكروفيلمية لجميع الكتب أو المخطوطات الموجودة بالمساجد أو الكنائس أو الأديرة، أو في مكتبات الأفراد، مع العناية كذلك بإيفاد بعوث إلى دور الكتب في البلاد الإسلامية والبلاد الأجنبية الأخرى التي يعرف عنها أن مكتباتها العامة أو الجامعية تحتفظ بكتب في علوم الدين أو الأدب العربي أو التاريخ الإسلامي، وذلك حتى تحصل مصر على أكبر قدر من المراجع في ذلك المجال فتصبح المركز الرئيسي في العالم للدراسات العربية والإسلامية، وقد حدث ما توقعته من حيث اغتباط الملك واهتمامه بهذه المقترحات، وكلفني بسرعة الاتصال بوزير المعارف وإبلاغه الرغبة الملكية في التعجيل بتنفيذ المشروعين المذكورين، وكان من نتيجة هذا السعى صدور قانون حفظ الآثار وإنشاء معهد للوثائق والمكتبات بادر فور إنشائه إلى إيفاد أول بعثة إلى الخارج في مهمة تخدم أغراضه، حيث توجهت إلى اليمن، فحصلت على مجموعة كبيرة من الحصاد المطلوب.

#### اهتمام الملك بنشر الثقافة الإسلامية ،

ولقد أولى الملك عناية خاصة نحو نشر الثقافة الإسلامية ، وكان اهتمامه وراء امتداد نشاط مصر إلى المشاركة في إنشاء معهد الدراسات الإسلامية في مدريد وفي الجزائر ، وكذلك في إقامة صرح معهد الثقافة الإسلامية في مسجد لندن وفي مسجد واشنطن ، وذلك إلى جانب ما سبق أن ذكرته عن عناية الملك بتلبية النداءات التي كانت تصل إليه من مختلف العالم الإسلامي يرجون موافاتهم بالكتب وببعض المعلمين ورجال الدين لهدايتهم ونشر الثقافة الدينية بينهم ، أو بقبول بعثات من أبنائهم للتعلم في الأزهر ، ولكي يطمئن على إجابة مثل هذه المطالب وتوثيق الصلة مع العالم الإسلامي ، فقد عهد الملك إلى شخصيًا بالاتصال بأولى الأمر في الأزهر الشريف ، وأحيانا بوزارتي الأوقاف والشئون الاجتماعية ، للحصول على ما قد يقتضيه الحال من إعانة للمحتاجين من طلبة البعوث الإسلامية ، وكان يسر كل السرور كلما علم بالتوفيق في تحقيق رجاء من يلجئون إليه أملا في معونته ، بل بلغ من اهتمامه بشئون البلاد الإسلامية أنه أوحي إلى الأزهر بإيفاد بعثة من بعض علمائه النابهين لدراسة أحوال البلاد الإسلامية انه أوريقية تمهيدا للعمل على سد حاجاتها ومعاونتها في سبيل نشر التعليم الديني بينها ، ما نشأ عنه إرسال بعثة إلى إفريقيا الغربية والجنوبية ، وأخرى إلى إريتريا فضلا عن المعهد الأزهرى بالسودان ، وإيفاد مبعوث إلى اليابان ، وتعيين إمام لمسجد لندن وآخر لمسجد واشنطن .

وإذا كان الملك فاروق قد أولى شئون طلبة البعوث الوافدة من البلاد الإسلامية عناية كبرى، واهتم اهتماما بالغا بضرورة الاستجابة لطلبات تلك البلاد لتزويدها بالمدرسين والكتب، فإن اهتمامه الأصيل كان بالأزهر الشريف ذاته وضرورة العناية به مظهرا ومخبرا، فضلا عن أنه كان يحمل لشخص شيخه الجليل الأستاذ المراغى أكبر وأجل تقدير، وكانت أول بادرة تبدو من الملك للتعبير عن عاطفته الصادقة نحو الأزهر وعما للدين في نفسه من مكانة، أنه عقب توليه العرش بينما كان لا يزال تحت الوصاية بعث برسالة خاصة إلى شيخ الأزهر يبلغه بأنه يهدى إليه مبلغ ألف جنيه لشراء سجاجيد لفرش الأزهر، ثم هو بعد توليه سلطاته الدستورية كان يولى شئون الأزهر ورسالته العالمية اهتماما خاصا كما أسلفنا، وكان يوفد سكرتيره الخاص إلى شيخ الأزهر لتدبر خير الوسائل لإجابة طلبات البلاد الإسلامية المختلفة بل والأقليات الإسلامية في شتى الدول.

وحينما دار البحث حول احتفال الأزهر بعيده الألفى أبدى الملك عناية كبرى بهذا الاحتفال وضرورة أن يكون على المستوى الملائم لمكانة الأزهر في العالم الإسلامي ؟ فأوفد سكرتيره الخاص إلى شيخ الأزهر - فضيلة الأستاذ مصطفى المراغى - لإبلاغه أن الملك يود أن يكون الاحتفال بذلك العيد على أكبر قدر من الروعة والجلال بما يتناسب مع هذه المناسبة التاريخية الكبرى، مما يدعو إلى الحرص على دعوة كبار علماء المسلمين في جميع الأقطار، فضلا عن جميع الجامعات والهيئات العلمية الكبرى في بلاد العالم أجمع تأكيدا لفضل الثقافة الإسلامية على حضارة العالم بأسره. ومما يجدر ذكره هنا أنه تبعا لذلك وضعت الخطط اللازمة للقيام بكافة أعمال الصيانة والتجديد للجامع الأزهر نفسه، وتم تصميم مبنى لإدارته ومبان لمدينة البعوث الإسلامية، وبدأ التنفيذ على وجه السرعة.

### الملك يطالب بحق الفقير:

على أنه كان يشغل بال الملك على الدوام شاغل له أهميته القصوى لديه، بل لدى كل مفكر يرغب في النهوض بمستوى الشعب وهو إيجاد نظام شامل للإصلاح الاجتماعي في أنحاء البلاد، ولذلك فإنه رحب كل الترحيب بما قررته حكومة إسماعيل صدقي باشا في سنة ١٩٤٦ بشأن إنشاء مجلس «لمكافحة الفقر والجهل والمرض»، وكلفني بتذكيره بالموعد الذي يحدد لانعقاد أول جلسة لذلك المجلس، وعندما فعلت ذلك طلب مني الحضور إلى قصر القبة لمقابلته قبل موعد الجلسة بفترة وجيزة، وعند وصولى إلى القصر وإخطار الملك بحضوري إذا به ينزل في الحال ويدعوني إلى الركوب إلى جانبه في سيارته الصغيرة الخاصة التي كانت واقفة بالانتظار، وكان مغرما بقيادتها، وما أن أخذنا مكاننا في السيارة \_وحدنا\_حتى سار بنا وقصد رأسا إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث كان المجلس منعقدا تحت رئاسة صدقى باشا، وعقب دخول الملك إلى قاعة الاجتماع وجه الكلام إلى جميع الوزراء الحاضرين وهم ما زالوا وقوفا لتحيته: «لقد جثت لأطالبكم بحق الفقير في أنَّ تحموه من الفقر والجهل والمرض، فلقيت كلماته كل إعجاب وتقدير ثم بدأ الملك الاشتراك في الحديث والمناقشة، مع وزرائه في خير السبل لتحقيق أهداف المشروع الجديد، وتطرق الحديث إلى ذكر ما أمر اللك بإنشائه من الإصلاحات الاجتماعية في تفتيش إنشاص، فطلب بعض الوزراء السماح لهم بزيارتها فأجابهم بأنه يضع شرطا واحدا لإجابة هذا الطلب، وهو أن يكون الطالب قد شرع فعلا في تنفيذ تلك الإصلاحات في أملاكه الخاصة ، فإن الملكية في نظره أصبحت وظيفة اجتماعية تحتم على صاحبها الالتزام بأداء واجبات نحو من يعيشون على أرضه من المزارعين، وما داموا يعاونونه في استثمار أرضه والحصول على خيراتها، فإن لهم الحق في مطالبته بمعاونتهم في مكافحة الفقر والجهل والمرض، كما ينادى به المشروع الجديد للحكومة، وكانت الأمال معقودة على أن يأتي بخير النتائج بفضل اشتراك كل الوزارات في العمل على تحقيق أغراض المشروع بكل

الوسائل الداخلة في نطاق اختصاصها، ولكن كما جرت العادة مع الأسف الشديد لم تلبث أن خمدت نار الحماس البالغ الذي بدأ به العمل في المشروع، فضلا عن أنه فات المسئولين اعتماد ميزانية خاصة لتنفيذ المشروع وتركوا العمل لكل وزارة وحدها لوضع الخطة التي تناسب ظروفها، فأدى ذلك إلى جعل العمل يتعثر ويسير على غير هدى حتى توقف تماما، ومن ناحية أخرى فإن الحكومة كانت إذ ذاك منصرفة إلى إنجاز المفاوضة مع بريطانيا (وهي المعروفة بمفاوضات صدقي/ بيفن) لتعديل المعاهدة القائمة معها لتخليص البلاد من قيودها وشوائبها وبخاصة قيد الاحتلال وانفراد بريطانيا بالتصرف في شئون السودان وإغفال حقوق مصر هناك، إلا أن ما أبداه الملك من الحرص على حضور الجلسة الأولى للهيئة الجديدة للإصلاح كان له أثر بالغ في تنبيه الأذهان إلى وجوب مضاعفة العناية بشئون الإصلاح الاجتماعي، وأن الملك يتابع كل جهد يبذل في هذا السبيل ويباركه ويشجعه على نحو ما ثبت في المحضر الرسمي للجلسة الأولى لمجلس مكافحة الفقر والجهل والمرض.

### اهتمام الملك بشئون السودان:

ليقينى بما كان للسودان من منزلة خاصة فى نفس الملك، لم أكن أدع فرصة أى نبأ يمس الموضع السياسى فى السودان، ويكشف عن مرامى السياسة الإنجليزية هناك إلا وكنت أتحدث مع الملك فيما يحسن اتباعه لصيانة مصالح أبناء مصر والسودان وتوثيق الصلات بينهما، وكنت أجد لديه استجابة حماسية ـ هذا إلى أنه كان يتوالى ورود طلبات إلى الملك لإعانة أصحابها سواء للعلاج أو للتعليم فى المعاهد المصرية، فكان يختصنى الملك بموالاة العناية بتحقيق رجاء أصحاب هذه الطلبات.

ولقد كان من أكبر ما شد انتباه الملك إلى ما يجرى في السودان ما كانت قد شرعت حكومة السودان في اتخاذه من تدابير ترمى إلى فصله نهائيا عن مصر، وهو ما ظهرت بوادره في عهد حكومة النحاس باشا التي قامت في ظل أحداث ٤ فبراير، ودأب الملك على لفت نظر النحاس باشا والحكومات المتعاقبة إلى وجوب اليقظة ومتابعة تصرفات الحاكم العام للسودان والاحتجاج لديه ولدى الحكومة البريطانية للحفاظ على حقوق مصر، وعدم التساهل أو التفريط في شيء منها، ثم حدث ما جعل الملك يضاعف من عنايته بشئون السودان وتكليفي شخصيا بمتابعة نشاط الحركة السياسية هناك والتي تدعو إلى التمسك بالوحدة مع مصر وبذل كل المستطاع لتأييد تلك الحركة والقائمين بها، فإنه في خلال النصف الثاني من سنة ١٩٤٥ حضر لمقابلتي اثنان من زعماء ما كان يعرف هناك في خلال النصف الثاني من سنة ١٩٤٥ حضر لمقابلتي اثنان من زعماء ما كان يعرف هناك

باسم مؤتمر الخريجين ـ ويراد بهم خريجو كلية غوردون وهي أرقى معاهد السودان العلمية الحديثة وقتذاك ـ وكانوا قد اجتمعوا على صورة مؤتمر بتشجيع من الحكومة السودانية على أمل اتخاذهم وسيلة لنشر الدعاية للمطالبة باستقلال السودان، بتأييد من المهدي باشا وأنصاره وكان يمنيه الإنجليز بحكم السودان بعد استقلاله وبذلوا له الكثير من التسهيلات والامتيازات للحصول على مزيد من الثروة حتى يستطيع اكتساب الزيد من الأتباع والأنصار، في حين دأبوا على مضايقة منافسه على الزعامة الدينية بالسودان، وهو السيد على الميرغني باشا لما عرف عنه من حبه لمصر وميله إلى التفاهم والتعاطف معها، مما جعل هذه العاطفة تسرى كذلك بين أتباعه والموالين له المعروفين باسم الخاتمية، وهو ما جعله هو وأتباعه موضع الاضطهاد والتنكيل من جانب الحكومة السودانية وأنصار المهدي، وكانت هذه الحقائق معروفة لدينا في مصر عندما حضر لمقابلتي ذلكما الشابان من زعماء الخريجين، وعلمت منهما أن أحدهما هو إسماعيل الأزهري رئيس مؤتمر الخريجين، وأن الآخر هو محمد نور الدين وكيله، فقابلتهما بكل ترحيب وعرفت أنهما سمعا عما يلقاه صديقي على البرير والطلبة السودانيين من المعاونة من القصر ورجاله، ولذلك فإنهما وقد ضاقت بهما وبالحركة الوطنية كل الحيل والوسائل لم يريا بدًّا من المجيء لعرض ما وصلت إليه الحالة من العجز التام، حتى إنه لم يبق لديهم ما يمكنهم من طبع صحيفتهم، لعجزهم عن دفع أجر الطبع، فضلا عن حرمانهما من مصدر معيشتهما على أثر طردهما من وظيفتهما بحجة الاشتغال بالسياسة وهو ما تحرمه الحكومة، وأخذت أناقشهما فيما تتكلفه صحيفتهما من نفقات لانتظام صدورها وانتهينا إلى أن السبيل الوحيد إلى ذلك هو عن طريق تزويدها بمطبعة صغيرة وما يلزمها من وسائل ومعدات أخرى للطبع مع إعانة مالية شهرية لتأمين دفع أجور العمال وشراء الورق اللازم لطبع الصحيفة ووعدتهما خيرا وأني سأعمل كل ما يسعني من جهد في سبيل تحقيق ما يرجوانه، وطلبت منهما الحضور لزيارتي بعد أسبوع، وفي الحال كتبت مذكرة رفعتها إلى الملك وشرحت له فيها كل ما حدث وطلبت مقابلته للتفاهم شخصيا على ما يحسن عمله، فاستقبلني على الفور وأبدى اهتماما كبيرا بكل ما جرى، وأخذ يحثني أيضًا على العناية بالاستفسار عن كل ما يلزم لنجاح أولئك الشباب في حركتهم وعدم التخاذل أمام ما قد يتعرضون له من الضغط أو الاضطهاد من جانب الحكومة السودانية، وعندما سألنى عما أراه بشأن مقدار الإعانة المالية التي تلزمهم أجبته بأن الحالة تستدعى في نظرى فتح اعتماد بمبلغ كبير للصرف منه طبقا لمقتضيات الحاجة على أن يجدد عند قرب نفاذه بدلا من تكرار طلب مبالغ صغيرة، وربما تستدعى الحالة في الوقت الحاضر صرف بضعة آلاف من الجنيهات لشراء المطبعة اللازمة

لهم وما يتبعها من مستلزمات إضافية ، وكذلك لإسعاف الشبان الذين فقدوا وظائفهم بسبب انقطاعهم للحركة الوطنية، وذكرت للملك أنى بعد إذنه سأتحدث في الأمر مع رئيس الديوان (وكان في ذلك الحين إبراهيم عبد الهادي باشا) لمحاولة التفاهم مع رئيس الحكومة (النقراشي باشا) على تخصيص اعتماد من المصروفات السرية لمساندة الحركة الوطنية في السودان، وإذا لم ينجح هذا المسعى فلا يكون هناك مفر من إصدار أمر إلي، الخاصة الملكية بإعداد عشرين ألف جنيه لهذا الغرض للاعتماد عليها في حالة الضرورة، أو في حالة عدم استجابة الحكومة للمطلوب منها، فوافقني على ذلك على أن أبلغه في الحال بما يتم بيني وبين عبد الهادي باشا، الذي قال لي عندما شرحت له كل ما حدث أنه بما يعرفه عن النقراشي باشا وتزمته وبخاصة نحو الشئون المالية لا يعتقد أنه سيوافق على ما نطلبه، ولكنه سيحاول إقناعه بالموافقة، وما لبث أن أبلغني بأنه صح ما كان يتوقعه إذ اعتذر النقراشي باشا عن فتح باب أمثال هذه الإعانات؛ لأنه حين يبدأ في ذلك سوف لا يستطيع بعدها وقف توالى الطلبات، وأنه شخصيا يؤمن بوجوب بذل التضحيات الشخصية في سبيل تأييد ما يؤمن به الشخص من مبدأ أو عقيدة، فهذا هو الاختبار الحقيقي لمدى الإيمان بالمبادئ، وإزاء هذا الموقف لم يكن أمامي سوى الرجوع إلى الملك ليأمر الخاصة الملكية بتنفيذ ما سبق أن وافق عليه من تخصيص عشرين ألف جنيه للإنفاق منها على ما تطلبه حاجة الحركة الوطنية في السودان، ولم يتردد الملك في إصدار أمره بذلك، ولكن ناظر الخاصة عاد فأبلغني أنه يجد نفسه في حيرة للمحافظة على سر العملية كلها؛ لأن نظام العمل يقتضي ذكر وجه صرف كل مبلغ حال كون سجلات الحسابات في أيدى البعض من صغار الموظفين، وهو لا يستطيع أن يأمن احتفاظهم بالسر، وهو ما يخشى وقوعه ويرجو تجنبه لما ينشأ من متاعب ومضايقات مع الإنجليز إذا علموا بوجود مثل هذه الاتصالات بيننا وبين زعماء الحركة الوطنية في السودان، ولذلك فإنه ـ. أي ناظر الخاصة \_ يرجو التفكير في حل آخر أو وسيلة أخرى لتحقيق ما ننشده، وبذلك سد هذا الباب أيضا في وجه مسعانا لنجدة القائمين بأمر النشاط الوطني في السودان، ولكني لحسن الحظ سرعان ما طرأت على بالى فكرة قمت بها فور موافقة الملك عليها عندما أبلغته إياها، وهي الاتصال بحافظ عفيفي باشا بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك مصر لتدبير أقصى مبلغ يتيسر تخصيصه لمعاونة جريدة الحركة الوطنية في السودان باسم الاشتراك والإعلان فيها عن البنك وشركاته على أن يتم ذلك في أقرب وقت، فوعدني مشكورا ببذل كل جهد لتحقيق المطلوب، وفي ظروف أيام قليلة اتصل بي وأبلغني أنه وفق في تدبير مبلغ سبعة آلاف جنيه، وأنه في انتظار معرفة الاسم الذي أرى أن يوجه إليه الشيك

بالقيمة المذكورة، فطلبت توجيه الشيك إلى رئيس الديوان، واتصلت بعبد الهادي باشا وأبلغته بذلك، فاحتج على إدخاله في الموضوع في حين أن الأمر كله بيدي وحدى منذ البداية، فرجوته أن يقبل الشيك مؤقتا إلى حين معرفة أمر الملك من حيث حفظ ما يعتمد من المال لخدمة الحركة الوطنية بالسودان، وقد انتهى الرأى إلى أن يعهد إلى أمين خزينة القصر بأن يحفظ باسمى شخصيا كل ما يمكن تدبيره مستقبلا لحساب تلك الحركة، على أن يراعي عدم ذكر شيء لأمين الخزينة عن الغرض الحقيقي من حفظ تلك الودائع التي لا يصرح لغيرى بسحب شيء منها وبادرت إلى الاتصال بالمرحوم على بهجت بك المدير العام للمطابع الأميرية ورجوته المعاونة في سرعة البحث عن مطبعة قديمة ـ على أن تكون بحالة جيدة ـ مع ما يلزمها من حروف وأدوات إضافية للقيام بهمة طبع صحيفة صغيرة، وأعطيته الأوصاف التي كنت قد حصلت عليها من الأزهري ونور الدين، وأطلعته على حقيقة الأمر كله، وأنها خدمة وطنية مطلوبة لمساعدة أولئك الشبان السودانيين، ورجوته بذل الجهد للحصول على المطبعة المطلوبة في أسرع وقت وبأقل التكاليف نظرا لقلة موارد أصحاب الشأن، ولم يمض يومان حتى كان الرجل الفاضل يتصل بي لإبلاغي أنه وفق إلى العثور على مطبعة مستوفاة لكل الشروط المطلوبة وكاملة الحروف والتجهيزات اللازمة لأداء مهمتها على خير وجه وبثمن يكاد لا يصدق، وطلب موافاته بالعنوان الذي يجب إرسال المطبعة إليه لأنه اتفق كذلك مع بعض بيوت الشحن لتولى شأن نقل المطبعة إلى الخرطوم، فأوفدت إليه الأزهري ونور الدين لشكره على حسن عنايته وما بذل من جهود للوفاء بما طلب منه، وكذلك لمعاينة مطبعتهم الجديدة وتعريفه بالعنوان الذي يجب إرسالها إليه، كما زودتهما بما يكفي لتسديد ثمن شراء المطبعة ولوازمها ودفع قيمة مصاريف الشحن، ولم تلبث أن توالت بعدها زيارات عدد من المشتغلين بالصحافة أو السياسة في السودان وكلهم يدعى الولاء لمصر والاستعداد للتفاني في خدمة القضية الوطنية ، ولم يستطع بعضهم إخفاء دهشته بل استياءه من قبولنا التعامل مع الأزهرى على أساس التسليم له بزعامة مؤتمر الخريجين والحركة الوطنية في السودان، فأجبتهم بأن إضفاء الزعامة على الأزهري لم يأت من جانبنا، بل من جانبهم هم جماعة الخريجين بانتخابهم إياه رئيسا لمؤتمرهم، وأنه من الخير لهم وللحركة الوطنية، إذا سمحوا لنا بإبداء شيء من النصيحة في هذا الشأن، أن يقفوا صفا واحد، خلال هذه المرحلة من جهادهم وجهادنا معهم لاستخلاص حقوق مصر والسودان من طغيان الإنجليز حتى إذا ما كللت الجهود بالنجاح كان لهم بعدها، إذا قضت المصلحة الوطنية بذلك، أن يختلفوا في الرأى حول أفضل الوسائل وأصلح الزعماء لقيادة المسيرة نحو تحقيق المصالح القومية، وأما خلال

المعركة الوطنية فإن كل تفرق لا يؤدى إلى غير تشتيت الجهود وتمزيق الصفوف بما يفيد الخصوم المتربصين بالوطن وأبنائه المخلصين، فكان في هذا الحديث من جانبي ماخففت من غلواء المتنافسين المتحمسين بإدراكهم عدم جدوى استمرارهم في حملاتهم لدينا وأنه لا أمل في حصولهم على أى معونة من جانبنا إلا في حدود ما يبذلونه من جهود في خدمة القضية الوطنية الكبرى، وبهذه المناسبة فإنه لا يفوتني التنويه هنا بما رأيته وعاينته بنفسي من طهارة ونزاهة نفس الشاب المجاهد الكريم إسماعيل الدرديرى، فقد أبي وأصر على الاعتذار عن قبول أى معونة ولو بصفة تعويض عما كان يصيبه من الخسائر المادية بسبب قفل مكتبه ووقف نشاطه كمحام، ليتفرغ لخدمة القضية الوطنية التي كان يؤمن بها من كل قلبه وأنشأ من أجلها وباسمها الحزب الذي كان يتزعمه وهو حزب "وادى النيل" أي حزب الوحدة التامة للوادي شماله وجنوبه، وبلغ من تشبثه برفض، بل استنكار قبول أي مساعدة في ذلك المجال أنه بكي أمامي قائلا "لماذا تصرون على حرماني لذة التضحية في سبيل خدمة مبدئي وعقيدتي"، فلم يسعني سوى احترام إرادته مبديا أخلص الإعجاب سبيل خدمة مبدئي وعقيدتي"، فلم يسعني سوى احترام إرادته مبديا أخلص الإعجاب بهذا النبل والخلق الوطني الكريم.

ولقد تعددت المقابلات بينى وبين زعماء الحركة الوطنية في السودان من أنصار الوحدة مع مصر، وكانوا جميعا من جماعة الخاتمية - أنصار السيد على الميرغنى - وهم الذين عرفوا باسم «الأشقاء» وساد التفاهم بيننا كما اتخذت معونتنا لهم نظاما ثابتا، وكان يتولى نقلها إليهم أحد رؤساء الهيئات المصرية القائمة في السودان كالرى أو التعليم أو قائد قوة الجيش المصرى التى عادت إلى السودان، وبهذه المناسبة فقد شكا هذا القائد في وقت ما من أن رتبته العسكرية (وكانت هي رتبة الأميرالاي) في ذلك الحين (أي العميد الآن) تجعله أقل في الاعتبار والمعاملة لدى السلطات السودانية من قائد قوة الجيش الإنجليزي هناك، وهذه التفرقة في المعاملة تترك أثرا مؤلما في نفوس المصريين والسودانيين دون أن يستطيع أحد الاحتجاج عليها، لأنها تقوم على أساس التفاوت في القيمة المقررة في النظام العسكري لأسبقية الرتبة العسكرية لكل منهما، ولذلك فإنه عند زيارة قصر الحاكم العام في المناسبات الرسمية مثلا كان يسمح للقائد الإنجليزي بالدخول بسيارته من الباب الكبير في حين أن القائد المصري كان لا يدخل إلا من الباب الجانبي، وبالمثل فإنه في الانتقالات في حين أن القائد المصري كان لا يدخل إلا من الباب الجانبي، وبالمثل فإنه في الاراجات العادية في المدينة كان يفتح الطريق أمام سيارة القائد الإنجليزي جندي من راكبي الدراجات البخارية وتزين مقدمة السيارة راية صغيرة، ولا يخفي أن هذه الميزات البسيطة كانت تترك أثرا كبيرا في نفوس العامة بل الخاصة أيضا، وكان هناك حل لمعالجة هذه الحالة إذا تترك أثرا كبيرا في نفوس العامة بل الخاصة أيضا، وكان هناك حل لمعالجة هذه الحالة إذا

لقى قبولا لدى أولى الأمر فى مصر وهو أن يعامل القائد المصرى فى السودان ما يسمح به النظام العسكرى من منحه رتبة اللواء الوقتية فيتمتع بجزاياها الشرفية وتزول بذلك كل أسباب التفرقة فى المعاملة بينه وبين القائد الإنجليزى، وقد وافق الملك فورا عند عرض هذا عليه وأمر بسرعة التنفيذ مادام فى ذلك ما يعين على حفظ كرامة بمثل جيشنا فى السودان.

ولقد ازدادت الصلات توثقا بيننا وبين زعماء «الأشقاء» و«جماعة الخاتمية» بصفة خاصة وأنصار الوحدة مع مصر بصفة عامة ، وازداد عدد المترددين منهم على مصر سعيا وراء قبول طالب أو أكثر في المعاهد المصرية أو للعلاج في المستشفيات المصرية وذلك إلى جانب استمرار الأستاذ على البرير في نشاطه ومساعيه في هذا المجال حتى ضاق بيت السودان بالنازلين فيه منذتم تأثيثه بفضل المنحة الملكية كما سبق بيانه ، كما تم تنظيم صرف الإعانات الشهرية للطلبة السودانيين، وفضلا عن هذا كله نشطت حركة التوسع في المعاهد المصرية بالسودان وزيادة عدد من توفدهم مصر من المدرسين المصريين إلى المدارس السودانية التي تبدي رغبتها في ذلك وفي الحصول على المزيد من الكتب ولم تقف مصر عند هذا الحد في تشجيع زيادة إقبال السودانيين على التعليم في معاهدها، بل أنشأت بعثة خاصة بالمتفوقين من خريجي الجامعة من الطلبة السودانيين لإتمام الدراسة العليا في فرنسا وإلجلترا وبسطت مصر معونتها إلى كل النواحي التي تتبين حاجتها إلى المساعدة، وكان من ذلك أن نقابة عمال السكك الحديدية السودانية في عطبرة، وهي أكبر نقابة للعمال بالسودان وقعت في ضائقة مالية بسبب اتخاذها قرارا بالإضراب في إحدى المناسبات الوطنية فأنزلت الحكومة عقابا صارما بأعضاء مجلس إدارة النقابة، وفصلت بعضهم، ولم تكن مالية النقابة تسمح لها بمعالجة الموقف بما تستدعيه الحالة من سرعة إعانة المفصولين وسد الحاجة العاجلة للنقابة مما حمل زعماء الحركة السياسية هناك على الالتجاء إلينا لايجاد وسيلة لتدارك هذه الحالة دون كشف مصدر الإعانة حتى لا يتضاعف سخط الإنجليز، فعرضت الأمر على الملك واستأذنته في الاتصال بمدير السكة الحديد في مصرب وكان إذ ذاك عبد المجيد بدر باشا\_ لتدبير الإعانة اللازمة لعمال السودان عن طريق النقابة المصرية لعمال السكة الحديد فوافق على هذا المسعى راجيا لي التوفيق في سرعة التنفيذ، ولم يخيب بدر باشا ما كنت أرجوه وأمر في الحال بدعوة رئيس نقابة عمال السكة الحديد للتفاهم معه على إهداء ثلاثة آلاف جنيه إلى زملائهم في عطبرة على أن تقوم المصلحة بتقديم منحة إلى نقابتهم بقيمة هديتهم إلى إخوانهم السودانيين في محنتهم الطارثة ، وبذلك لا يكون هناك مجال لأي اعتراض أو ملاحظة على هذا التصرف السليم من كل

النواحي، وبذلك تم تنفيذ المطلوب على خير وجه وبفضل التفاهم التام بيننا وبين رجال الحركة الوطنية في السودان وكبار المصريين العاملين هناكتم كذلك تنفيذ حطة أخرى لمضاعفة الشعور بالوحدة في التقاليد والعادات وذلك بتوحيد الجهود في إحياء العادات المتوارثة بشأن الاحتفاء بشهر رمضان المبارك على مثال ما يقوم به القصر في مصر بأنتم التفاهم على أن يتقدم النادي المصرى في الخرطوم إلى وزارة الأوقاف في مصر لمعاونته في تحقيق مايتوق إليه المصريون هناك من إحياء ليالي شهر رمضان بأن توفد إليهم بعض القراء المعروفين للقيام بذلك مع ندب عالم أو عالمين لإلقاء دروس دينية في النادي طول الشهر المبارك، وقد بادرت الوزارة إلى إجابة هذا الطلب وفي الوقت بعينه تم منح النادي مبلغا يعينه على الاحتفاء بضيوفه للاستماع للتلاوة أو للدروس الدينية وكذلك لإقامة مآدب للفقراء خلال شهر الصيام على نحو ما يتم في الأقاليم المصرية، وقد لاقي تنفيذ هذا المشروع نجاحا منقطع النظير إذكان يضيق النادي المصري كل ليلة بالوافدين إليه للمشاركة في مهرجانه الديني عما كان له أكبر الأثر في نفوس الموالين لمبدأ الوحدة بين شطري الوادي الذين كان أغلبهم إن لم يكن كلهم من أتباع السيد على الميرغني، وكان جماعة الأشقاء في مقدمة المنتمين إليه عما كان يحمل أنصار المهدى على مضاعفة الحملات على «الأشقاء» ودعاة الوحدة في صحفهم ـ وفي المظاهرات التي كانوا يقومون بها أحيانا ـ حتى بلغ منهم الغضب والسخط في إحدى المرات إلى حد الهجوم على النادى المصرى والجرأة على تحطيم صورة الملك وراحوا بعدها ينكرون ويستنكرون ما اقترفوه إذ ذاك على أمل اغتفار جريمتهم، ومن أجل هذا كله فإنه كان كلما وفد إلى مصر مبعوث أو زائر من طرف السيد على الميرغني كان يقابل بكل ترحيب ويبذل كل جهد في سبيل إجابة مطالبه ـ وكانت غالبا تنحصر في طلب العلاج بأحد المستشفيات وعندما حدث أن حضر ابنه الأكبر لهذا الغرض، تم إدخاله إلى مستشفى المواساة بالإسكندرية حيث كان موضع أقصى العناية والرعاية بأمر من الملك وأبلغ ذلك إليه مع تحيات الملك وتمنياته له بتمام الصحة والعافية، وحدث في مرة أخرى أن وردت الأخبار بأن عمة السيد على الميرغني قد أصيبت بمرض جعلها طريحة الفراش، وأنهم يتمنون لو أمكن نقلها إلى مصر بالطائرة ليتولى الأطباء الأخصائيون علاجها، وإذا أبلغت الملك بالموضوع أمر في الحال بإرسال طائرة خاصة وعليها بعض الأطباء للعناية بها أثناء نقلها إلى مصر، وقد علم في حينها أن هذه السيدة الجليلة التي تقيم في شرق السودان لها مكانة دينية كبيرة في نفوس الأهالي في تلك المنطقة بل في جميع أنحاء السودان لما ذاع عن تقواها ومعرفتها الواسعة في شئون الدين، وبمجرد وصولها إلى مصر نقلت إلى مستشفى المواساة بالإسكندرية حيث أحيطت بكل وسائل

وأسباب الراحة والعلاج حتى تم شفاؤها، وعقب ذلك طلبت الانتقال إلى القاهرة لزيارة آل البيت النبوى الشريف قبل عودتها إلى السودان، وحرص الملك على إرسال تحياته لها قبل سفرها مع إهدائها سجادة نادرة للصلاة وسبحة ثمينة على سبيل التذكار لهذه الزيارة، التى عادت منها في أتم صحة وعافية، مماكان له بالغ الأثر لدى المؤمنين ببركاتها والمشايعين لها وللسيد على الميرغني.

وكأغا كانت الإرادة الإلهية قد شاءت أن يكون بدء الاتصال بنا من جانب زعماء الشباب السوداني المنادين والموالين لمبدأ الوحدة مع مصر قد جرى توقيته في الموعد الذي تم فيه لكي تتوحد جهود الطرفين في سبيل إحباط الخطة التي كانت السلطات البريطانية في السودان قد دبرت من قبل الشروع في تنفيذها في ذلك الحين، وقد سبق أن بدت بوادرها منذ فترة وجود وزارة النحاس باشا في الحكم فدأب الملك على مطالبتها بالتنبه إلى مايجري في السودان والمبادرة إلى الاحتجاج على ذلك لدى الحكومة البريطانية وحاكم السودان، وتبين أن خطتهم كانت ترمى إلى التمهيد لفصل السودان عن مصر عن طريق وضع نظام جديد للحكم هناك تتولى السلطة فيه هيئتان: المجلس التنفيذي والمجلس التشريعي، ووضعت قواعد لتشكيلها بحيث لا يكون لمصر إلا دور شكلي تقريبا في المجلس التنفيذي ولا وجود لأنصارها في المجلس التشريعي بقصره على الانفصاليين وأنصار المهدى، ولم تر مصر بدا من طلب التفاوض مع بريطانيا لبحث الموقف بأكمله على أمل الوصول إلى الحفاظ على حقوق مصر في السودان، بل الوصول إلى تعديل معاهدة ١٩٣٦ وبخاصة بعد انتصار الحلفاء وإنشاء هيئة الأم المتحدة لتحل مكان اعصبة الأم» فأحيت الآمال بما قررته من مبادئ على رأسها الاعتراف بالمساواة المطلقة في حقوق السيادة بين الأم الكبيرة والصغيرة، ولذلك فإنه عندما تولى إسماعيل صدقى باشا رئاسة الوزراة في أوائل سنة ١٩٤٦ عقب استقالة النقراشي باشا كان من أول ما عني به السعى للاتفاق مع الإنجليز على فتح باب المفاوضات لإيجاد السبيل للوصول إلى حل للمشكلات المتعاقبة والتي تحول دون سيادة حسن التفاهم بين البلدين، وقد استطاع بفضل ما عرف به من لباقة وخبرة سياسية ممتازة ومقدرة شخصية، بل صفات كانت تؤهله لمكانة بارزة بين أقطاب السياسة في العالم استطاع أن ينجح في مسعاه، فبدأت دورة المفاوضات التي عرفت بمفاوضات «صدقى ـ بيفن» والتي انتهت بالاتفاق بينهما والتوقيع عليها منهما معا بالحروف الأولى من اسميهما مع التوقيع كذلك من باقي أعضاء وفدي المفاوضات من الجانبين، وكانت لمصر في المشروع فائدة محققة، وهو باختصار شديد،

كان يقضى بإنهاء الاحتلال البريطاني والجلاء عن مصر قبل أول سبتمبر سنة ١٩٤٩، وتكوين لجنة دفاع مشترك، كما نص في بروتوكول السودان على أن سياسة مصر وإلجلترا هي «رفاهية السودانيين في نطاق الوحدة بينهما، تحت تاج مشترك هو تاج مصر» (١١) ولكن مع الأسف الشديد لم يقدر لهذا المشروع أن يرى النور لعدة عوامل كان من أهمها أن الوفد .. صاحب حزب الأغلبية .. رفض الاشتراك في المفاوضات إلا إذا كانت له الرئاسة مع الأغلبية بين الأعضاء ثم انقسام وفد المفاوضات وصدور تصريحات من بعضهم بعارضة بعض نصوص المشروع، هذا إلى أنه عقب التصريحات التي أدلى بها صدقي باشا عن نجاحه في اكتساب اعتراف إنجلترا بالوحدة بين مصر والسودان تحت تاج مصر، انفجر غضب الانفصاليين في السودان وقاموا بمظاهرات صاحبة في الخرطوم وأم درمان مما جعل أنصار الوحدة يقابلونها بمظاهرات الفرح والابتهاج وفي الوقت عينه ثارت ثائرة الرجعيين وأنصار السياسة الاستعمارية في بريطانيا، لاسيما أنه كان قد تضمن الاتفاق كذلك أن يتم انسحاب الاحتلال من مصر نهائيا في موعد لا يتجاوز أول سبتمبر ١٩٤٩ ـ وإن كان القرار قدجاء في الواقع نتيجة لاقتناع بريطانيا أخيرا بعدم الحاجة إلى تحمل نفقات الاحتفاظ بقوات عسكرية هناك بعد ما فقدت تلك المنطقة عيزاتها الاستراتيجية بعد التطورات الهائلة التي طرأت على الأسلحة ومختلف معدات ووسائل وأساليب الحرب الحديثة، ولذلك فإن بريطانيا على الرغم من عدم نجاح المفاوضات في النهاية مضت في تنفيذ سياستها التقشفية الجديدة بالتخفيف من أعبائها الاقتصادية بقدر الاستطاعة وذلك بالانسحاب عسكريا من القاهرة، والإسكندرية، إلى منطقة قناة السويس ـ وهو ما سبق الاتفاق عليه في المعاهدة وتباطأت في تنفيذه وعلى أثر ذلك احتفلت مصر في أغسطس عام ١٩٤٦ بزوال الاحتلال عن قلعة صلاح الدين وعودة الجيش المصري إلى مكانه القديم فيها وحرص الملك على أن يرفع بيده العلم المصرى عليها في تلك المناسبة التاريخية، ومن ناحية أخرى فإنه إزاء ما كانت قد أحدثته تصريحات صدقى باشا من آثار في الدوائر الاستعمارية الإنجليزية والأوساط الانفصالية في السودان قام المستر أتلى رئيس الوزارة البريطانية على أثر ذلك بإلقاء تصريح في مجلس العموم أكد فيه أن المحادثات التي جرت كانت مبدئية، وأنه لم يتقرر شيء بصفة نهائية، وأبدى أسفه لما صدر عن مصر من بيانات ناقصة، وقد أعقب ذلك أن طلبت بريطانيا من مصر تصريحا مكتوبا يؤيد وجهة نظر بريطانيا في تفسير مشروع بروتوكول السودان بأنه لا يتعارض مع حق السودانيين في

<sup>(</sup>١) انظر مذكرات حسن يوسف ص ٦٧.

الاستقلال مستقبلا، في حين أن صدقى باشا ظل متمسكا برأيه بأن هذا الاستقلال لا يتفق مع الوحدة المقررة في المشروع، ولذلك رفض إجابة بريطانيا إلى ما تطلبه وكتب بنفسه نص البرقية التي طلب إلى وزارة الخارجية إرسالها إلى الحكومة البريطانية، كما أعد مذكرة شرح فيها وجهة نظره (١).

ونظرا إلى أن المرض كان قد اشتد فعلا على صدقى باشا بعد أن ظل يقاومه طويلا حتى أنه قام بأعباء المرحلة الأخيرة من المفاوضات وهو يلازم الفراش، لذلك فإنه قدم استقالته في ٨ ديسمبر عام ١٩٤٦.

<sup>(</sup>١) انظر مذكرات حسن يوسف ص ٧٤.

# الفصل الثالث عشر تطورات جديدة في سياسة الحكومة والقصر

-بدء نفوذ غير المستولين: تعيين كريم ثابت بالقصر وغمزة من صدقى باشا - اعتراضى على التعيين ـ اتصال كريم ثابت بالملك قبل التعيين ـ بدء ظهور تأثير كريم ثابت ـ تصاعد القلق بين المواطنين ، مذكرة بتنظيم العمل الحكومى ـ وزارة النقراشى باشا الثانية ـ عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، إعداد الوثائق ـ الوفد يحارب الحكومة أمام مجلس الأمن، مقابلته بتأييد شعبى لموقفها ـ القضية أمام مجلس الأمن، ايفادى لنيسويورك ـ استدعائى لمصر، لقائى بالملك ـ عودة النقراشى من أمريكا وحديث مع إبراهيم عبدالهادى باشا.

# بدء نفوذ غير المسئولين تعيين كريم ثابت بالقصر وغمزة من صدقى باشا،

لابد من التنويه هنا بأنه إلى جانب الإنجازات التى تمت على يد صدقى باشا أثناء توليه الحكم \_ وأهمها ولا شك إنشاء مجلس مكافحة الفقر والجهل والمرض والنهوض وحده بأعباء مفاوضات صدقى / بيفن، فإنه إذ قرر الملك تعيين الأستاذ كريم ثابت مستشارا صحفيًا حاول صدقى باشا أن ينبه بلباقة إلى أن هذا الاختيار جاء بعيدا عن التوفيق والصواب لأنه وقع على من لا يستحقه ولا يمكن الاطمئنان إليه، وذلك بأنه كتب إلى الديوان الملكى يبلغه أن الصحيفة التى يكتب فيها \_ بل نشأ بين أحضانها \_ الأستاذ كريم تأخذ مرتبا شهريا من المصروفات السرية ويود رئيس الوزارة أن يعلم عما إذا كان مركز الأستاذ كريم الجديد يقتضى وقف صرف ذلك المرتب أم أنه يجب استمرار الوضع كما كان، ولا شك أن هذا الاستفسار كان ينطوى على غمزة تدل بوضوح على أن الغرض منها لفت النظر إلى أن الصحفى الذي يقبل مرتبا من المصاريف السرية إنما يبيع قلمه لمن

يملك منح ذلك المرتب أومنعه، وأن من يرضى لنفسه أن يبيع قلمه يسهل عليه أن يبيع ضميره، ولقد صدق القائل: «فمن يهن يسهل الهوان عليه»، ولعل صدقى باشا أراد أن يدرأ عن الملك خطر انضمام مثل هذا المتهاون إلى حاشيته، ولكن يبدو أن الملك رأى فى هذه «الغمزة» سواء من تلقاء نفسه أم بتفسير ممن حوله أنها تتضمن نقدا لتصرفات الملك ومحاولة لفرض الرأى عليه وهو ما لا يطيقه فما كان منه إلا أن أمر بالرد على ذلك الاستفسار بأن الجهود التى يبذلها المستشار الصحفى تستحق ضعف المكافأة التى تصرف إليه أو إلى الجريدة التى يعمل بها، وبذلك زاد مركزه ثباتا ومكانته تعزيزا بما لقيه من دفاع الملك وتأييده.

### اعتراضي على التعيين،

وفي الواقع أني دهشت بل ذهلت حين علمت خبر اختيار كريم مستشارا صحفيا ، وكأنما بدافع إنذار خفي من عالم الغيب والأقدار استأذنت الملك في مقابلته أو محادثته تليفونيا فقابلني وصارحته بأني لا أحمل أي شعور عدائي نحو الأستاذ كريم ثابت، بل ليست لى أي صلة به وإنما يحملني واجب الأمانة على أن أصارحه بأن كريم آخر من يصلح لمركز المستشار الصحفى من حيث المبدأ قبل أي اعتبار آخر ؛ لأن من يشغل هذا المركز يجب ألا يكون له أقل صلة بأي صحيفة وإلا بات الناس ينظرون إلى كل ما تنشره من أخبار أو آراء باعتباره موعزا به أو أنه يعبر عن اتجاه دوائر القصر ، كما يجب أن يكون المستشار من أصحاب الأقلام التي عرفت بالنزاهة والوطنية الحقة، ويكفي أن كريم معروف بأنه «ابن المقطم البكر» ؛ لأنه نشأ بين جدران تلك الجريدة التي تدين للاحتلال بوجودها وبالنعمة التي تتقلب فيها، إذ اتخذها الإنجليز بوقا للدعاية لهم ولسياستهم في مصر والسودان، حتى أنه في يوم إعلان الحماية على مصر أصدرت ملحقا خاصا يزف إلى المصريين بالخط العريض «بشرى بالحماية البريطانية»، واستمع الملك إلى أقوالي ثم قال إنه يعي تماما كل ما ذكرته، ولكنه اختار كريم لغاية معينة وسيكون تحت ملاحظته شخصيا، إلا أنه للأسف لم يلبث أن ازداد كريم نفوذا وسلطانا وتدخلا في الشئون الرسمية، وبخاصة بعد تعيين إلياس أندراوس مستشار اقتصاديا. وقد كان كذلك من أخلص صنائع الإنجليز وخادم سياستهم. فلم أتردد أيضًا في الاعتراض لدى الملك على هذا الاختيار ولكن دون جدوى، وسرعان ما تضامن مع كريم فتوغلا في بسط نفوذهما لدى الملك والحكومة، حتى أنهما وهما غير مسئولين رسميا عن أي شأن من شئون القصر

أصبحا يتمتعان بالحظوة الكبرى لدى الملك بفضل نجاحهما في استخدام وسائل شتى لاكتساب ثقة وتأييد من حولهما من البطانة الجاهلة أو الفاسدة، وبذلك تمت لهما السيطرة على كل شئون القصر الخاصة والرسمية إلى حد التحكم في إقالة واختيار رئيس الحكومة ورئيس الديوان والوقيعة بين الملك والمخلصين من الزعماء السياسيين، فلا عجب أن أخذت الأحوال تسوء وتتدهور وأن يزداد مسلك الملك الشخصي هبوطا وانحدارا حتى أطاحت الأقدار به وبالأسرة المالكة وبالعرش وبالنظام الملكي بأسره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

# اتصال كريم ثابت بالملك قبل التعيين،

وإذا كان موضوع تعيين مستشار صحفي أو مستشار اقتصادي لا يعتبر في ذاته جديرا عزيد من التفكير في أمره، فإنه في الحالة التي نحن بصددها يستوجب أكبر قدر من العناية والدراسة لكشف السر وراء سرعة النجاح في اكتساب ثقة الملك المطلقة على هذا النحو المفاجئ، بل إنه عند تقدير ما حدث في حالة كريم نرى أنه قد حصل على مكانة كبيرة عند الملك من قبل صدور القرار بتعيينه مستشارا صحفيا إلى حد جعله (أي الملك) يختص كريم بما ضن به على ذوى الحق فيه من المسئولين كرئيس ديوانه ورئيس الحكومة، بل على الرغم من أن التقاليد وأصول نظام الحكم كانت تقتضي ذلك، فإنه عندما قرر الملك زيارة المملكة العربية السعودية في يناير عام ١٩٤٥ لم يصطحب من حاشيته سوى ناظر الخاصة ومدير الإدارة العربية ، ومن الحكومة سوى عبد الرحمن عزام بك وكان وزيرا مفوضا بالخارجية ومعهم الأستاذ كريم ثابت مندوبا عن المقطم، وكذلك عند الاجتماع بملوك ورؤساء البلاد العربية في أنشاص في آواخر مايو عام ١٩٤٦، فأما عند حضور حسني الزعيم إلى أنشاص في أبريل عام ١٩٤٩ عقب نجاحه في الانقلاب الذي قام به وتولى السلطة في سوريا فقد انفرد كريم بتدبير وترتيب هذه الزيارة التي كانت تستهدف الاتفاق على المناداة بالملك فاروق ملكا على سوريا للوقوف في وجه سياسة العراق وشرق الأردن نحو تكوين «الهلال الخصيب» مع تأييد سلطة حسني الزعيم في سوريا بإعلانه نائبا للملك، وقد فات المغامرين المتحمسين لهذا المشروع أنه يتعارض مع ميثاق الجامعة العربية الذي ينص على استقلال وضمان حدود الدول الموقعة عليه، كما أن الدستور المصري يقضى بأن مثل هذا الاتفاق من صميم اختصاص مجلس الوزراء فضلا عن ضرورة موافقة البرلمان.

وإنه لما يستلفت النظر حقا أنه قبل اتصال كريم ثابت بالملك والاستعانة بآرائه ومقترحاته لم يسبق لملك أن خرج في تصرفاته عن نطاق ما تقضى به تقاليد نظام الحكم والدستور من حيث إشراك الحكومة أو إعلامها على الأقل بكل ما يقدم عليه من تصرفات عامة سوى في حالة واحدة حينما انتهز فرصة وجود أمراء ووفود البلاد العربية في مصر للتشاور قبل حضور مؤتمر المائدة المستديرة في لندن للنظر في مشكلة فلسطين، فدعاهم الملك في ٢٠ يناير عام ١٩٣٩ إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد قيسون وتولى إمامة المسلمين، وعند خروجه من المسجد صفقت جماهير المشاهدين من أبناء الشعب: «يحيا أمير المؤمنين» ووقف الأمر عند هذا الحد، وجدير بالملاحظة هنا أن المستشار الأول للملك في ذلك الحين كان رئيس ديوانه على ماهر باشا الذي انتدب لتمثيل مصر في المؤتمر المشار إليه.

# بدء ظهور تأثير كريم ثابت،

ولكن الثابت على كل حال أنه منذ اتصال كريم ثابت بالملك، أخذ الملك يزداد تراخيا في الالتزام بما تقتضيه الأصول من استشارة رئيس الحكومة ورئيس الديوان فيما يريد الإقدام عليه من تصرفات، وتعددت هذه الحالات بعد الأمثلة التي قدمناها (مثل زيارة السعودية، ودعوة ملوك ورؤساء العرب إلى الاجتماع في أنشاص، وزيارة حسنى الزعيم) ومن ذلك أنه عندما احتدم الخلاف بين سوريا ولبنان حول تعيين الحدود بينهما تدخل الملك في الأمر وتولى جمع رؤساء الوزارات في سوريا ولبنان وشرق الأردن (في فيسراير عام ١٩٤٤)، وتمكن من تسوية الخلاف بينهما مما أثار رئيس الحكومة عندئذ (للنحاس باشا) فاحتج لعدم حضوره ذلك الاجتماع كما يقضى الدستور بذلك بوصفه رئيسا للوزارة ووزيرا للخارجية، هذا إلى ما كان من الملك من اجتماعه بسفير إنجلترا وسفير هولندا للتوسط بشأن المرقف في إندونيسيا ومحاولة الوصول إي تسوية بين الطرفين وكان المسعى بدون إخطار الحكومة ولا حضور أحد منها، هذا إلى وقوفه في المسجد بعد أداء الصلاة في إحدى المرات وطلب إلى جمهور المصلين قراءة الفاتحة إلى الله تعالى لنصرة إندونيسيا في جهادها لتحرير بلادها، وكان الدافع له في كل مرة حبه للخير وعظفه على المسلمين في كل مكان ورغبته في مساعدتهم بكل ما يستطيع ولو بلسانه ا

وعلى كل حال فإنه في المرات التي قام فيها الملك بالتدخل دون الرجوع إلى الحكومة ، ما من مرة منها تبين أنه كانت له غاية شخصية فيها بل على العكس من ذلك كان يتضح للجميع أنه كان يستهدف مصلحة قومية أو إنسانية ، ولكن كريم ثابت كان يفيد من وراء

ذلك الزج بنفسه هنا وهناك ليزداد الجميع وعيا بوجوده ومكانته مما ساعد على تمهيد الطريق أمامه رويدا رويدا للسيطرة على سبيل الاتصال بين القصر والحكومة والتحكم في توجيهها كما حدث فيما بعد.

### تصاعد القلق بين الموظفين ـ مذكرة بتنظيم العمل الحكومي:

وقعت في تلك الفترة بعض أحداث تنذر بتطورات خطيرة إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم منها، والكف عن سياسة العمل على إرضاء الطوائف ؛ لأنها لن تؤدى إلا إلى المزيد من الاضطرابات بزيادة التنافس في المطالبة بالإنصاف وزيادة المرتبات ومحاربة غلاء المعيشة ، كما حدث فعلا من إضراب موظفي التلغرافات وضباط البوليس والمهندسين، وما قام به بعض العمال من احتلال بعض المصانع مما بات يهدد البلاد بأكبر الأخطار والأضرار ولذلك تقدمت إلى الملك بمذكرة بدأتها بالإشارة إلى ما تتعرض له المصالح الحيوية للبلاد من أخطار بسبب تمادي الطوائف في مطالبها وتمادي الحكومة في إغفال معالجة أسباب الشكاوي وإيجاد الحل السريع اللازم لإيقاف تيار تلك الشكاوي وتنفيذ الإصلاحات المؤدية إلى استقرار الأحوال والقضاء على أسباب القلق وتجدد الاضطرابات، ولذلك عرضت وجوب الالتجاء إلى الطريقة المثلى لتحقيق الإصلاح المنشود وذلك باتباع ما فعلته البلاد الأخرى التي واجهت ظروفا تماثل ما يقع في بلادنا (اليوم) كبريطانيا مثلا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وقد انتهت إلى تأليف لجنة ذاعت شهرتها بما استحدثته في إنجلترا من أنظمة للوظائف والتوظيف هناك ولعل أهم المبادئ الجديدة التي وضعتها «لجنة جيديس» كان الأخذ بقاعدة الاعتماد على الامتحان في اختيار الصالح لخدمة الدولة في أي عمل من أعمالها وتقييم المرتب المناسب للعمل على أساس ما تفيده الدولة من هذا العمل، وتصنيف الأعمال طبقا لأنواعها مثلا الكتابية والحسابية والهندسية . . إلخ ، مع وجوب البدء من أول درجات السلم في كل نوع منها ، وتحديد المرتب الأدنى لكل درجة من درجات السلم والعلاوات الدورية السنوية الواجب منحها لكل عامل بشرط انتظامه في أداء واجبه حتى يبلغ الحد الأقصى للمرتب في هذا النوع من الوظائف على أنه يحق لكل عامل من هذا النوع أن يتقدم لدخول الامتحان السنوي الذي يعقد لمن يريد الانتقال إلى نوع آخر من أعمال الدولة أرقى شأنا في طبيعة العمل وفي المرتب والعلاوة السنوية، وكذلك الحد الأدني لمرتب أول درجاته وأعلاها. ونظرا إلى الفارق الكبير بين حدى المرتب، الأدنى والأعلى، فإن العامل لا يضيق أو يشعر بالغبن أو

الحرمان من الترقية لأنه يحصل على علاوة سنوية تجعل مرتبه يتدرج باستمرار للوصول إلى أقصى مرتب وهو ما يقتضى مضى سنين طويلة ، إلا إذا استطاع تأهيل نفسه للنجاح في الامتحان الخاص بنوع آخر أرقى شأنا ، وبهذا النظام تزول أسباب الشكوى القديمة من تجمد المرتبات عند عجز عدد الدرجات عن الوفاء بحاجة المستحقين للترقية بعد قضاء مدة طويلة في عملهم الحالي، فإن الباب يظل مفتوحا أمامهم للحصول على عمل أرقى إذا اختاروا ذلك بتأهيل أنفسهم للنجاح في الامتحان الخاص بذلك كما سبق بيانه، وأما الأعمال المهنية كالمهندسين وهيثات التدريس في الجامعات والمعاهد العلمية فقد وضعت لها اللجنة نظاما خاصا يكفل الإنصاف لذويها بما يسد حاجتهم المعيشية مع المحافظة على كرامتهم بما يليق بمراكزهم وهكذا نجحت لجنة جيديس في تحقيق الإصلاح المنشود والقضاء على مشكلات الوظائف والموظفين في إنجلترا وفي وسعنا في مصر تشكيل لجنة عليا يخول لها قرار تشكيلها السلطة المطلقة في الاطلاع على كل ما تحتاج إليه من وثائق الدولة من ملفات ولواتح وقوانين ومناقشة المختصين من رجال الدولة والعمال والموظفين ومختلف القطاعات لوضع نظام جديد للوظائف بحيث يكون الأساس فيه اتباع قاعدة مطلقة هي مراعاة ما تفيده الدولة أو يفيده صاحب العمل من العامل وقيامه بالعمل الذي تؤهله له كفاءته وإنتاجه، وليس التقييم على أساس المؤهل الدراسي فحسب أي تسعير الشهادات العلمية، ففي حالة كاتب على الآلة الكاتبة مثلا إذا كانت قيمة إنتاجه الشهرى لا تفيد منه الدولة بأكثر أو أقل من ثمانية جنيهات فلا يصح منح من يقوم بهذا العمل أقل من ذلك؛ لأنه لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية أو لا يحمل أي مؤهل علمي، كما لا يصح منحه اثنى عشر جنيها؛ لأنه يحمل شهادة دراسية عليا أو من خريجي الجامعة لأن العبرة بطبيعة عمله ، وبذلك تعم المساواة ولا يكون هناك سبيل للتنافس بين الطوائف وأصحاب المؤهلات وينصرف الجميع إلى التنافس في زيادة الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة في العمل للفوز في امتحانات الترقية إلى ما هو أرقى في مستوى درجات العمل، وإلى جانب هذا اقترحت أن تدرس اللجنة العمل الحكومي في ذلك الوقت والإجراءات الإدارية التي يحتم ذلك النظام أن تمر بها المراحل المختلفة للعمل ووجوب تبسيط تلك الإجراءات وقصرها على أقل ما يلزم منها اقتصادا في الوقت والمجهود وعدد الموظفين مع إفادة أصحاب الأعمال بسرعة النظر والبت في طلباتهم فضلا عن أن تقليل عدد الأيدي التي تتناول الموضوع الواحد من شأنه تحديد المسئولية وسهولة محاسبة المقصر أو المخطئ، وإلى جانب هذه الإصلاحات فإن معالجة شكوى الموظفين والعمال وجميع الطبقات من غلاء المعيشة واستمرار تزايد الأسعار يستدعى شدة العناية بدراسة الأسباب الحقيقية لهذه الحالة

ووضع النظام الكفيل بتحديد الأسعار على أساس التكلفة الفعلية مع نسبة ربح معقولة للمنتج ، فإذا كان السعر المناسب لجماهير الشعب أقل من ذلك تقوم الحكومة بدفع الفرق بين سعرى التكلفة والبيع مع تشديد الرقابة على الأسواق. وقد كتبت هذه المذكرة فنالت موافقة تامة من الملك واحتفظ بها لانتهاز الفرصة الملائمة لتسليمها بيده إلى رئيس الحكومة لاتخاذ ما يتفق عليه الرأى بشأن ما جاء بها من مقترحات.

### وزارة النظراشي باشا الثانية،

عند تولى النقراشي باشا رئاسة الوزارة الجديدة - بعد استقالة صدقى باشا ـ كان من الطبيعي أن يتجه قبل كل شيء إلى استئناف المفاوضات مع بريطانيا على أمل النجاح في حملها على تغيير موقفها من تفسير بروتوكول السودان (الذي كانت قد انتهت إليه مفاوضات صدقي / بيفن) ولكن بريطانيا ظلت متشبثة بموقفها على لسان سفيرها في مصر (السير رونالد كاميل) الذي كان يتولى المفاوضة مع النقراشي باشا ، مما حمل رئيس الوزارة على أن يعرض على مجلس الوزراء ، ثم على مجلس النواب قرارا بالالتجاء إلى مجلس الأمن لعرض القضية عليه ، وكان الملك يتابع جهود رئيس حكومته بكل اهتمام ، حتى أنه حرص على حضور جلسة مجلس النواب كأحد أفراد الشعب ليشهد تصويت المجلس على قرار الحكومة فاغتبط لفوز الحكومة بالأغلبية الكبرى التي حصلت عليها .

# عرض القضية الصرية على مجلس الأمن . إعداد الوثائق:

على الرغم من أن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء بعرض النزاع مع إنجلترا على مجلس الأمن قد تحت في ٢٧ يناير عام ١٩٤٧ إلا أن عرض النزاع فعلا على مجلس الأمن لم يتم إلا في يوليو من ذلك العام، وقد عمدت الحكومة على أثر ذلك إلى الشروع في تهيئة وتنظيم وسائل الدعاية للخطوة الخطيرة القادمة وإعداد الوثائق التي تعزز مطالبها من مختلف النواحي القانونية والتاريخية والسياسية على يد كبار الأخصائيين فيها، كما طلب منى الملك كذلك أن أقدم له مذكرة عن المراحل المختلفة للتاريخ الحديث لعلاقاتنا مع السودان، فقمت بذلك معتمدا على أوثق المصادر التاريخية، كما طلبت من إدارة المحفوظات التاريخية بالقصر إعداد مجموعة من أهم الأوامر التي كانت تصدر من محمد على وخلفائه إلى الحكام المصريين بالسودان عن الأساليب الواجب مراعاتها في الحكم هناك، وقد كشف بعضها عن حقائق تفخر بها أرقى الأم مدنية من حيث ما

اشتملت عليه تلك الأوامر من مبادئ سامية، ووصايا ثمينة، وتحذيرات شديدة من مخالفة الأوامر أو السير في الحكم بما يخالف الشرف والدين والأمانة ، إذ كانت تنص بصريح العبارة على أن أكبر غاية من وراء وجود المصريين في السودان هي تأدية رسالة نحو إخواننا أهل السودان بإرشادهم إلى الطريق الصحيح المؤدي إلى ما فيه خيرهم ماديا واجتماعيا عملا بما يأمرنا به الدين، بل كشفت مثلا عن صدور أمر إلى جميع المديرين والمحافظين في أقاليم مصر بأن يختار كل منهم عددا من الفلاحين الممتازين في زراعة المحصول الرئيسي بذلك الإقليم لإيفادهم إلى السودان لإرشاد «إخواننا هناك» إلى خير الطرق لزراعة ذلك المحصول لديهم، بل ثبت من هذه الوثائق كذلك أنه عقب ورود شكوى من أحد الأعيان السودانيين من ظلم وسوء إدارة أحد الحكام المصريين في أحد أقاليم السودان أصدر محمد على أمره بإيفاد بعض من يثق فيهم من رجاله إلى السودان للتحقيق في تلك الشكوي وفي الوقت عينه كتب إلى حاكم السودان يبلغه بذلك ويحذره من التدخل في سير التحقيق، وعندما كشفت النتيجة عن أن الشكوي، تقوم على أساس صحيح من الحقيقة والواقع، أمر محمد على في الحال بعزل الحاكم المشكو منه وبتعيين الوجيه السوداني مقدم الشكوي في مكانه لما ثبت من حسن سيرته ما جعل له مكانة كبيرة محبوبة من أهل المنطقة، وحينما علم النقراشي باشا من الملك بأمر المذكرة التي وضعتها عن السودان ومجموعة الأوامر الخاصة بحكم مصر في السودان طلبها مني ثم أمر بطبعها وإضافتها إلى الوثائق التي كانت تحت الإعداد ليستعين بها الوفد الذي تقرر سفره إلى مجلس الأمن.

# «الوفد » يحارب الحكومة أمام مجلس الأمن. مقابلته بتأييد شعبي لموقفها:

ولقد سبق وصول الوفد إلى نيويورك إقدام النحاس باشا على عمل يدل فى ذاته على مبلغ ما وصلت إليه الخصومة الحزبية من التحكم فى تصرفات الزعماء المطالبين بحق الانفراد بالدفاع عن حقوق الأمة، وذلك بإرساله برقية إلى مجلس الأمن ينكر فيها حق النقراشي باشا فى الكلام باسم مصر وهو رئيس حكومتها الذى ذهب يطالب بجلاء الاحتلال الأجنبي عن بلاده وعن السودان واسترداد حقها فى سيادتها على أرضها عملا بما قرره ميثاق هيئة الأم من المساواة المطلقة بين أكبر الدول وأصغرها، وكان لابد من العمل على تصحيح الأوضاع بالرد على هذا المسعى المخزى من جانب هيئة الوفد بما يجب أن يقابله من المؤازرة والتأييد من مختلف هيئات الشعب، ولذلك فإنى بعد استئذان وموافقة الملك بادرت إلى مقابلة شيخ الأزهر وبطريرك الأقباط وحاخام اليهود ورؤساء

الأحزاب والنقابات المهنية كالمحامين والأطباء والمعلمين والنقابات العمالية ومختلف الطوائف، وتفاهمت مع الجميع على إرسال برقيات تأييد للحكومة في موقفها لدى مجلس الأمن.

### القضبية أمام مجلس الأمن-إيفادي لنيويورك:

وعندما بدأ النقراشي باشا عرض قضية مصرحمل حملة شعواء على الاستعمار البريطاني وأساليبه في فرض إرادته على الشعوب الصغيرة؛ مما أثار حنق الوفد الإنجليزي فعمد رئيسه إلى الإشارة إلى أنهم عقب انتصار الحلفاء ودخولهم برلين عثروا على وثائق في وزارة الخارجية الألمانية تثبت أن المقامات العليا في مصر كانت على اتصال بالقيادات العليا في ألمانيا، وكان واضحا أن الغرض من تلك الإشارة إثارة سخط أعضاء مجلس الأمن على مصر لحرمانها من عطفهم على قضيتها، وعلى أثر وصول نبأ ذلك الحادث إلى مصر قرر الملك إيفادي إلى نيويورك لأزود النقراشي باشا بما قد لا يعلمه عن تفاصيل مراحل النزاع بين الملك والسفير الإنجليزي في مصر وما كان يضمره الأخير من الرغبة في عزل الملك وهو ماكاد يصل إليه في حادث ٤ فبراير عام ١٩٤٢، وصادف أن كان حدوث ذلك في يوم من الأيام التي حضر الملك في مسائها إلى ساحة القصر للاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم مع الشعب ولتحية ضيوفه من الوافدين للمشاركة في إحياء ليالي رمضان المبارك، وناداني في طريق عودته إلى القصر وطلب مني الاستعداد للسفر إلى أمريكا، كما طلب من إبراهيم عبد الهادي باشا رئيس الديوان التنبيه بعمل الترتيب اللازم لقيامي على أول طائرة مسافرة إلى نيويورك لمقابلة رئيس الحكومة هناك، وقال لي لقد كنت معنا طوال الأحداث التي انتهت في ٤ فبراير وتعلم كل تفاصيلها، وهو ما أود أن تمد به النقر اشى باشا فقد لا يكون على علم تام بكل ما جرى، وطلب منى إبلاغه عن موعد سفر الطاثرة ليرى إذا كان من المستطاع أن يقابلني قبل رحيلي. وكنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وتبين أن أول طائرة تقوم إلى نيويورك في صبيحة يوم عيد الفطر المبارك فطلب منى الملك الحضور لمقابلته في قصر القبة قبل نزوله لأداء صلاة العيد عملا بالتقاليد، وكان ذلك الموعد يتفق مع موعد ذهابي إلى المطار، وقد استقبلني الملك في الحال وقال لي لا أظنك في حاجة إلى المزيد من المعلومات عن موقفي من السفير وموقفه مني ولكن هناك شيء آخر علمته من أحد سفراء أمريكا عندما انتهت مدة خدمته، وذلك أنه في مقابلة الوداع أبلغني أنه يود تحذيري من السفير البريطاني لأنه يود انتهاز أول فرصة ليشفى غليله

منى بإيجاد أي مبرر أو وسيلة لعزلي عن العرش، وما ذلك إلا بسبب ما بدا منى منذ توليت سلطتي من الرغبة في المحافظة على كرامة البلاد بألا يكون له من المزايا أكثر مما لسواه من السفراء والاستغناء عن خدمات من كانوا في القصر من الإنجليز فيما عدا المربيات، وهذا فضلا عما أتعمد أن يشعر به من عدم رضائي عما يسمح به لنفسه من التغاضي عن مقتضيات وواجبات الحديث بين سفير أجنبي وملك البلاد المعتمد لديها، وأما عن ادعاء اتصالى بالقيادات في برلين فليس فيها ما أخشاه بل إنى كنت أسعى ما استطعت كي أصل إلى تجنيب بلادنا ويلات الحرب، أو التخفيف منها قدر الاستطاعة، وذلك ما كان الجميع يخشونه بعد الانتصارات التي أحرزها روميل في الصحراء الغربية حتى بات الكثيرون يتوقعون قرب دخوله إلى الإسكندرية، لذلك سعيت لدى شاه إيران عن طريق سفيرنا لديه وكان إذ ذاك يوسف ذو الفقار باشا ليتوسط لدى هتلر لإصدار التعليمات إلى جيشه الزاحف على مصر بمراعاة الإبقاء على مرافقها الحيوية وعدم تدميرها أو تعريضها للدمار. وكنت أعلم ذلك كله علم اليقين لأني شخصيا كان الملك قد كلفني بإرسال برقية بذلك المعنى إلى يوسف ذو الفقار باشا للقيام بالمسعى المطلوب لدى شاه إيران، فقد كان إنقاذ مصر من شرور الحرب وما تجره من خراب وويلات هو أكبر ما كان يشغل بال الملك في تلك الساعات الحرجة، ساعات تقهقر الجيش البريطاني أمام جيش روميل الظافر، ومن المحتمل أن يكون الملك قد وفق إلى إيجاد وسائل أخرى لتحقيق ما كان ينشده من استماع هتلر واستجابته إلى هذا الرجاء، وعلى كل حال فإني بعد مقابلة الملك قصدت توا إلى المطار، حيث قمت على طائرة الخطوط الجوية الأمريكية إلى نيويورك عن طريق جنيف وباريس ولندنديري بأيرلندا وجاندر بكندا، ومنها إلى نيويورك حيث بلغتها قرب مساء اليوم التالي ووجدت قنصلنا في نيويورك في انتظاري في المطار واتجهنا في الحال إلى فندق «بلازا» الذي كان ينزل فيه رئيس الحكومة والوفد المرافق له وعلمت عند وصولي أن النقراشي باشا موجود بجناحه الخاص في الفندق فاتصلت به في الحال فدعاني لمقابلته مرحبا وتحدثنا طويلاء وعلمت خلال الحديث أن السير والترسمارت السكرتير الشرفي بالسفارة البريطانية في مصر زاره عقب التصريح الذي صدر من رئيس الوفد البريطاني وتحدثا فيما جرى وصدر من أقوال من الجانبين، وأنه تم التفاهم على عدم العودة ـ من الطرفين ـ إلى الموضوع الذي أثير حول قيام اتصالات مصرية مع السلطات الألمانية ، وأنه هو ـ أي النقراشي باشا ـ يرى الاكتفاء بهذا التفاهم لقفل الباب نهائيا أمام الخوض في تلك المزاعم مرة أخرى؛ لأن المصلحة العامة تقتضى ذلك، فذكرت له أنى مكلف من الملك على كل الحال بإبلاغه حقيقة موقفه. أي الملك. من السفير البريطاني.

ومن المزاعم التي قيلت حول محاولة اتصاله بألمانيا وحقيقة الدافع من وراثها، فاستمع إلى ما طلب منى الملك أن أبلغه إليه، ثم غير مجرى الحديث وتناولنا الكلام عن مجرى الأمور في مصر وعن امتنانه وتقديره لحركة التأييد التي نشطت عقب الحركة العدائية التي قام بها الوفد، ثم سألني عما إذا كنت قد أحضرت معى آخر ما صدر من الصحف المصرية، وحينما علم أني تركتها في حجرتي أصرعلي مرافقتي إليها لاستلامها بنفسه، وعندما وصلنا إلى الحجرة التي حجزت باسمى أبدى دهشته لعدم حجز جناح لي. أي حجرة يتبعها صالون وحمام كباقي أعضاء الوفد، فحاولت الاعتذار عمن قام بالحجز، وأن الحجرة الحالية بحمامها فيها كل الكفاية ولكنه رأى أن ذلك لا يليق عركزي وبالمهمة التي أوفدت إليه من أجلها، وتم فعلا في صباح اليوم التالي نقلي إلى جناح يحتوي على حجرة مزدوجة للنوم وحمام وصالون لاستقبال الزائرين وذلك أسوة بأعضاء الوفد الأصليين ، وقد قابلتهم جميعا في الصباح ولقيت منهم كل ترحيب، وكان لي بينهم بعض قدماء الأصدقاء مثل السنهوري باشا ومحمود حسن باشا والأستاذ عباس عمار، كما أنست بالتعرف إلى سكرتير الوفد، إسماعيل شيرين بك ولم يكن لي حظ معرفته من قبل وقد كانت له حظوة كبيرة لدى الملك من قبل زواجه بالأميرة فوزية بعد طلاقها من شاه إيران-وبقيت بضعة أيام في نيوريوك أتابع مع الوفد المصري جلسات مجلس الأمن وألتقي بالأصدقاء المصريين بعدها في جلسات طويلة كانت تمتد أحيانا إلى جانب كبير من الليل يتناول الحديث فيها شتى الاحتمالات حول النتيجة التي نتوقع أن تسفر عنها مداولات. وبالأحرى ميول. أعضاء مجلس الأمن، وكان الاعتقاد السائد بين الجميع هو أن الظواهر لا تشجع على انتظار صدور قرار بالاستجابة إلى مطالبنا لأن بريطانيا كانت تملك حق الاعتراض (Veto فيتو)، إما منها ذاتيا وإما من إحدى الدول الكبرى التي تملك ذلك الحق ويهمها تبادل الخدمات والمنفعة مع بريطانيا، ولذلك كانت الأغلبية بين أعضاء وفدنا تميل إلى القناعة بمشروع قرار كان يدور النقاش في دوائر المجلس على تكليف إحدى دول أمريكا اللاتينية بتقديمه إلى المجلس لإقراره إلا أن المجلس اكتفى في النهاية بإثبات أنه لم يتمكن من الوصول إلى قرار، ولذلك فإن موضوع النزاع سوف يبقى مدرجا في جدول أعمال المجلس.

## استدعائي لمسر. لقائي بالملك:

اتصل بى خلال هذه الفترة عبد الهادى باشا ـ رئيس الديوان ـ وأبلغنى أن الملك يطلب

عودتي إذا لم يكن هناك ما يستدعي إطالة إقامتي، وكنت في الواقع قد شرعت في ترتيب عودتي ولكن عن طريق البحر إلى أوروبا ومنها بالطائرة إلى مصر لاختصار مدة السفر بالطائرة من ناحية ـ ولم تكن الطائرات قد وصلت بعد إلى ما بلغته اليوم من توفير جميع أسباب الراحة لركابها. ومن ناحية أخرى لأنال نصيبا من الاستجمام أثناء الرحلة بحرا إلى أوروبا ولكني إزاء رسالة عبد الهادي باشا عدلت عن ذلك وحجزت مكانا على أول طائرة ستقوم إلى مصر مباشرة فكان من حظى أن أتحمل ما صادفته من متاعب وأحداث خلال الرحلة، وذلك أنه بعد وصولنا صباحا إلى (جاندر) في شرق كندا أذيع على الركاب أن الطائرة سوف تتأخر عن موعد قيامها نحو ساعتين، ثم أذيع بعدها أن التأخير سوف يمتد لبضع ساعات، ولذلك فإن الشركة سوف تقوم بنقل الركاب إلى استراحتها بالمطار لتناول الغذاء والراحة إلى حين الانتهاء من إعداد الطائرة لاستثناف رحلتها، وفي المساء أعادونا إلى قاعة السفر ومنها إلى الطائرة فعبرت بنا المحيط إلى جنوب غرب أيرلندا (لندنديري)، وإذا بنا بعد قضاء نحو ساعتين ودعوتنا لأخذ أماكننا على الطائرة للقيام إلى باريس، نفاجأ بدخول قائد الطائرة علينا وقوله إنه يأسف لاضطراره إلى دعوتنا إلى النزول مرة أخرى، فضحك بعض الركاب اعتقادا منهم بأنه عزح لأننا صعدنا لتونا إلى الطائرة ففيم كانت دعوتنا للركوب، إلا أنه قال إنه جاد في كلامه لأنه تبين من التجربة النهائية للمحركات أن العطب الذي كان قد أصاب واحدا منها وتم إصلاحه في جاندر عاد إليه بعض الخلل أثناء عبور المحيط وهو لا يمكن أن يسمح لنفسه بالتحرك بالطائرة ما لم يكن واثقا تماما من صلاحية كل جزء فيها وهو لذلك يدعونا إلى النزول في ضيافة الشركة في استراحتها بالمطار إلى أن يتم الإصلاح المطلوب، وإن كان قد قام بالاتصال بالشركة لإرسال طائرة أخرى بدلا من الطائرة الحالية لكي تلحق بنا هنا أو في باريس لإتمام الرحلة، وبقينا في الاستراحة إلى أن دعينا لاستئناف السفر في المساء، وعند وصولنا إلى باريس أبلغنا قائد الطائرة بأن الشركة تدعونا لتناول العشاء في أحد مطاعم باريس، ونظرا إلى عدم حصولنا على التأشيرات اللازمة للنزول في فرنسا فقدتم التفاهم مع إدارة البوليس على السماح لنا بالنزول بضمان الشركة على أن يلتزم الركاب بما تعهدت به الشركة من الذهاب والإياب معا بذات الأتوبيس الذي سيتولى نقلهم إلى المطعم وإعادتهم إلى المطار، وقدتم تنفيذ هذا البرنامج على خير وجه وتناولنا عشاء باريسيا ممتازا، وعند عودتنا إلى المطار وجدنا في انتظارنا الطائرة التي أرسلتها الشركة إجابة لطلب قائد الطائرة التي وصلنا بها، وقمنا منتصف الليل قاصدين إلى روما في طريقنا إلى القاهرة غير أننا في الصباح دهشنا لملاحظتنا أن الطائرة تحوم حول المطار في دوائر واسعة دون أن تحاول النزول، ثم فوجئنا

بها تعود نحو الشمال الغربي ولم نلبث أن علمنا أنه تعذر النزول في مطار روما؛ لأنه بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية أصيبت إحدى الطائرات بعطب فانغرس جناحها في الأرض عند نزولها على المر الرئيسي لإقلاع ونزول الطائرات، ولذلك أصبح من المستحيل استخدام الممر إلى أن يتيسر رفع الطائرة المعطوبة، ونظرا إلى سوء الأحوال الجوية فإن كل المطارات الإيطالية القريبة من روما قد أغلقت مؤقتا لاستحالة استخدامها في ظروفها الحالية، ولذلك كان على طائراتنا أن تسير في طريقها إلى المطار العسكري الأمريكي في مرسيليا بفرنسا للانتظار هناك إلى حين ورود إخطار بإمكان النزول في مطار روما، وقد ورد هذا الإخطار بعد الظهر فقمنا في الحال إلى روما ثم إلى القاهرة، حيث وصلنا في المساء، وكنت أوالي موافاة القصر بأخباري تلغرافيا فوجدت سيارة في انتظاري فقمت بها إلى الإسكندرية رأسا لوجود البلاط وأسرتي هناك، وفي الساعة التي حددها لى الملك ذهبت إلى قصر المنتزه لقابلته ووجدت أمرا بصعودي إليه في جناحه الخاص، حيث أدخلوني إلى الشرفة الملحقة بحجرة نومه من الناحية الشمالية المطلة على البحر حيث وافاني بعد قليل وأمر لنا ببعض المرطبات وفي كثير من التعطف والملاطفة أخذ يسألني عن رحلتي وما صادفني فيها أثناء الذهاب والإياب، وعن مقامي في نيويورك وتفصيل ما جرى هناك، وبالجملة أولاني من العطف ما جدد في نفسي الشعور بأنه ما زال يحمل لي في نفسه ما كنت أعهده من المكانة والتقدير، وأنه إذا كانت الظروف قد باعدت بين فرص مقابلته ، فإن ذلك لم يضعف من مدى ثقته واطمئنانه إلى أني ما زلت على مقربة منه لتلبية كل ما يطلبه لإنجاز ما فيه مصلحة الوطن طبقا للمثل العليا والمبادئ السامية التي كان إعجابه وتمسكه بها سببا في توثيق الصلات فيما بيننا منذ هيأت الظروف لي فرصة التقرب منه قبل توليه سلطاته، فتعددت بيننا اللقاءات على انفراد وتنوعت الأحاديث فتناولت شتى الموضوعات القومية والتاريخية.

#### عودة النقراشي من أمريكا وحديث مع إبراهيم عبد الهادى:

وكان النقراشي باشا قد استقبل حين عودته من مجلس الأمن استقبال الأبطال، غير أن الملك أمر بإرسال سيارة ملكية للحضور بها إلى القصر لمقابلته على أثر وصوله وعندها أصدر إليه نطقا ملكيا بأن أحدا قبله لم يخدم بلاده كما خدمها، وإني لأذكر أنه في هذه المناسبة، أي مناسبة عودة النقراشي باشا من مجلس الأمن ودفاعه هناك عن قضية مصر وأنه صار إعجاب الناس واكتسب شعبية كبيرة، أني قلت لعبد الهادي باشا رئيس الديوان

بصفته من أقرب الأصدقاء إلى رئيس الحكومة أنى لو استطعت لنصحت للنقراشى باشا أن يعتزل الحكم الآن وهو فى أوج رضا الناس عنه فإن الرأى العام متقلب والخصوم الحزبيون متحفزون على الدوام لتسقط الأخطاء وبلبلة الخواطر بالحق والباطل فأجابنى أنه هو شخصيا لو كان مكان النقراشى باشا الآن لعمل بالرأى الذى قلته، ونظرا إلى حرج الموقف ودقته فإنه لا يستطيع مفاتحة صديقه فى هذا الرأى خوف الاشتباه فى أن يكون وراء الإخلاص فى النصح التطلع إلى الحلول مكانه على الرغم مما بينهما من إخلاص وثقة متبادلة ولكن وساوس الشيطان ومكائد الدساسين لا تقف عند حد، لا سيما أنه يعتقد أن النقراشى باشا يضع مصلحة حزبه فوق كل اعتبار آخر، ولذلك فإنه قد يرى أن فى بقائه فى مركزه بعد ما حصل عليه من شعبية جارفة ما يفيد مركز حزبه ويزيده قوة ومكانة وقف الحديث بيننا عند الإعراب عن أمانى الخير لمصر وكل العاملين فى خدمتها.

# الفصل الرابع عشر الشئون العربية تشغل الملك

- اهتمام الملك بالشئون العربية، عنايته بمساعدة مفتى فلسطين ثم الأمير عبد الكريم الخطابي.

- استياء فرنسا، حديث مع صديق فرنسى - أنباء عن ثورة فى اليمن - الملك يناقش معى احتىمالات الموقف باليمن - اقتراح إرسال وفد لتقصى الحقيقة، اختيارى ممثلا لمصر مداولات حول خطة العمل، دعوة من الملك عبد العزيز آل سعود - مقابلة «الأمير» فيصل بجدة، معلومات تؤكد فشل الانقلاب - أداء العمرة ثم لقاء الملك عبد العزيز بالرياض - تقرير الخارجية السعودية - الملك عبد العزيز يستقبل وفدا لحكومة الانقلاب، وينفجر غضبه - القضاء على الانقلاب، العودة للوطن - مقدمات حرب فلسطين - حديث مع الملك بشأن الحرب - مقابلة الحاخام في شأن مقترحاتي.

# اهتمام الملك بالشئون العربية عنايته بمساعدة مفتى فلسطين ثم الأمير عبد الكريم الخطابي:

ويجدر بل يجب ألا يفوتنى التنويه هنا بأن عناية الملك بالأحداث السياسية في مصر لم يصرفه عن العناية بالشئون العربية وبذل كل ما يسعه لإعانة وتأييد حركاتها الوطنية لتحرير بلادها ومديد المعونة لزعمائها عند الحاجة، وكان من أول ما حدث من هذا القبيل بذل الملك رعايته ومساعدته للزعيم الفلسطيني الكبير السيد محمد أمين الحسيني مفتى فلسطين حتى تمكن من الحضور إلى مصر فبسط له حمايته ومنحته الحكومة حق الالتجاء السياسي في مصر، وقد بدأ اتصالى بموضوعه في يوم ٢١ يونية عام ١٩٤٦، حيث تلقيت أمرا من الملك بالتوجه إلى منزل يوسف ذو الفقار باشا (والد الملكة فريدة) في الزمالك للحضور بالضيف الذي أجده هناك إلى قصر عابدين، وإذا بذلك الضيف الذي كان في انتظار

قدومى هو السيد أمين الحسينى، وعند وصولنا إلى القصر قيد اسمه فى سجل التشريفات، وأعلن التماسه بجنحه حق اللجوء السياسى إلى مصر والبقاء بها، وتبين أن الخكومة لم يكن لديها علم سابق بذلك، ولكنها أمام الأمر الواقع أعلنت موافقتها على طلب السيد الحسينى اعتباره لاجثا سياسيا، ودارت الاتصالات بينى وبينه تنفيذا لأمر اللك بتقديم كل معونة له واستقباله كلما أراد ذلك على أن أرفع إلى الملك مذكرات عن كل ما يوافينى المفتى به من معلومات أو يقدمه من تقارير، ودام ذلك طول مدة وجوده فى مصر، وكانت أغلب المقابلات تتم فى منزلى توخيا لكتمان أمرها، ولم يعبأ الملك بما أحدثه تصرفه من غضب فى الدوائر الإنجليزية والأمريكية بسبب ما كان ثابتا لديها عن الصداقة الكبرى بين المفتى وقيادة المحور، فقد كان الملك يعنى قبل كل شىء بعمل ما يمليه عليه الواجب نحو زعماء العروبة والبلاد الشقيقة.

وأما الحدث الثاني فإنه يتعلق بالزعيم الجزائري الكبير الأمير عبد الكريم الخطابي حين عودته من منفاه في إحدى جزر الحيط الهادي، فإنه انتهز فرصة مرور الباخرة في قناة السويس ووقوفها في بور سعيد فنزل منها وأعلن محافظها برغبته في الالتجاء إلى مصر في حمى الملك فاروق، فاتصل المحافظ بالقصر وفي الحال أمر الملك بإبلاغ الأمير تحياته والترحيب به، وأن توضع سيارة تحت أمره للحضور إلى القاهرة وفوجئت الحكومة بما حدث، وكان يرأسها النقراشي باشا ولكنها اضطرت إلى الموافقة على الأمر، كما قبلت من قبل حكومة صدقى باشا في حالة المفتى، ولكن هذا الحادث زاد من استياء فرنسا من تصرفات مصر التي كانت تستضيف أيضا عددا من زعماء الأحرار الجزائريين والتونسيين والمغاربة، وقد كانوا جميعا موضع عطف وحماية وعناية الملك، حتى أنه عندما استأذنته في إحدى المرات في حضور حفلة شاى أقامتها جمعية الشبان المسلمين تكريما لهم ـ وأخرى أقاموها رداعلي تلك الحفلة . وافق على قبول الدعوة للتعرف إليهم واستطلاع أخبارهم وإبلاغهم تعاطفنا معهم واستعدادنا لمعاونتهم في كل ما يسهل مقامهم بيننا، وإلى جانب هذا فإنه مماكانت لا تنظر إليه فرنسا بعين الارتياح أنه في غضون الشهور الأولى لعام ١٩٤٧ نزلت بأهل تونس محنة تستوجب إسعافهم بكل ما يمكن إرساله من القمح والأغذية، وأمر الملك بالتعجيل بإرسال وإعداد الطوافة (فوزية) من قطع مصلحة خفر السواحل لنقل تلك المعونة إلى تونس، ولكن الحكومة الفرنسية اعترضت على دخول الطوافة إلى الميناء لأنها تعتبر سفينة حربية أو شبه حربية ، وتفاديا للاصطدام مع فرنسا ونحن في حاجة إلى تعاطفها معنا بمناسبة ما قررته مصر من عرض نزاعها مع بريطانيا على مجلس الأمن، وجد النقراشي باشا حلا وسطا بأن يجرى تفريغ الشحنة من الطوافة في عرض البحر على حدود المياه الإقليمية.

#### استياء فرنسا ـ حديث مع صديق فرنسي:

كان للتعاطف مع أهل أقاليم شمال إفريقية الذين يوالون النضال في سبيل تحرير بلادهم أثر سيئ في نفوس الفرنسيين، فضلا عن استياء الحكومة الفرنسية وهو ما تبينته جليا حين زارني صديق قديم فرنسي الجنسة كان يعمل بالتعليم إلى جانب التحرير في الصحف الفرنسية، وكانت الزيارة عقب وصول الأمير عبد الكريم بأيام قليلة، وقد فتح ذلك الصديق الحديث معى بقوله لا حاجة لى معك إلى مقدمات بالنظر إلى ما بيننا من صداقة قديمة ، فأنا إنما حضرت للإعراب لك عن أسفى الشديد للأثر السيع الذي حدث في نفس رجال الحكومة الفرنسية والجالية الفرنسية في مصر بسبب الموقف العدائي الذي اتخذته مصر بإيواء ومساعدة أكبر خصوم فرنسا، فأجبته ضاحكا، وأنا لا أخفى عليك دهشتي من أن الجالية الفرنسية أيضا تشعر بالاستياء لأن الحكومة قد يكون هناك ما يبرر استياءها، ولكن الجالية أي أبناء فرنسا الحرة التي نشرت في أنحاء العالم مبادئ الحرية والإخاء والمساواة وراح كتابها ومفكروها يعلمون العالم كيف يتمسك بالحرية ويضحى ويناضل في سبيل الذود عنها وعن مبادئ المثل العليا، كيف أن أبناء هذه الأمة التي يعتبرها الأحرار في كل مكان وطنا ثانيا لهم قد سمحت لهم ضمائرهم بمجرد الاعتراض، ولا أقول الاستياء بمن حفظوا التعاليم التي جاءتهم بها ولقنتهم إياها فرنسا والتي يضحي الفرنسيون بكل غال في سبيل الاحتفاظ بها ورفع رايتها في فرنسا وكل مكان مهما تبلغ التضحية، أقول لك ياصديقي إنى لا أستطيع فهم هذا الموقف إلا إذا كانت النظرة إلى المبادئ تختلف باختلاف وجه المصلحة الذاتية، وأما عن موقف الحكومة الفرنسية من سياسة مصر بل من حركة المجاهدين في شمال إفريقية فإنه ليس أقل سببا في العجب والدهشة حتى أني شخصيا لأتساءل كيف أن الفرنسيين المعروفين بحدة الذكاء لم يفطنوا إلى الآن إلى أن العالم من حولهم يتغير ويتطور وهم واقفون في مكانهم لا يتحركون ولا يريدون من سواهم الإقدام على أي حركة حتى فقدوا بجمودهم مكانتهم السياسية كمحور للسياسة الدولية، وهم على وشك فقدان مكانتهم الأدبية بالدفاع عن مبادئ الاستعمار القديمة التي تخلى عنها العالم الحديث وعمد إلى أسلوب القناعة بمعاهدات سياسية واقتصادية تضمن الحصول على ما كانت تجنيه الدول من سياسة الاستعمار القديم

سياسة القوة الغشوم واستخدام السلاح بدلا من التفاهم للوصول إلى تحقيق ما ترجوه وهو الحصول على المواد الخام اللازمة لصناعاتها وإيجاد أسواق لمصنوعاتها، ويزيد من الدهشة أن فرنسا لم تتنبه إلى الأسلوب الذي استحدثته جارتها وحليفتها اليوم ومنافستها بالأمس، بريطانيا عندما حولت المستعمرات إلى دول دومينون ثم حولت جميع المستعمرات إلى دول تدين بالولاء للتاج البريطاني مع الاعتراف باستقلالها التام فيما عدا ذلك، بل إنها توسطت لقبولها كدول مستقلة أعضاء في هيئة الأم بالتساوي مع أكبر الدول وأغناها، فاكتسبت بذلك تأييد عدد لا يستهان به من أصوات أعضاء هيئة الأم، وبالجلاء عن المستعمرات السابقة اكتسبت وفرا كبيرا في ميزانيتها بمقدار ما كانت تتكلف من نفقات للاحتفاظ بقوات الاحتلال في مستعمراتها وتوفير وسائل الدفاع والأمان لها، كما أن أواصر الصداقة الجديدة يسرت لها عقد اتفاقات اقتصادية وتجارية تدر عليها الربح الوفير دون معاناة عداوة الشعوب في كل مكان، وأين فرنسا الآن من كل هذا وبخاصة بعد الدرس القاسي الذي لقيته في جنوب شرق آسيا مع أن المجال ما زال مفتوحا أمامها لاكتساب مركز دولي ممتاز، فإنها بالاعتراف مثلا بحقوق أهل تونس والجزائر والمغرب تكسب صداقتهم إلى جانب صداقة كل البلاد العربية والإسلامية ويقليل من حسن السياسة يمكنها اكتساب ثقة كل البلاد الواقعة على البحر الأبيض، وإذا أضافت إلى ذلك معاهدات مع شعوب المستعمرات الفرنسية الحالية في إفريقيا فإن فرنسا سوف تجد نفسها على رأس كتلة دولية ذات شأن كبير؛ وتستطيع أن تلعب دورا رئيسا في سياسة العالم ولا تبقى كما هي (الآن) تابعة لسياسة الدول الكبرى، بل تستطيع أن تستعيد مكانتها كمركز مهم للسياسة الدولية. ولم ينطق صديقي بكلمة طول حديثي بل لبث يستمع مبهوتا إلى أن فرغت من كلامي فقال لقد أخرستني بحديثك وجعلتني أشاركك العجب حقا من وقوف فرنسا جامدة دون أن تقتفي أثر إنجلترا في سياستها الجديدة، ولكني لا أظن أن ذلك فات أصحاب الشأن في توجيه السياسة القومية، وأغلب الظن أن هناك اعتبارات قوية عاقتهم عن اتخاذ القرارات اللازمة لإدخال التعديلات أو التغييرات السياسية اللازمة لمقابلة الظروف الجديدة التي غيرت مجرى السياسة القديمة ، ثم شكرني على صراحتي معه وودعني على أمل أن نلتقي مرة أخرى ولم تلبث أن طرأت تطورات جديدة تعين على الأمل في تجديد حسن التفاهم والصداقة القديمة بين مصر وفرنسا، فقد فوجئت بعودته لزيارتي بعد أيام قليلة، وبادرني بقوله إنه لا يخفي عني أن حديثي السابق معه ترك في نفسه أثرا عميقا جعله يفضي به إلى مستشار السفارة الفرنسية، إذ إنه تربطه به صلة صداقة، وهو بدوره قد أعرب عن تقديره الكبير لصراحتي وما اشتمل عليه كلامي من

مقترحات يراها ذات قيمة سياسية جديرة بأقصى العناية والتدبير، ولذلك فإنه طلب إليه أى إلى صديقى ـ أن يسألنى عما إذا كنت لا أرى مانعا من لقائه للتعارف ولتبادل المزيد من الآراء حول الموضوعات التى تناولتها فى حديثى السابق مع صديقى، فطلبت إليه أن يبلغ شكرى وتحياتى إلى المستشار مع الاعتذار له عن عدم استطاعتى إجابته لطلبه لأنى فى كل ما حدثته به فى مقابلتنا الماضية إنما جاء عفوا بحكم الصداقة، وما جرت عليه العادة بيننا من التزام الصراحة ولم يكن فى خاطرى أى غاية أخرى، ولكن الوضع يختلف تماما فى حالة إجابة المستشار إلى ما يطلبه من اللقاء معى بعد أن اطلع على ما أبديته من آراء فإنى سوف تلازمنى صفتى كسكرتير للملك وما يقتضيه ذلك من وجوب التزام التحفظ فى عدر عن مدى تأثره هو والمستشار بما أعربت عنه من آراء وجدها جديرة معربا مرة أخرى عن مدى تأثره هو والمستشار بما أعربت عنه من آراء وجدها جديرة بالدراسة بكل عناية، ووقف الأمر بيننا عند هذا الحد.

#### أنباء عن ثورة اليمن:

ولم يمض وقت طويل حتى وقع من الأحداث الجسيمة ما أشعل أذهان كل الناس فقد فوجئوا في أوائل فبراير عام ١٩٤٨ بأنباء برقية من عدن تفيد بوقوع فاجعة كبرى في اليمن راح ضحيتها الإمام يحيى الشيخ الجليل ومرافقوه في نزهة بالسيارة في ضواحي صنعاء، ثم وردت أنباء أخرى عن تغيير نظام الحكم هناك ببايعة عبد الله بن الوزير، إلا أنه لم تلبث أن وردت أخبار غيرها توكد عدم صحة الشائعات السابقة، وأن الإمام بخير لم يصب بسوء وانقطعت أخبار اليمن بعدها لمدة أسبوعين تقريبا أذيعت بعدها أنباء تروى تفصيلات مأساته على نحو يطابق الروايات السابقة عن مقتل الإمام ومعه مساعده الأكبر في الحكم القاضي العمرى وبعض أولاد الإمام وأنه تمت مهاجمة بعض قصوره وقتل ساكنيها أو القبض عليهم، وأنه تمت البيعة من قبائل اليمن لعبد الله بن الوزير الذي تولى الحكم بمعاونة نفس الأشخاص الذين سبق ذكر أسمائهم في الشائعات الأولى، وأن الأمور قد استقرت لحكومة الانقلاب، وأن ولى العهد السابق سيف الإسلام أحمد هائم على وجهه بين الجبال مع أسرته لا يجدون سبيلا للنجاة بحياتهم.

# الملك يناقش معى احتمالات الموقف باليمن:

كان الملك في ذلك الصباح يفتتح معرضا لإحدى الهيئات في السراى الكبرى للجمعية ٢٣٥

الزراعية بأرض المعارض بالجزيرة، ولما طالت الزيارة رأى أن يستريح بعض الوقت ودعاني خلالها، وأخذ يناقشني فيما أراه في الأنباء الواردة من اليمن بحكم ما أعرفه عن أحوالها وطبيعة أرضها وميول وأخلاق أهلها، وعن مدى احتمال صحة أو كذب ما جاء بتلك الأخبار عن نجاح الانقلاب وفشل سيف الإسلام أحمد ولى العهد، فأجبته أن أول ما يطالعني هو عدم الشك في أنه تم منذ بعض الزمن تدبير مؤامرة لقتل الإمام يحيى والمخلصين له من معاونيه في القيام بأعباء الحكم، وأن يحل المتآمرون مكانهم في مناصب معينة بدليل التوافق في كل التفصيلات بين ما ورد في الشائعات الأولى التي يظهر أنه وقع خطأ في توقيت إذاعتها منذ أكثر من أسبوعين في حين أنها لم تكن قد نفذت، ولكنها أذيعت «اليوم» بعد أن تم التنفيذ فعلا ، فجاءت مطابقة في الأسماء والتفصيلات للشائعات السابقة ولكنها حملت ما يدل على كذب بعض التفصيلات مثل ادعاء تمام البيعة من القبائل لمن نصبه المتآمرون إماما في مكان الإمام يحيى، فإنه إذا صح حدوث البيعة فعلا لعبد الله بن الوزير فلابد أن تكون قد تمت بعد ساعات قليلة من مقتل الإمام وإلا لما أمكن إذاعة ووصول أي نبأ عنها إلى مصر «اليوم»، ولكن من يعرف جبال اليمن وترامي أطرافها وصعوبة المواصلات فيها يدرك تماما استحالة التوصل إلى عقد الاجتماعات ونشر الأخبار في أرجاء اليمن في خلال الساعات القليلة التي انقضت بين وقت وفاة الإمام والوقت الذي لابد أن تكون قد تحت فيه البيعة المزعومة حتى يكن وصول أنبائها إلى العالم الخارجي في الوقت الذي وصلت فيه فعلا، وفضلا عن ذلك فإن الأمير أحمد ولي العهد معروف طول حياته أنه محارب شجاع وقائد قوى واسع الخبرة بفنون القتال والتجارب العديدة في مختلف أرجاء اليمن، فلا يمكن بحال أن يستسلم بهذه السهولة أو يسكت عن المطالبة بدم أبيه وأخيه ومن قتل من أفراد أسرته وأنصارهم والإصرار على الثأر لهم جميعا وتأديب قاتليهم، وأن أغلب الظن أن يكون قد سارع إلى موطن قبيلة أمه شمال اليمن، وهو كذلك موطن القبائل المعروفة بالإخلاص والولاء للإمام يحيى ومناصرته طول حياته في حروبه وجهاده المتواصل أمام الأتراك حتى اعترفوا له بحق السيادة والسلطان على جميع أرض اليمن والقناعة بالسيادة الاسمية لهم وتمثيلها في قوة محدودة من الجيش التركى؛ كان يسمح الإمام ببقائها في أماكن معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

#### اقتراح إرسال وفد لتقصى الحقيقة اختياري ممثلا لصرع

عندما سألني الملك عما أرى وجوب عمله إزاء الموقف في اليمن في الوقت الحاضر

قلت إنه تفاديا لوقوع خلاف في التصرف من جانب بعض الدول العربية حيال الموقف هناك، إذا انفردت كل دولة بالعمل وحدها وللاحتفاظ بوحدة الكلمة بينها جميعا، فإني أرى شخصيا أن تتولى الجامعة العربية تشكيل وفد عثلها للذهاب إلى اليمن لاستطلاع الحالة هناك عن كثب ومعرفة حقيقة مجرى الأحوال هناك للاسترشاد بنتيجة ما يسفر عنه تقصيها لحقائق الموقف في اتخاذ قرار جماعي للاعتراف بالسلطة التي ارتضتها أغلبية الشعب هناك، ويحسن أن يكون الذهاب عن طريق السفر على إحدى بواخر خفر السواحل المصرية حتى يكن إيواء الأمير أحمد وأفراد أسرة الإمام إذا تبين أنهم حقيقة مشر دين يبحثون عن مأوى أمين يلجثون إليه وعلى كل حال فإن السفينة يكن اتخاذها مقرا أو مركزا لو فد الجامعة أثناء مقامه في اليمن إذا اقتضت الحالة ذلك، وأما الآن فيجب التريث في الاعتراف بالنظام الجديد حتى تنجلي الحقيقة أمام وفد الجامعة العربية، فوافق الملك على هذا الرأى وأمرني بسرعة الاتصال بالأمين العام للجامعة لتشكيل وفد الجامعة على أن أقوم أنا شخصيا بتمثيل مصر فيه مع الاتصال بالمسئولين في الحكومة لاختيار وإعداد سفينة من خفر السواحل للانتظار في ميناء السويس لحين وصول وفد الجامعة العربية لتكون تحت تصرفه بعدها، وفي الحال قمت بتنفيذ أمر الملك وقام عزام باشا من ناحيته بالتفاهم مع عمثلي الجامعة العربية في القاهرة على تشكيل الوفد من عمثلي العراق وشرق الأردن والمملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان ومصر، وفي خلال ثلاثة أيام كانت قد تمت كافة الاستعدادات، وقمنا إلى السويس حيث وجدنا السفينة «الأمير فاروق» في انتظارنا وأبحرت بنا بعد ظهر اليوم نفسه على بركة الله في طريقنا إلى اليمن للقيام بالمهمة الموكولة إلينا.

# مداولات حول خطة العمل. دعوة من الملك عبد العزيز آل سعود:

وفى صبيحة اليوم التالى جرت مناقشة بينى وبين عزام باشا أثناء اجتماع أعضاء الوفد للتحدث فى أمر مهمتنا والتفكير فى الخطة الواجب اتباعها للاتصال بطرفى النزاع حكومة الانقلاب من ناحية وسيف الإسلام أحمد من ناحية أخرى، فى حين أن أحد الطرفين فى صنعاء، بينما الآخر مجهول المكان ـ فكان من رأى عزام باشا أنه يحسن فى هذه الحالة أن نقصد رأسا إلى صنعاء والتفكير بعدها فيما يكن عمله للاتصال بالأمير أحمد، فأبديت أنه يخشى أن تتخذ حكومة الانقلاب من هذا التصرف سبيلا للزعم أمام الشعب هناك بأن الجامعة العربية قد اعترفت بها، ولا سبيل لدينا لتكذيب ذلك ولا

لتصحيح الموقف أمام الشعب، وفي هذا ما يسىء أيضا إلى الأمير أحمد وأنصاره لما ينطوى عليه هذا التصرف من تجاهل لمركز الأمير أحمد الشرعى؛ بوصفه وليا رسميا للعهد منذ تولى والده أخذ البيعة له على يده وفي حياته، وتم الاعتراف له بهذه الصفة منذ سنين وأيدنى في هذا الرأى الشيخ يوسف يس عمل السعودية، وبعض الممثلين الآخرين، وإذا ببرقية من «الأمير فيصل» باسم الشيخ يوسف يس يدعونا فيها إلى مقابلة الملك عبد العزيز في الرياض لرغبة جلالته في تزويدنا بما لديه من المعلومات المهمة، ولكن عزام باشا أشار بالرد بالشكر للملك على دعوته والاعتذار لضيق الوقت مع طبيعة مهمتنا العاجلة، وأننا عازمون على الوقوف في جدة بضع ساعات لمقابلة الأمير فيصل لمعرفة آخر أخبار الموقف ولاستكمال دراسة الحالة والاتفاق على الخطة الملائمة لتحقيق الغرض من مهمتنا، وأبرقنا بذلك إلى جلالة الملك عبد العزيز.

#### مقابلة «الأمير» فيصل بجدة. معلومات تؤكد فشل الانقلاب:

عند وصولنا إلى جدة في صبيحة اليوم التالي وجدنا في انتظارنا بعض المندوبين موفدين من الأمير فيصل للترحيب بنا ومعهم ممثلو دول الجامعة العربية هناك، وقد أخذونا إلى دار الضيافة للاستراحة بعض الوقت، ثم دعونا لمقابلة الأمير فيصل، وبعد تبادل الحديث بعض الوقت استدعى سكرتيره وطلب منه قراءة آخر البرقيات الواردة من اليمن-وتبين أنه كانت توجد بالسعودية هيئة للمخابرات منبثة في كل الأرجاء هناك وتؤدي عملها بكل همة ونظام دقيق، مما جعل السعودية على علم تام ووثيق بكل ما كان يجري في اليمن عقب وقوعه في الحال وبالتفصيل وعند الاستماع للبرقيات التي وردت منذ الصباح وجدناها تفيد ازدياد موقف حكومة ابن الوزير سوءا تبعا لتوالي الساعات وتوالي البرقيات، في حين أن موقف الأمير أحمد كان يزداد قوة بتوالى ازدياد ما يلقاه من تأييد حتى بات ينتظر دخوله صنعاء بين لحظة وأخرى، فإنه يرجو من وفد الجامعة العربية تأجيل موعد السفر إليه قليلا، وقد دهشنا جميعا لما سمعناه لأنه يصف حقيقة الأمر الواقع في اليمن، ولعل أكبر ما يدل على جزع حكومة الانقلاب في اليمن من البوادر التي بدأت تتجمع حولها منذرة إياها بسوء المصير أنها مع مواصلة ادعائها أن أغلبية القبائل وأهل البلاد تقف وراءها وتؤيدها، فإنها منذ قيامها لا تكف عن الرجاء والإلحاح على مصر حينا وعلى المملكة السعودية والجامعة العربية حينا آخر، تطلب نجدتها ولو بطائرة واحدة من قاذفات القنابل لإرهاب القبائل التي تطوق صنعاء، على زعم أنها تتألف من شراذم من

قطاع الطرق الطامعين في الاستيلاء على كنوز الإمام يحيى المخزونة في سراديب قصره، فدلت بذلك على كذب مزاعمها عما تستند إليه من مناصرة وتأييد لها، وإلا لما كانت هذه اللهفة الشديدة للحصول على سلاح يدرأ عنها خطر الوقوع في أيدى المعارضين لها-وفي مقدمتهم طبعا سيف الإسلام أحمد.

# أداء العمرة ثم لقاء الملك عبد العزيز بالرياض:

وأخذنا بعدها في التعليق والمناقشة حول الموقف، ولما كان قد تبين أنه لم يعد هناك مايدعو إلى التعجيل بالسفر إلى اليمن فقد اقترح علينا الأمير فيصل انتهاز الفرصة للحظوة بأداء العمرة على أن نقوم «بعد غد» إلى الرياض إجابة للرغبة التي سبق أن أبداها جلالة الملك عبد العزيز فوافقنا في الحال مغتبطين بأن الله يسر لنا ما لم يكن يجول بخاطرنا في السحر في طريقنا إلى اليمن وهو الفوز بأداء العمرة، ولقد بذلت لنا كل الوسائل والتسهيلات لقضاء مناسك العمرة على خير وجه، بل منحونا شرف فتح باب الكعبة المطهرة واكتسبنا شرف القيام بغسلها وأداء الصلاة بين جوانبها فكانت فرصة نادرة أتيحت لنا، ولقد تفضل الأمير فيصل بإصدار الأمر بإعداد طائرته لنقلنا إلى الرياض، حيث كان في استقبالنا بعض رجال الحاشية الملكية فرافقونا إلى دار الضيافة حيث قضينا بعض الوقت لأخذ قسط من الراحة، ثم توجهنا إلى القصر الملكي للتشرف بمقابلة جلالة الملك عبد العزيز، وهناك وجدنا بعض الأخصائيين في تفصيل وحياكة الثياب ومعهم الزي السعودي الرسمي الذي كانت تقتضى التقاليد ارتداءه حين التشرف بمقابلة الملك وكان ذلك يسرى حتى على الأجانب من رجال الشركات من الأمريكيين وغيرهم، وقد صادف عند وصولنا إلى القصر أن شاهدنا بعضا منهم ومعهم سابا حبشي «بك» وكلهم يرتدون الملابس السعودية وعرفنا أنهم أعضاء مجلس إدارة شركة أرامكو التي تولت حينداك البحث عن البترول، ثم إنتاجه على نحو ما حدث وكان فاتحة عهد الرخاء والنعمة التي شاءت إرادة الله أن يغدقها على أهل البلاد المقدسة، وكان سابا بك يصحبهم بوصفه المستشار القانوني للشركة، وسرعان ما كانت ثيابنا السعودية قدتم إعدادها لنا فارتديناها ودعينا بعدها إلى حضرة الملك في القاعة الكبرى التي يستقبل فيها زواره والشيوخ والزعماء الذين اعتادوا مجلسه اليومي المعتاد، وقد تفضل جلالته فدعاني إلى الجلوس إلى جواره وأخذ يسألني عن الملك فاروق، ثم عن رحلتنا والمهمة الموكولة إلينا، وأعرب أمام جميع الحاضرين عن شدة أسفه وتأثيره لما لقيه الإمام يحيى من نهاية بشعة بعد طول جهاده في سبيل حفظ كيان بلاده والدفاع عنها في وجه كل طامع فيها مستنكرا جرأة من

اقترفوا الجريمة على طلب النجدة والمعونة لتأييد طلبهم باسم الحفاظ على الأمن وحماية الأرواح من عدوان اللصوص وقطاع الطرق، وهم الذين استباحوا لأنفسهم سفك الدماء والمعدوان على الشيوخ والأطفال والنساء، ولكن عين الله لا تغفل ولسوف تدور عليهم الدوائر عن قريب، كما تشير إلى ذلك كل الأخبار الواردة من اليمن.

## تقرير الخارجية السعودية:

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد وزعت على كل فرد من أعضاء وفد الجامعة صورة من تقرير احتوى على ملخص واف لكل المعلومات التي تلقتها بشأن ما حدث في اليمن منذ اللحظة الأولى والربط بين تلك الأحداث والشائعات التي أطلقت قبلها بنحو أسبوعين، وظهر كذبها ثم تجلى التوافق بين تفاصيل الأحداث الأخيرة والشائعات السابقة، وكيف أن مدبري الانقلاب حاولوا تضليل الشعب لاستمالته إلى تأييدهم باسم ما زعموا أنهم يرمون إليه من نشر الحرية والعمل على النهوض بالبلاد وإدخال النظم الدستورية الحديثة فيها، ولذلك عمدوا في بادئ الأمر إلى الاقتصار على إذاعة نبأ وفاة الإمام دون أية إشارة إلى كيفية حدوث الوفاة، ولذلك فإنة سرعان ما ساد السخط على النظامُ الجديد حين بدأت تنتشر الأخبار رويدًا رويدا عن حقيقة ما جرى بكل بشاعته، فقد ثبت أن الإمام ـ وقد أصبح شبه مقعد لا يستطيع الحركة وحده ـ كان قد خرج إلى النزهة بالسيارة إلى ضاحية الروضة كعادتة كلما تيسر له ذلك، ويصحبته ولذان من أولاده (الحسن والمحسن) واثنان من أحفاده الأطفال ومعهم القاضي العمري الذي كان بمثابة رئيس وزراء الإمام، وسائق السيارة، وفي أثناء عودته اعترضت طريقه سيارة أخرى اتضح أنه لابدأن يكون أحد ركابها يحمل مدفعًا رشاشًا لأن الرصاص انهال على الإمام يحيى ومرافقيه حتى أنه وجد بجسمه ما يزيد على أربعين رصاصة، كما ملأ الرصاص أبدان مرافقيه فضلا عن آثار الرصاص في جميع أركان السيارة، وأما القاضي العمري فقد شوهوا وجهه بالرصاص إلى حد يحمل على الاعتقاد بأنه كان المقصود التمثيل به، وعلى أثر ما جرى خارج صنعاء توجه بعض المتآمرين إلى قصر الإمام محاولين اقتحامه فتصدى لهم أحد أولاده فكان نصيبه القضاء على حياته، وقد ذكر تقرير الخارجية السعودية وصف هذه الأحداث بالتفصيل، كما أبلغت إليها عقب حدوثها وأرفق بالمذكرة المشتملة على ذلك التقرير صوراً للبرقيات التي وردت إلى الملك عبد العزيز من الإمام الذي نادي به المتآمرون وردود الملك عبد العزيز عليها معتذراً بتمسكة بالحياد بين المنازعين حتى تصدر الجامعة قرارها في الموقف بأكمله، وقد بقي على موقفة على الرغم من تكرار العودة إلى طلب النجدة والتهديد بالالتجاء إلى جهة كانوا لا يودون تدخلها - إشارة إلى الحاكم البريطاني في عدن مع أنه تبين فيما بعد أن حكام اليمن الجدد اتصلوا فعلاً بحكومة عدن لطلب العون في مقابل التعهد بجنح الإنجليز الأفضلية في التعامل، وبالجملة كانت مذكرة الخارجية السعودية مستوفاة التفاصيل مع البيان الوافي لخطة ووجهة نظر السعودية في الموقف بأكمله، وقد أثبت تطور الحوادث أنها كانت وجهة سليمة من كل النواحي.

# الملك عبد العزير يستقبل وفدا لحكومة الانقلاب. وينفجر غضبه:

ولقد فوجئنا كما فوجئ الملك بورود برقية تستأذن لحضور وفد من حكومة ابن الوزير لمقابلة الملك وكان قد وصل فعالاً إلى جدة وأذن لهم الملك بالحضور إلى الرياض واستقبلهم بعد وصولهم فأخذوا يحاولون استدرار عطفه على سكان صنعاء الوادعين الآمنين، وقد أصبحوا مهددين بهجوم اللصوص وقطاع الطرق من الطامعين في الكنوز المزعومة والتي يسود الاعتقاد بأنها مخبأة في سراديب قصر الإمام وأخذ أحد أعضاء الوفد ( الفضيل الورتلاني ) يفيض في وصف هذه المخاطر على أهل صنعاء من جانب المتحفزين من القتلة وقطاع الطرق، وكان الملك يكتم غيظه ويحاول التحكم في أعصابه طول تلك المدة ـ أي منذ دخول الزائرين وشروعهم في عرض مطالبهم ـ إلا أنه لم يستطع مزيداً من الاحتمال فانفجر غضبه في وجه المتحدثين قائلاً إنما أنتم اللصوص والقتلة لم تتورعوا عن قتل الإمام الشيخ المريض الذي جاهمد طول حياته في سبيل بلادة وتقتلون الأطفال ولا ترعون حرمة، ثم لا تستحون من طلب تأييدكم باسم مقاومة القتلة واللصوص، فتملك أعضاء الوفد الخوف والهلع، وسارعوا يلتمسون العفو والمغفرة حتى هدأت ثاثرة الملك وأذن لهم بالانصراف، وهم لا يصدقون بالنجاة حتى وصلوا إلى دار الضيافة ، حيث كان عزام باشا ملازما الفراش لبرد طارئ فتوسلوا إليه التوسط لدى الملك ليسمح لهم بمغادرة الرياض إلى جدة ، ومنها يعودون إلى اليمن أو يغادرونها على أول باخرة أو طائرة حيثما تكون وجهتها، وقد نجح عزام باشا في مسعاه وخاصة أن الملك نفسه كان قد أمنهم على حياتهم بالإذن لهم بالحضور.

#### القضاء على الانقلاب. العودة للوطن،

ولكن سرعان ما وردت الأنباء تفيد القضاء على الانقلاب وأعوانه بنجاح سيف الإسلام أحمد في الاستيلاء على صنعاء وبعث يكرر رجاءه إلى وفد الجامعة بتأجيل ٢٤١

الذهاب إليه، وذلك طبقاً لما تستدعيه الحالة من التفرغ لإعادة تنظيم شئون الحكم ونشر أسباب الاستقرار والأمان، ولذلك تقدم أعضاء الوفد إلى الملك يستأذنونه في السماح لهم بالعودة إلى جدة شاكرين لجلالته كل ما أحاطهم به من كرم ورعاية، وبعد العودة إلى جدة رأى عزام باشا أن يسارع إلى العودة وحده إلى القاهرة لمتابعة الأحداث المتلاحقة التي كانت تجرى في فلسطين منذ إعلان هيئة الأم موافقتها على تقسيمها بين العرب واليهود (في ١٩٤٧) عقب ما قررته إنجلترا من التخلى عن انتدابها هناك واعتزامها سحب جيشها من أراضيها لتسليمها إلى أهلها طبقاً لقرار التقسيم الذي أعلن العرب رفضهم إياه متمسكين بما كان ينادي به غلاة المتحمسين من أنهم لا يرضون عن جلاء اليهود بديلاً مما أصبح ينذر بتجديد المعارك بينهم وبين عصابات اليهود، وكان من رأى عزام باشا أن يبقى باقى أعضاء الوفد في جدة في انتظار ما وعد به الأمير أحمد من معاودة الاتصال لتحديد الموعد الذي يراه ملائمًا لزيارة اليمن، وأخذت الأخبار تتوارد عن استكمال القضاء على رجال الانقلاب وأعوانهم وفرار أو اختفاء أذنابهم دون اتصال جديد من الأمير أحمد مما حمل على الاعتقاد بأن طبيعة مشكلات الموقف وما تستدعيه من معالجة في مختلف النواحي لا تسمح للأمير بالتعجيل في اتخاذ قرار بدعوتنا للسفر إليه، ومن ناحية أخرى فإن زيارتنا أصبحت في الواقع غير ذات موضوع لأن الأحداث التي جرت هناك قد فصلت فيه نهائياً باستتباب الأمر لولى عهد الإمام الشهيد، ومن أجل ذلك فإنه لم يعد هناك ما يستدعي إطالة بقائنا في جدة أكثر من ذلك، وقد انقضى على وصولنا إليها ما يقرب من ثلاثة أسابيع، وبعد تداول أعضاء الوفد في هـذا القرار أبلغته إلى الملك أيضاً لاستئذانه في العودة ـ وكنا نتصل بمصر مساء كل يوم عن طريق لاسلكي السفينة .

وقبيل سفرنا وإزاء كل ما لقيناه من كرم الضيافة وما أغدقه الأمير فيصل والحكومة السعودية على الوفد، بل وعلى السفينة ورجالها، رأيت بصفتى ممثل مصر إبداء ما يدل على تقديرنا لذلك كله وعرفاناً بالجميل، فدعوت الأمير فيصل والأمير منصور للغداء على ظهر السفينة ودعوت معهما نحو الأربعين من المسئولين السعوديين والأعيان وممثلى الدول العربية في جدة، وقد استقبل الأميران بمراسم الاستقبال البحرية المناسبة لدى وصولهما الباخرة، كما ودعا بمثل تلك المراسم عند انصرافهما.

## مقدمات حرب فلسطين،

وعند عودتنا إلى مصر وجدنا كل الخواطر مشغولة بالتفكير في قضية فلسطين؛ وقرب

جلاء الإنجليز عنها والانقسام في الرأى بين المحبذين والمعارضين للاشتراك في الحرب بصفة رسمية لمعاونة أهل فلسطين في تحقيق أملهم في الحفاظ على بلادهم من سيطرة الصهيونيين عليها والحيلولة دون حلول عصاباتهم محل القوات البريطانية، عندما تحل الساعة التي حددتها للجلاء في شهر مايو القادم ـ أي بعد أسابيع معدودة ـ ولم يكن هناك خلاف في الواقع على الإطلاق حول الرغبة الصادقة في نصرة الأشقاء الفلسطينين، وإنما كان الخلاف حول اختيار أجدى الوسائل للوصول إلى الغرض المنشود، وهل يكون ذلك عن طريق تضامن الدول العربية وإعلانها الحرب رسميًّا على الحكومة التي يتخذ الصهيونيون العدة لإعلانها لتولى السلطة في فلسطين مكان سلطة الانتداب البريطاني، أم يكتفي بتشجيع حركة التطوع السائدة في مصر وبين العرب في كل مكان لتنظيم كتائب من الأحرار لتعزيز مراكز المجاهدين الفلسطينين في وجه العصابات الصهيونية، وكان شباب المصريين يتوافدون على مراكز التدريب والتطوع التي سمحت الحكومة المصرية بإقامتها ومنهم الكثيرون من أفراد الضباط والجنود في الجيش المصرى، بل كان بعض هذه الكتائب قد تم ترتيب سفرها إلى فلسطين وانضمامها إلى صفوف العرب هناك ونجحوا في إحراز النصر على الصهيونيين في بعض المعارك الصغيرة التي تعدد وقوعها هناك على أثر انسحاب الجيش الإنجليزي تدريجيًا من بعض مواقعه، وكان الصهيونيون يتابعون تحركات الإنجليز بالهجوم المتواصل على القرى العربية بأقصى ألوان البطش والوحشية لإرهاب أهلها وإثارة الرعب بينهم فيبادرون إلى هجر قراهم وإخلائها لمهاجميهم فيحتلون مناطق بأسرها دون عناء كبير.

# حديث مع الملك بشأن الحرب:

إزاء ما كان يهلأ الجو من حديث حول ضرورة الدخول في الحرب لنصرة الفلسطينين، على الرغم مما كان يبديه بعض ذوى الرأى من رجال السياسة مثل إسماعيل صدقى باشا ورئيس الحكومة نفسه من ضرورة الروية وتقدير ما تستهدف له البلاد من مخاطر وبخاصة لقلة استعدادنا من الناحية الحربية، فقد رأيت من واجبى أن أصارح الملك بما أحسة وأراه في هذا الشأن، وطلبت مقابلته وأبديت له أنى في الواقع مع كل ما أشعر به من العطف الأخوى نحو فلسطين وأهلها إلا أنى من ناحية أخرى لا أشعر بكثير من الثقة والاطمئنان إلى ما يبديه المتزايدون من زعماء الجامعة العربية لأن هذه الزوابع الكلامية، وما يتألق خلالها من عبارات حماسية براقة لا تسفر في النهاية إلا عن سراب وفشل،

ولذلك فإن الحكمة تقتضي الاحتياط في نظري وتدبر الأمر من جميع نواحيه قبل اتخاذ قرار بالدخول رسميًا في الحرب، في حين أن جيشنا الصغير ما زال يخطو الخطوات الأولى في سبيل التكوين الصحيح وتجهيزه بمعدات الجيوش الحديثة، بل بوسائل النقل لوحمداته ومعمداته وتنظيم تزويده بما يلزمه من مشونة وذخماتر وإمدادات عمكرية ومستشفيات - كل هذا ما زلنا نفتقر إلى الكثير منه فضلاً عما تحتاج إليه الجيوش من احتياطي في السلاح والمعدات والوحدات القتالية فهل لدينا العدة لذلك كله، وهل لدينا الضمان الكافي عن مدى وإمكان باقي الجيوش الأخرى على الصمود والمضي في القتال إلى النهاية دون نكوص أو تعلل بشتى المعاذير وما هي في الحقيقة إلا إطاعة ما يصدر إليها من وحي أو إيعاز من جانب السلطات الأجنبية التي ما زالت تتحكم في بعض تلك الدول، وفي حالة الفشل النهائي لا قدر الله تتحمل مصر أكبر قسط من الخزى باعتبارها أكبر الدول العربية شأنا، فضلاً عما تكون قد تكبدته من خسائر في الأرواح والأموال، وأما في حالة تشجيع التطوع والاعتماد على حرب العصابات فإن احتمال فرص النجاح فيها أكبر بكثير من حرب الجيوش النظامية لأن كتائب المتطوعين أكثر قدرة على تنظيم سرعة الحركة في الهجوم والانسحاب والمباغتة وتنويع أساليبها، مما يجعلها أقل عرضة للفشل والهزيمة والأنها على الدوام محدودة النطاق والأهداف، وفوق هذا وذاك فإنها ليست ذات صفة رسمية كجيوش نظامية، بل تعمل باسم المجاهدين من أهل فلسطين، فقال لي الملك بعد الاستماع إلى كلامي قد يكون ما تقوله صحيحًا إلى حد كبير، ولكن لاتنس أخبار الفظائع التي يرتكبها الصهاينة في المنطقة العربية بفلسطين، ولا يسعني كملك لأكبر دولة عربية أن أسد أذنى عن سماع أصوات الاستغاثة والوقوف جامداً دون التحرك لنجدة من يطلبون العون والمساعدة، وأن ضميري لا يطاوعني مطلقًا على ذلك، ولا أستطيع أبدًا أن أتخلف عن صفوف المطالبين بسرعة الذهاب إلى فلسطين، وأما من ناحية السلاح والعتاد فأحب أن تطمئن إلى أن لدينا وعودًا لا مجال للشك فيها وتأكيدات بأننا في وسعنا الحصول على ما نحتاج إليه في يسر وسهولة ـ وكان ذلك إشارة إلى وعد الإنجليز بالتغاضي عما يكن سحبه للجيش المصرى من مخازن الجيش البريطاني في منطقة القنال ـ فقلت له إن هناك مجالا آخر للتفكير في وسيلة تؤدي في حالة نجاحها إلى تفادي كل المخاطر التي ذكرتها، ولكنها تستدعى الموافقة والتأييد من كافة الأطراف المعنية قبل الشروع في محاولة الاتجاه إليها فسألني عن تلك الوسيلة فقلت إنها خطرت ببالي على أثر ما قرأته في بعض الصحف عن وجود حركة بين يهود فلسطين المقيمين هناك منذ زمن طويل ويعز عليهم اليوم أن يروا تلك البلاد التي عاش فيها أسلافهم ويعيشون هم فيها إلى

الآن في وفاق وسلام مع جيرانهم العرب- تمزقها روح التعصب التي لم يعرفوها من قبل وتهددها أحداث العنف والجرائم التي تستنكرها جميع الأديان، ولذلك فإنهم يدعون إلى تحكم العقل وعدم الانصياع إلى نوازع الشر وعوامل الإثارة والتفكير الهادئ في إيجاد الوسيلة الكفيلة بسيادة السلام في فلسطين بإقامة حكم ذاتي لكل من العرب واليهود في المنطقة التي تكون الأغلبية فيها لهم مع جواز تبادل الأقلية من السكان بين الطرفين على أن يجتمعا معًا في حكومة مركزية فيدرالية ، وأنه يقوم على رأس هذه الحركة زعيم يهودى يتمتع بمكانة كبيرة بين يهود فلسطين وطوائف اليهود في مختلف بقاع العالم، وهو الدكتور أجنس رئيس الجامعة اليهودية بفلسطين، فإذا تيسر إقناع بعض زعماء فلسطين من العرب بهذا الرأى يمكن التوسط لدى بعض الزعماء المعتدلين من اليهود للتفاهم مع الدكتور أجنس على أن يقوم بالسعى لدى من تربطه بهم صلة من زعماء اليهود في الدول الكبرى للحصول على تأييدها لتنفيذ المشروع بأكمله، وإني أقترح في حالة موافقة الملك أن أقوم بالاتصال بالزعيم اليهودي الكبير الموجود عندنا في مصر وهو حايم ناحوم أفندي الحاخام الأكبر فإني أعلم أنه يحب مصر منذ قدم إليها في عهد الملك فؤاد، وكان لمكانته العلمية الكبيرة قد حصل قديماً على مركز وزير في الدولة العثمانية، وسبق أن عهد إليه الملك فؤاد بترجمة مجموعة الفرمانات السلطانية التي صدرت لمصر منذ عهد محمد على، وقد سبق لي التعرف إليه فأنست عنه الحب الصادق لمصر والاستعداد لبذل كل ما في وسعه لخدمتها، فوافق الملك على قيامي بهذا المسعى، ولكن بشرط عدم ذكر اسمه أو الإشارة إلى أنه يعلم أي شيء عنه أو الوعد بشيء من ناحيته على الإطلاق، وإذا ما وصل هذا المسعى إلى نتيجة تبشر بالنجاح في حصول موافقة الزعماء العرب عليها، فإنه في حينها يمكن إعادة النظر في موقف الملك منها ومدى إمكانية تأييده لها أو البعد عنها بتاتًا.

# مقابلة الحاخام في شأن مقترحاتي:

اتصلت بالحاخام الأكبر واتفقنا على موعد ذهبت لقابلته فيه فرحب بى الرجل كل الترحيب، وبدأت حديثى بالإعراب عن أسفى وأسف كل العقلاء على ما حدث من اعتداء بعض العناصر غير المسئولة على المواطنين اليهود تحت تأثير ما أحدثه قرار تقسيم فلسطين من هياج فى خواطر المتعاطفين مع عرب فلسطين وما يقاسيه هؤلاء على أيدى عصابات المتطرفين من اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين فى السنين الأخيرة، فوجدته متفهمًا ومقدراً للموقف وما يستدعيه من تعاطف بين أهل المنطقة جميعًا وليس أدل على

أن ما حدث كانت حالة استثنائية طارئة من أن اليهود عاشوا أجيالاً طويلة هنا كانوا خلالها محل كل رعاية وتقدير، مما جعل متاجرهم تنمو وتزدهر، ويحرز الكثيرون منهم مكانة كبرى في عالم الاقتصاد ومختلف المراكز الاجتماعية والسياسية، فكان منهم وزراء ومحامون وأطباء ينعمون جميعًا بثقة أولى الأمر وأفراد الشعب على السواء وتطرق الحديث إلى الموقف الحالى في فلسطين وما أصبح يخشى من استمرار العداء وتبادل العدوان بين العرب واليهود هناك، فقال إن ذلك موضع الاهتمام والتفكير من العقلاء والزعماء المعتدلين وذكر اسم الدكتور أجنس والدعوة التي يقوم بها في سبيل الوصول إلى وضع يعيش فيه العرب واليهود جنبا إلى جنب بسلام كما كانوا طول الأجيال الماضية، فأعربت له عن إعجابي بتلك الدعوة وإنها كانت السبب في طلبي مقابلته لأعرف رأيه فيها وإمكان الاتصال بصاحبها لاستطلاع مدى استعداده للإقدام على مرحلة أخرى في سبيل تنفيذ خطته بالاتصال مثلا برؤساء الطائفة اليهودية في أمريكا وإنجلترا لبذل نفوذهم لدى الحكومة هناك للمساعدة لدى هيئة الأم والمحافل الدولية لإقامة حكومة فيدرالية في فلسطين تتألف من حكومة لليهود وأخرى للعرب تحكم كل منها الإقليم الذي يتمتع فيه بالأغلبية بين السكان على أن يباح للأقلية في كل منهما أن تهاجر إلى منطقة الأغلبية التي تنتمي إليها، وذكرت له أني في حالة النجاح مبدئيا في هذا المسعى فإني إذ ذاك سوف أجد ما يبرر عرض الأمر على الملك لاكتساب تأييده لهذه الحركة لدى الدول العربية ، ما دام أن الدكتور أجنس يكون قد حصل بواسطة أصدقائه على وعد من الدول الكبرى لتأييد مشروعه لنشر السلام في فلسطين، فأبدى الحاخام تحبيذه لهذا المسعى وموافقته التامة على القيام به وإرسال مندوب من عنده للتفاهم على كل التفاصيل مع الدكتور أجنس ووعد بالاتصال بي لإخطاري بما يستجد مع مراعاة الاحتفاظ بذلك كله سرا فيما بيننا، ولكن لحكمة أرادها الله طال انتظار الرد وتبين أن السبب يرجع إلى أنه تصادف إذ ذاك أن كان الدكتور أجنس قد أصيب بمرض ألزمه الفراش وحال دون الاتصال به مدة طويلة كان قد فات خلالها الأوان لاحتمال نجاح المشروع إذكانت الدول العربية قد اشتبكت فعلا في الحرب مع دولة إسرائيل في ١٥ مايو عام ١٩٤٨ على أثر إعلان استقلالها ومبادرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف بها في ظرف دقائق وتلتها الروسيا على الفور، ثم أعقبتها باقي الدول الأخرى.

# الفصل الخامس عشر هموم عاملة وخاصلة

مصر في حرب فلسطين، الملك يتابع أحداثها شخصيا \_ قضية الأسلحة الفاسدة \_ حول تسليح الجيش \_ الملك يهتم باستقدام خبراء عسكريين من ألمانيا \_ إلغاء احتفالات مشروع الشعلة \_ طلاق الملكة فريدة \_ الهموم العائلية تحيط الملك.

# مصرفى حرب فلسطين - الملك يتابع أحداثها شخصيا:

عرض النقراشي باشا الموقف على البرلمان في جلسة سرية يوم ١١ مايو، وحصل على موافقته على ما كان يطالب به الرأي العام في مصر والبلاد العربية من وجوب الاشتراك في الحرب لتحرير فلسطين، كما وافق البرلمان على إعلان الأحكام العرفية، وفي ١٢ مايو اجتاز الجيش المصرى حدود فلسطين واحتل «غزة» ثم زحف إلى «المجدل»، ومنها إلى «بير سبع»، فاحتل المنطقة بأكملها في حين تواردت الأخبار بأن جيش الأردن قد تقدم إلى ما بعد القدس في طريقه نحو «تل أبيب»، ولكن سرعان ما قرر مجلس الأمن وقف القتال لمدة شهر، وكان الملك في خلال ذلك يبدى أكبر الاهتمام بمتابعة تحركات الجيش وأخباره بكل دقة حتى أنه أصدر تعليماته إلى حيدر باشا بموافاته بها أولا بأول في أي ساعة ليلا ونهارا، كما أصدر أمرا بإلزام جميع ضباط وأفراد القوات المسلحة بارتداء ملابس الميدان على الدوام طالما تدوم الحرب، وأن توقف جميع الحفلات مع التزام التقشف في جميع النواحي لتوفير حاجات الجيش في الميدان قبل كل اعتبار آخر وأمر بإرسال كتيبة من الحرس الملكي إلى الميدان للانضمام إلى القوات المقاتلة، ولم يلبث أن توجه إلى الجبهة في الأسبوع الأول من يوليو لمتابعة الحالة بنفسه وفي صحبته حيدر باشا وزير الدفاع وعمر فتحي باشا كبير ياورانه وحسن يوسف بك وكيل الديوان والأستاذ كريم ثابت المستشار الصحفي، وعندما قررت مصر استئناف القتال عند انتهاء الفترة التي حددها مجلس الأمن إذا بالأردن والعراق يتوقفان عن مواصلة الحرب، بل كان اللك عبد الله قد حضر إلى

القاهرة في ٢٣ يونية لمحاولة إقناع الملك بتجديد الهدنة ، وزار الملك عبد العزيز في الرياض لنفس الغاية، نظرا إلى أن السعودية كانت قد اشتركت في الحرب بإيفاد طائفة من البدو المحاربين، وقد تبين أن إسرائيل انتهزت فرصة الهدنة لتعزيز قواتها بالطائرات والدبابات وإعادة تنظيمها مما أتاح لها الهجوم على بعض المناطق الأخرى السابق تخصيصها للعرب، وإلى جانب هذا فإن انسحاب الجيش الأردني من «اللد» و «الرملة» هيأ للإسر ائيليين فرصة للاستيلاء عليهما، بما نشأت عنه مفاجأة للقوات المصرية بوقوفها وحدها في مواجهة الصهيونيين، وعلى الرغم من أن مجلس الأمن أصدر قرارا جديدا بفرض هدنة ثانية في ١٩ يوليو دون تحديد مدة لانتهائها فإنه بفضل مناورات وتدابير الصهيونيين والمتعاطفين معهم من أنصار الاستعمار، استمرت حملات القوات الإسرائيلية على المواقع المصرية حتى تم استيلاؤها على «بير سبع» وقيامها بعدها بمحاصرة القوات المصرية في «الفالوجا» مما اضطرها إلى إخلاء «أشدود» و «المجدل»، ولم يكن لهذه التحركات من أثر لدى مجلس الأمن سوى التنبيه إلى احترام الهدنة، وأخطر من هذا كله أنه بعد إصدار قرار الهدنة الثالثة في ٧ يناير عام ١٩٤٩ وأثناء محادثات وفد الأردن في رودس بشأن الهدنة سحب جلوب باشا القوات العربية ـ بوصفه قائد الفيلق العربي ـ من منطقة «رأس النقب» و «أم رشرش» الواقعة على خليج العقبة فاحتلتها القوات الإسرائيلية، وبذلك أتيح لإسرائيل أن تحصل على ذلك الموقع الإستراتيجي المهم الذي أقامت فيه ميناء «إيلات» الذي أصبحت له قيمة رئيسة في كيان إسرائيل بحكم أنه منفذها إلى البحر الأحمر ووسيلة الاتصال الكبري بينها وبين إفريقيا وآسيا، وفي يناير عام ١٩٤٩ جرت مفاوضات الهدنة بين مصر وإسرائيل في جزيرة رودس تحت إشراف الوسيط الدولي، وكان يمثل مصر فيها القائمقام إسماعيل شيرين بك وتمت الاتفاقية في ٢٤ فبراير عام ١٩٤٩ ، وأعقب ذلك الاتفاق مع لبنان ثم الأردن وكان آخرها مع سوريا في ٣٠ يوليو عام ١٩٤٩.

#### قضية الأسلحة الفاسدة:

وبعودة الجيش والمتطوعين إلى مصر بعد الانتهاء من عقد اتفاق الهدنة مع إسرائيل، بدأ يشتد اللغط بين الناس، وتروى القصص عن ألوان عديدة من الحوادث التي تعرض لها أفراد كثيرون من المحاربين بسبب فساد بعض أنواع من الأسلحة والذخائر التي كان يتلقاها الجيش المصرى أثناء القتال، مما أدى إلى ظهور حركة بين الشبان من الضباط الساخطين على الأوضاع التي أدت إلى الكوارث المفاجئة التي كانت تنزل بهم فتودى بحياة البعض

أو تطيح بأطراف أو بأجزاء من أبدان البعض الآخر من الزملاء ورفاق السلاح أمام أعين الجميع، وساد الاعتقاد بأن السبب في حدوث تلك الكوارث إنما يرجع إلى تصرفات وسوء نوايا المشرفين على شئون الجيش وفي مقدمتهم الملك وأعوانه عمن كانوا يسيطرون على وسائل توريد السلاح ومعدات القتال إلى الجيش فاغتنموا الفرصة للإفادة قدر المستطاع من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء لوازم الجيش ولو بالإغضاء عما بها من عيوب، فكانوا بذلك أكبر المتآمرين على حياة وسلامة من أصيبوا من أبناء الجيش في الحوادث التي وقعت في صفوفهم لذلك السبب، فلابد من محاسبة المسئولين عما اقترفوا من جرائم في حق المصابين الأبرياء، من ثم نشأت قصة ما عرف باسم قضية «الأسلحة الفاسدة» التي تولت مجلة روز اليوسف القيام بحملة كبيرة في شأنها ونشرت خلالها تفصيلات مثيرة، عما أدى إلى قيام حيدر باشا ـ بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ـ بتقديم بلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع المجلة فيما كانت تنشره في ذلك الشأن ـ وتم ذلك بإذن من الملك ـ وتولى النائب العام التحقيق الذي امتد إلى جمع نفقات حملة فلسطين وصفقات الطائرات والذخائر وسلاح البحرية مما تجاوز عدده مائة مسألة وهو ماحمل الناثب العام على الأمر بما يشبه التعبثة العامة لرجال النيابة، وعكفوا على القيام بمهمة الفحص والتحقيق الدقيق على مدى نيف وثلاثة أشهر لم يتردد الملك خلالها في إجابة ما كانت تتقدم به النيابة من طلبات وصلت إلى حد إبعاد حيدر باشا عن منصبه ـ وهو الطالب الأصلى للتحقيق وكذلك تمت تنحية عثمان المهدى باشا رئيس هيئة أركان الحرب عن منصبه وإبعاد اثني عشر من ضباط الجيش وقائد البحرية إلى المعاش، أي أنه كان للنائب العام كل ما طلبه ورآه لازما لصالح التحقيق، وأسفرت كل هذه الجهود الضخمة عن عدم صحة جميع التهم التي وجهت إلى رجال الحاشية، وهي التي أخذت الصحف توالى النشر عنها وتخوض الكلام فيها منذ ١٦ يناير عام ١٩٥١، فقد انتهى النائب العام إلى إصدار قرار في ٢٨ مارس بحفظ التحقيقات بالنسبة لأفراد الحاشية وذكر في قراره بالنص «أنه تبين أن كل ما أسند إليهم غير صحيح»، فلم يكن غريبا بعد كل ما أصابهم من تشهير أن يبذل الملك نحوهم شيئا من العطف العلني تخفيفا عن نفسياتهم وبمثابة بعض التعويض الأدبي لهم عما قاسوه خلال تلك المحنة، فأصدر قراره بالإنعام عليهم بأوسمة ونياشين، ولم يكن غريبا كذلك أن يكلف وكيل الديوان الملكي بأن يطلب من رئيس الحكومة الاعتذار عما كانت النيابة سببا في إحداثه من المضايقات لبعض رجال الحاشية فأجاب الطلب بإصدار تصريح نشرته الصحف في ٣١ مارس، وفيه يعتذر للمقام «السامي» عما جرى من تحقيقات مع بعض رجال الحاشية، وأنه يعتبر ما نالوه من الإنعام «السامي» داعيا 729

للغبطة والسرور، ولم يلبث أن أمر الملك كذلك بإعادة حيدر باشا ثم عثمان المهدى باشا، كل إلى منصبه الذى كان يتولاه قبل طلب النائب العام إبعاده عنه خدمة للتحقيقات (١٠) ، وكان فى ذلك الختام من الناحيتين الرسمية والقضائية لما شغل الخواطر وأثار النفوس حول تلك المحنة الأدبية التى نشأت عن سوء تعليل الأحداث الأليمة التى وقعت لبعض أفراد قواتنا المسلحة.

وفي تقديري أنه كان بالاستطاعة التوصل لتفسير منطقي لوصول أسلحة فاسدة إلى جيشنا، فإن قرار الدول الكبرى بحظر بيع السلاح إلى المتحاربين قد حال دون حصول مصر على حاجات جيشها عن الطريق السليمة، فلم يكن أمامها سوى الالتجاء إلى السوق السوداء لكي تسد حاجتها الملحة إلى السلاح للاستمرار في القيام بنصيبها في الحرب التي رأت من واجبها الاشتراك فيها، ولكن فات المسئولين أن المخابرات الإسرائيلية كانت بالمرصاد ترقب حركات المصريين ومن يتصلون به، أو يتصل بهم من سماسرة السوق السوداء للسلاح، ولم يكن من العسير على المخابرات الصهيونية وأعوانها أن يدبروا المكائد وينصبوا الشباك للوصول إلى دس شحنات من السلاح الفاسد المزيف بمهارة الخبراء المختصين بما يضمن وصول تلك الشحنات إلى أيدى المتحاربين فكان ما كان من حوادث أليمة كانت السبب فيما تلاها من أحداث تصاعدت وتضاعفت إلى ما بلغته من حدود أقضت مضاجع المخلصين من المسئولين قبل سواهم، وفي مقدمتهم الملك نفسه الذي كان أول وأكبر ضحايا الاتهام - إلى ما بعد ظهور الحقيقة - بل إلى ما بعد إعادة التحقيق في الموضوع بأكمله بعد قيام ثورة يوليو عام ١٩٥٢، وخرج الملك من مصر حيث أسفر هذا التحقيق المعاد عن نفس النتيجة التي انتهى إليها التحقيق الأول، ولكن يظهر أن بعض الناس تأبى نفوسهم الإيمان إلا بما تميل هذه النفوس إلى الإيمان به، تبعا لما أفعمت به من حب أو بغضاء، ولله في خلقه شئون ا

# حول تسليح الجيش؛

على أن ما حدث وما أثير حول موضوع الأسلحة بعث على مداومة التفكير من جانب الملك في إيجاد أسرع وأنجع الوسائل لتوفير السلاح والعتاد الحربي لجيش مصر، أو التخفيف على الأقل من الحاجة إلى الالتجاء إلى الخارج للحصول على ما يسد الحاجة الضرورية للجيش من الذخيرة والسلاح.

<sup>(</sup>١) انظر: القصر ودوره في السياسة المصرية ـ مذكرات حسن يوسف ص ٢٨٦ ـ ٢٩٠.

وشاء القدر أن يكون لصاحب هذه المذكرات نصيب في اتخاذ الخطوات العملية الأولى والموفقة في سبيل تحقيق تلك الغاية الوطنية السامية، وذلك أنه كانت لي صلة وثيقة بسيدة ألمانية بسبب زواجها من قريب لي، وعلى الرغم من انفصالهما في أواثل الحرب العظمي فقد بقيت تحتفظ لي ولأسرتي بشيء من المودة والتقدير، وفوجئت ذات يوم بزيارتها لي في مكتبى بعد حرب فلسطين، وإذا بها تقول إنها لحبها لمصر جاءت تعرض خدمة تعتقد أنها ذات قيمة لنا وبخاصة بعد اشتراكنا في حرب فلسطين وما هو معروف عن اهتمام الملك والحكومة بعمل كل ما يؤدى إلى النهوض بمستوى كل مرافق البلاد، وفي المقدمة النهوض بالجيش وتوفير احتياجاته وهو ما جاءت تحدثني بشأنه اليوم، فإن لها صلة بمهندس ألماني كبير، بل يعتبر من أكبر الأخصائيين العالميين في الصناعات الحربية، ويكفى أنه كان مديرا لمصانع «سكودا» التي كانت سببا في شهرة تشيكوسلوفاكيا في صنع السلاح، ثم وقع عليه اختيار هتلر ليكون أحد ثلاثة عهد إليهم بالإشراف على الإنتاج الحربي في كل مصانع ألمانيا، وهو وإن كان لا يعمل حتى الآن فإنه قد بدأت العروض تتوالى عليه من شتى أنحاء العالم، ولكنه شخصيا يفضل العمل في مصر لو صح ما يشاع عن أنها تريد إنشاء صناعة حربية فيها، وفي حالة التوفيق في الاتفاق معه فإنه يستطيع أن يحضر معه فريقا من الأخصائيين الذين سبق لهم العمل معه وحازوا ثقته بإخلاصهم وكفاءتهم، بل إنه بوسعه الاتفاق كذلك مع فريق من الضباط السابقين في الجيش الألماني، ومعهم أو على رأسهم قائد من قواد سلاح المدرعات وقدمت لي مذكرة تحتوي على ملخص لتاريخ حياة ذلك المهندس الكبير والمناصب التي شغلها في مراحل حياته المختلفة وبعض الإنجازات الكبري التي تمت على يده فشكرتها على زيارتها وتفكيرها في إفادتنا بخدمات مثل هذه الشخصية الفنية المتازة ورجوت منها أن تترك معي المذكرة الخاصة بتاريخ حياته ووعدتها بسرعة الاتصال بها لإبلاغها بنتيجة المسعى الذي سوف أقوم به في هذا الشأن.

# الملك يهتم باستقدام خبراء عسكريين من ألمانيا:

بادرت في الحال إلى رفع مذكرة إلى الملك عن هذه الزيارة وأرفقت بها المذكرة المحتوية على تاريخ حياة الدكتور فوس ـ وهو اسم ذلك المهندس الكبير ـ وصح ما توقعته من شدة اهتمام الملك بل إعرابه عن سروره الكبير بالحصول على مثل هذا الكنز الثمين من الخبرة الممتازة ، وكلفني بسرعة الاتصال بوزير الحربية ـ وكان إذ ذاك مصطفى نصرت بك للمتازة ، وكلفني بسرعة الاتصال بوزير الحربية ـ وكان إذ ذاك مصطفى نصرت بك للتفاهم معه على التعجيل بعمل كل ما يلزم لضمان استقدام الدكتور فوس مع كل من

يستطيع أن يتفق معهم سواء من المهندسين أو الضباط لشدة حاجة جيشنا إلى ذوى الخبرة من الفريقين، وتم ولله الحمد نجاح المساعى لتنفيذ الترتيبات اللازمة لوصولهم جميعًا بعد التفاهم مع السفارة المصرية في كل من ألمانيا وسويسرا، التى فضلوا الحضور عن طريقها، تفاديًا للقيام رأسًا من ألمانيا إلى مصر، وما قد ينشأ عن ذلك من لفت الأنظار إليهم وهو ما لا يريدون حدوثه قبل بدء العمل في مصر فعلاً، لشدة إلحاح بعض الدول وبخاصة من أمريكا اللاتينية لإلحاقهم بخدمتها حتى باتوا يخشون استعمال العنف لإرغامهم على السفر إليها، وبعد وصولهم إلى مصر شرعوا في وضع الأساس لتنفيذ الحطة التى تفاهموا عليها مع المسئولين، وظلوا يقومون بمهمتهم عدة سنين امتدت إلى سنوات ما بعد ثورة يوليو عام ١٩٥٧، وسعدت أثناءها بما أبلغني إياه الدكتور فوس من بحاح تجاربهم الأولية في صنع صاروخ انطلق بنجاح محدود القدرة والمسافة ولكنه يبشر بإمكان التطور السريع وبلوغ المدى الذي يحقق الغاية المطلوبة بإذن الله. وهكذا وضع بإمكان التطور السريع وبلوغ المدى الذي يحقق الغاية المطلوبة بإذن الله. وهكذا وضع الأساس في هذه الصناعة المهمة على يد جماعة من أكبر الأخصائيين فيها إلى أن بدأ الزحف الروسي على مختلف المواقع المصرية، فبدأت توضع العراقيل أمام جهود الألمان، فانسحبوا وأخلوا أماكنهم للخبراء الروسيين.

## الغاء احتفالات «مشروع الشعلة»:

على أنه في خلال وقوع الأحداث التي روينا قصتها فيما تقدم وقعت أحداث كانت لها قيمتها في حينها ومنها ما حدث في عام ١٩٤٥ ، حيث دعا البعض في الصحف إلى وجود إقامة احتفال يليق بمناسبة العيد الفضى للملك. أي بلوغه سن الخامسة والعشرين، واقترح لذلك إقامة منصة مرتفعة في ميدان عابدين تنصب فوقها قاعدة كبيرة توضع في وسطها شعلة كبيرة يتم إشعالها في مساء عيد الميلاد على يد رئيس الحكومة أو مندوب الملك، من شعلة صغيرة يتناوب شباب الجامعة في حملها بعد إشعالها من شعلة تقام لهذا الغرض في جامعة الإسكندرية، ويقوم طالب بحملها ويعدو بها في اتجاه الطريق الكبير المؤدى إلى القاهرة، حيث يكون في الانتظار فريق الطلبة على بعد مسافات متساوية ليعدو كل منهم قدرا معينا من الطريق، ويتفق على موعد وصولها إلى ميدان عابدين، حيث يبدأ الاحتفال الكبير بوصول آخر طالب يشترك في حملها فيقوم مندوب الملك بتناولها وإشعال الشعلة الكبرى، وعلى الأثر تعزف موسيقات الجيش المحتشدة بالميدان النشيد وإشعال الشعلة الكبرى، وعلى الأثر تعزف موسيقات الجيش المحتشدة بالميدان النشيد الملكي، ويبدأ بعدها استعراض لطلبة الجامعات حاملين المشاعل وتطلق في النهاية المالكي، ويبدأ بعدها استعراض لطلبة الجامعات حاملين المشاعل وتطلق في النهاية الملكي، ويبدأ بعدها استعراض لطلبة الجامعات حاملين المشاعل وتطلق في النهاية الملكي، ويبدأ بعدها استعراض لطلبة الجامعات حاملين المشاعل وتطلق في النهاية الملكي، ويبدأ بعدها استعراض لطلبة الجامعات حاملين المشاعل وتطلق في النهاية

حمامات السلام المجلوبة إلى الميدان من أقفاص تجهز لهذا الغرض، كما تطلق الألعاب النارية لتشترك الجماهير في الفرح بهذه المناسبة الكبري، وقد كان من أثر ذلك ـ كما يحدث كثيرا ـ أن انتهز تلك الفرصة بعض قناصة الفرص فدعوا إلى أن يكون الاحتفال بالشعلة سنويا على أن تتخذ مناسبة لإنشاء أو افتتاح مشروع اجتماعي يفيد إحدى نواحي الخدمة العامة في الصحة أو التعليم أو الإصلاح الاجتماعي وتتولى لجنة محلية ، تنشأ لهذا الغرض في كل إقليم، القيام بجمع ما تجود به أيدى من يرغبون في المساهمة في ذلك المسعى القومى، ثم يتم توجيه حصيلة ما وصل إلى اللجنة نحو مشروع أو آخر طبقا للبرنامج الذي يتفق عليه، وعلى أثر ذلك سرعان ما شكلت اللجان ونشط الدعاة لاستنهاض مروءة القادرين سعيا وراء جمع أقصى ما يمكن تحصيله انتظارا لحلول موعد الاحتفال السنوى، ولكن الألسنة بدأت تلغط بإشاعات متناثرة عن إساءة أعضاء بعض اللجان التصرف فيما يصل إلى أيديهم بل وصل الأمر إلى اتهام البعض الآخر باغتيال التبرعات بأكملها أو بالنصيب الأكبر منها، وإلى جانب ذلك كان قد بدأ تذمر شديد من بعض طلبة الجامعة في القاهرة والإسكندرية نتيجة لما قررته إدارتها من عدم إعلان نتائج الامتحانات للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الجامعية، وكان بعضهم عاجزا فعلا عن تسديدها، كما علمت من صديقي صادق جوهر باشا رئيس جامعة الإسكندرية، وأن دعاة الشغب قد نشطوا في ذلك الحين للنفخ في روح التذمر بتأثير ما يتقاضاه البعض من أجر على ذلك من بعض الأحزاب، حسبما قيل مع الأسف الشديد، ولذلك أبلغني صديقي، بما عهدته فيه من إخلاص إبان خدمته في إدارة التعليم بالأوقاف الخصوصية الملكية، أنه يحبذ تبرع الملك بمبلغ يكفي لسداد المصروفات عن عدد معقول من الطلبة الذين تدعو حالتهم إلى العطف عليهم من الناجحين في دراستهم، فاقتنعت بوجهة نظره وتوقعت في الوقت عينه أن أحصل على موافقة الملك على ذلك لما أعرفه أيضا عن طبيعة ميوله في مثل هذه الظروف الإنسانية وخاصة من ناحية الشباب، وعلى أثر ذلك كتبت مذكرة إلى الملك شرحت فيها ما أخذ يروج من الشائعات حول لجان الشعلة وما يدور حولها من اتهامات وإساءة استغلالها والتستر وراء أغراضها لخدمة أغراض ذاتية، وأن ذلك يجرى باسم الاحتفال بعيد الملك وهو ما لا سبيل إلى تكذيبه والقضاء على مفاسده إلا بصدور أمر من الملك بفض كل تلك اللجان ووقف المشروع بأكمله وإحضار وجمع كل ما يوجد حاليا في أمانة كل لجنة لتسليمه إلى جمعية الهلال الأحمر لكي تقوم بإعداد بعثة تسافر إلى السودان على عجل ومعها ما يتيسر إعداده من المعدات الطبية والأدوية وعدد من الأطباء والممرضين لإسعاف أهالي إقليم من السودان وردت الأخبار بأنه يعاني من

أزمة طارئة خطيرة بسبب وباء أو قحط حل بالمنطقة، وفضلاً عن ذلك اقترحت أن يصدر الملك أمره إلى الخاصة الملكية بصرف مبلغ ثلاثة آلاف جنيه إلى كل من جامعة الإسكندرية وجامعة القاهرة وكان لا يوجد سواهما لسداد مصروفات العاجزين من الطلبة الناجحين الذين يستحقون العطف والمعاونة، ولم يخب ظنى فيما توقعته فقد أعاد لى الملك المذكرة بالموافقة التامة على كل ما جاء بها من مقترحات، وهكذا فإنه أمدنى فى ذات الوقت بمثالين يدلان على أنه لا يتأخر عن وقف ما يقتنع بفساده وتقديم الدليل إليه على بطلانه ولو كان يتستر وراء الادعاء بالعمل على تمجيد اسمه ورفع ذكره، وفى الوقت عينه يبذل من جيبه الخاص فى سبيل تحقيق منفعة لن يستحق من الشباب المستقيم، وإنما يتوقف يألأمر على كيفية عرض الحقائق عليه والأمانة فى تقديها نقية من شوائب الأغراض الذاتية، وقد ظل التبرع لطلبة الجامعات تقليداً يعمل به سنوياً طول مدة بقاء فاروق على العرش.

#### طلاق الملكة فريدة:

ولقد وقع في حياة الملك فاروق الخاصة في ذلك الحين حادث لا شك عندى أنه حاول مقاومته غاية جهده ولكن لا قدرة للمخلوق في دفع ما تقضى به إرادة الخالق جل شأنه ، وأعنى به طلاقه من الملكة فريدة مما كان له وقع بالغ الألم في نفوس كل أفراد الشعب لما كان شائعًا بينهم منذ زواجهما بأنه كان زواجًا قائمًا على أساس من الحب والتفاهم الوثيق ولذلك قوبل نبأ انفصالهما بالوجوم والأسف العميق لاسيما من جانب من كانوا على علم علم عا كابده الملك الشاب من بالغ الجهد في سبيل التغلب على كل العقبات التي كانت تقام والجهود التي كانت تبذل للحيلولة دون إتمام الخطبة في بادئ الأمر ، ثم في عقد الزواج بعدها ، كما أن الشائعات كانت تذاع بين حين وآخر عن وقوع الخلاف والشقاق بينهما مما أصبح ينذر بقرب الوصول إلى تلك النهاية المؤلة ، مما حملني على التفكير قبل ذلك ببعض الوقت في أن أحاول حمل محمد بك ذو الفقار عم الملكة فريدة ، وكانت تربطني به صلة مودة ، على أن يتوسط لديها لتهدئة خاطرها وإقناعها بإعادة التفكير في الموقف بهدوء وتغليب الحكمة على مطاوعة الانفعال وعوامل الإثارة والكبرياء التي كثيرا ما تكمن وراء وتغليب الحكمة على مطاوعة الانفعال وعوامل الإثارة والكبرياء التي كثيرا ما تكمن وراء التمسك بما تقتضيه الرغبة في الإقدام على ذلك لما يعلمه عن تقديرها لما يحمله لها من المدى استعداده بل شدة رغبته في الإقدام على ذلك لما يعلمه عن تقديرها لما يحمله لها من الحب الكبير ، وإنما بشرط قبل كل شيء أن أحصل على ضمان بوافقة الملك مقدمًا على الحبال على ضمان بوافقة الملك مقدمًا على الحبال على ضمان بوافقة الملك مقدمًا على

هذا المسعى، وهو ما لم أكن أملك الوسيلة إليه لأنه لم تسنح أية فرصة لى مع الملك فى كلمة واحدة عما كان يجرى بينه وبين الملكة، بل إنه كانت تمضى الشهور حينذاك دون أى مقابلة بيننا، ولذلك لم يكتب لمحاولتى أى نصيب من النجاح فسلمت الأمر لله ولزمت الصمت وانتظار ما تقضى به المقادير.

وقد شاءت الظروف أن أعلم بعدها بسنين أنه على الرغم من الانفصال ظل كل منهما يحمل ذكرى غالية لماضى عهد الحب الذي جمع بين قلبيهما، وذلك أنه في مناسبة مولد ولى العهد بعد الزواج الثاني للملك، أرسلت الملكة فريدة برقية رقيقة تهنئ الملك فيها بأن الله حقق له ما كان يتمناه وترجو للأمير المولود نشأة طيبة ومستقبلاً سعيداً، وعلى أثر وصول البرقية إلى الملك اتصل بي طالبًا سرعة عمل ما يلزم للحصول على أصل البرقية من المكتب الذي أرسلت عن طريقه وموافاته بها في الحال، فطلبت من رئيس مكتب التلغراف بالقصر أن يتصل بالمسئولين في مصلحة التلغرافات لطلب أصل تلك البرقية من المكتب الذي قدمت إليه مع التنبيه إلى موافاتي بها على وجه السرعة ، وفي ظرف مدة تقل عن الساعة كانت قد وصلت إلى يدى الورقة الأصلية التي كتبت عليها البرقية وإذا بها مكتوبة بيد الملكة فريدة ويخطها المعروف لدينا، ولقد بلغ من تأثر الملك عند وصولها إليه أن طلب منى في الحال إعداد رد رقيق مع إيفاد مندوب إلى أكبر محل لبيع الزهور للتوصية على إعداد أكبر سلة يكن صنعها من نوع خاص من الورود ذكر لي اسمه المعروف به بين تجار الأزهار ولو استدعى الأمر جمع كل ما يمكن الحصول عليه من ذلك النوع من الورد لعمل السلة المطلوبة، وترسل مرفقة ببطاقة تحمل اسمه شخصيًا إلى عنوان الملكة فريدة حيث تقيم، وقد كان فيما أبداه الملك من بالغ التأثر والاهتمام ما دلني على المكانة التي ظلت قائمة في قلبه لمن قضى أحلى ساعات السعادة إلى جانبها في مطلع حياته، وتشاء الأقدار مرة أخرى أن ألتقي أخيرًا بالملكة فريدة هنا في مصر في سنتين متتاليتين بعد مرور عشرات السنين على الأحداث الماضية، وذلك في المعرض الذي أقامته للوحات التي تقوم الآن بإبداعها، وقد تلطفت بإبداء سرورها بهذا اللقاء لتذكيره إياها بمناسبات لقائنا في الماضي، وفي أثناء تبادلنا الحديث لم أتمالك الإعراب عما شعرت به من الألم والدهشة للسماح للدسائس أن تفسد ما كان بينهما وبين الملك من علاقة وطيدة كنت أعتقد أنها لن يقوى أي عامل على التأثير فيها فقالت إني أعترف أنه كان يحدث بين حين وآخر بعض مايثير الخلاف بيننا كما يحدث كثيرًا بين الشباب بمن كان في مثل عمرنا، ولكن كنا نعود سريعًا إلى الصفاء والتفاهم إلا أن أعوان الشيطان من الدساسين كان لايهدأ لهم بال إلا

بتدبير الحيل وخلق المناسبات للإيقاع بيننا حتى حولوا حياتنا إلى شقاق دائم ونزاع متوال ما أتلف منا الأعصاب حتى أصبحنا نثور لأتفه الأسباب فتحولت حياتنا جحيما لايطاق ولابد أن يكون قد بقى منهم بعض الأذناب في القصر فتولوا الإسراع بإفساد كل ما أراده فاروق وما توهموا أن من شأنه إمكان تجديد العلاقة القديمة بيننا بدليل أني لم أكن أعلم أي شيء عما حدث عندما أرسلت برقيتي للتهنئة بمولد ولى العهد فإنه فيما عدا برقية الردلم تصلني سلة من الورد بل ولا وردة واحدة، وبلغ من تأثر السيدة الكريمة بما سمعته مني أنها كادت لا تقوى على حبس دموعها فتندت بها عيناها، ولولا أن الوقائع التي أنبأتهما بها مرت بأكملها على يدى، بل كنت أحد القائمين بدور أساسي فيها لارتبت في صحة ماجري وإن كنت قد وقعت الآن في حيرة من كيفية تعليل ما أدى إلى عدم تنفيذ ما أمر به الملك نحو إعداد وإرسال هدية الورد، وقد أبلغت ذلك الأمر بنفسي إلى بعض من كنت أعلم ولابد في وقتها أن ذلك من واجباته ـ أي من رجال التشريفات أو الخاصة الملكية ـ وإن كنت في اللحظة التي أبلغتني فيها الملكة فريدة بأنها لا تعلم شيئًا عن ذلك لأنها لم تتلق وردة واحدة رجعت على نفسي باللوم دون جدوي طبعًا ـ لأني تهاونت في متابعة تنفيذ الأمر بعدم التشدد في طلب ما يثبت إتمام التنفيذ، ولكن لم يكن أحد يتصور على الإطلاق أن يجرأ عامل في القصر من أصغر بستاني إلى أكبر موظف على عدم تنفيذ أمر صادر من الملك، وعلى كل حال . . هكذا قدر فكان، ولقيت بعض العزاء فيما رأيته من ملامح الشعور بالارتياح والسعادة البادية على وجه محدثتي الجليلة بسماعها روايتي عن المكانة التي بقيت لها في قلب الملك. وفي حديثها عن الدسانس التي كانت تدبر حولها هي والملك في داخل القصر وخارجه لم يكونا يدريان ولا أحد آخر يدري سوى القائمين على تدبيرها وهو ما كشفت عنه مصادفة رواية أوردها الدكتور هيكل باشا في مذكراته في السياسة المصرية(١١) حيث يقول إنه في مقابلة له مع حسن صبرى باشا وهو في مكتبه في الخارجية أثناء توليه الحكم في سنة ١٩٤٠ ذكر له أن سير مايلز لامبسون السفير البريطاني أبلغه في الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم أن نزاعًا حادًا وقع بين الملك والملكة في الساعة الثالثة من ذلك الصباح نفسه وقص عليه تفاصيل العبارات القاسية التي تبادلاها، وأنه لعل من أسبابها أن الملك لم يرزق من الملكة فريدة بولد وإنما بثلاث بنات، وأول ما يلفت النظر في هذه الرواية هو أن حديث السفير جرى في الساعة الحادية عشرة عن واقعة حدثت \_ إن صحت \_ في الساعة الثالثة صباحًا أي قبلها بساعات معدودة وأين؟ في داخل

<sup>(</sup>١) حد ٢ ص ٢٧٨ - ٢٧٩ طبعة دار المعارف.

ما يعتبر حرمًا محظورًا لأنه حرم الملك والملكة في داخل قصر الملك فمن أين للسفير بالقدرة على اختراق تلك الحرمات إن لم يكن قد استباح لنفسه ما يتنافي مع مبادئ الأخلاق القويمة التي يقدسها الإنجليز أنفسهم وبخاصة من نشئوا كالسير مايلز في عهد الملكة فكتوريا الذي عرف بشدة الصلابة في التمسك بتلك المبادئ، وألا تدل هذه الواقعة على أن السفير استطاع أن يتغلغل عن طريق من اصطنعهم من العملاء إلى صميم الحياة الخاصة للملك والملكة بما يجعل من الميسور لهم أن يدبروا ما يوحى إليهم من الدسائس ووسائل الوقيعة بين الزوجين، ومن يدري مدى الاحتمالات التي وصلت إليها التدابير الشيطانية للسفير وأعوانه في شتى المجالات التي يستطيعون الوصول إليها أو التأثير في الملك والملكة عن طريقها للتصرف نحوها على الوجه الذي يخدم الأغراض المطلوبة، والله من وراء الجميع محيط.

## الهموم العائلية تحيط بالملك:

في الوقت الذي أعلن فيه الديوان الملكي نبأ طلاق الملكة فريدة أعلن كذلك نبأ طلاق الإمبراطورة فوزية من شاه إيران وعودتها إلى لقب « صاحبة السمو الملكي» الأميرة فوزية بعد أن زال عنها لقب « حضرة صاحبة الجلالة الإمبراطورة »، وكانت قد عادت من طهران قبل ذلك ببضعة شهور تاركة هناك طفلتها الوحيدة التي رزقت بها من الشاه، وكان القدر يضمر للملك الشاب مصابًا آخر بل صدمة عنيفة تلقاها مع الأسف الشديد من آخر ناحية كان العقل يتصور إمكان صدورها منها، وإن كانت تلك الناحية هي التي صدرت منها أول وأقسى ما عصف بشبابه من صدمات زلزلت إيمانه بالمثل العليا وقلبت في نظره القيم والأوضاع بأكملها وأعنى بها ناحية أمه، فإنها بعد وفاة حسنين باشا ببضعة شهور قررت السفر إلى الخارج ومعها كريمتاها فائقة وفتحية القاصرتان المشمولتان بوصايتها وفي صحبتهن التشريفاتي فؤاد صادق بك ـ وهو شاب من عائلة كريمة ـ وفي مرسيليا وجدت في الانتظار شابًا من موظفي القنصلية المصرية هناك أوفدته القنصلية ليقدم ما قد تدعو إليه الحاجة من خدمات لتسهيل سفرهن إلى سويسرا، ويظهر أن الملكة نازلي وجدت في لباقته ونشاطه ما جعلها تطلب السماح له بمرافقتهن إلى سويسرا فأجيبت إلى ما طلبت، وهناك عادت فأصرت على إبقائه في معيتهن إلى أن ألحقته نهائيًا بحاشيتها كسكرتير خاص لها وامتدت إقامتها زمنًا في سويسرا وانتقلت بعدها إلى أمريكا حيث جرت لها عمليات جراحية خطيرة، وفي خلال امتداد إقامتها في الخارج كان الملك يحثها بين حين

وآخر على أن تفكر في العودة إلى مصر فكانت تعتذر، ثم بدأت تصرح برفض العودة مما حمل الملك على تكليف سفيرنا في واشنطون بمحاولة إقناعها ولكنه فشل في ذلك فشرع يوفد الرسل إليها من مصر للسعى لديها لإقناعها بالعودة فأصرت على الرفض حتى تبين أن طول بقاء الشباب معًا أدى إلى النتيجة الطبيعية من شبوب العاطفة بين الأميرتين والشابين الملازمين لهما، وباركت الملكة هذا التطور في العلاقات بين الطرفين لاسيما أن رياض غالى الموظف السابق في قنصليتنا بمرسيليا أشهر إسلامه ولم يعد هناك ما يقف في سبيل زواجه من مسلمة، فوافقت الملكة نازلي على خطبته للأميرة فتحية كما وافقت على خطبة الأميرة فاثقة لفؤاد بك صادق، فغضب الملك أشد الغضب عندما بلغته هذه الأخبار وأرسل إلى أمه يحذرها من إتمام مشروعها الخاص بزواج شقيقتيه ويطلب سرعة عودتها، وعندما أبدت من جديد تشبثها برفض العودة إلى مصر كلفني بإعداد برقية لها أحرص فيها على التنويه بما يحمله لها من إعزاز وإجلال وتقدير لمكانتها وهي أمه قبل كل شيء ولايستطيع التفريط في القيام بما يقضى به الواجب عليه نحوها إلا أنه في الوقت بعينه عليه واجبات والتزامات باعتباره الملك ورب الأسرة، ولذلك فإنه يرجو ويلح في الرجاء ألا ترغمه بإصرارها على عدم الاستجابة إلى دعوته إياها بالعودة مع شقيقتيه، على أن يتخذ القرار القاسي الذي يفرضه عليه واجبه الملكي بحرمانهن من ألقابهن الملكية إلى جانب ماتقتضيه الحالة من التصرفات القانونية الأخرى، وإزاء تشبثها بالرفض أصدر الملك أمراً بحرمان أمه من لقب « الملكة » وشقيقتيه من لقب الإمارة وطلب عقد مجلس البلاط للنظر في الحجز على أموالهن وتعيين ناظر الخاصة الملكية حارسًا عليها، ولكن الأميرة فاثقة استطاعت بعد ذلك أن تحصل على عفو أخيها، فعادت معززة إلى مصر مع زوجها في حين بقيت الأم مع كريمتها الصغرى وزوجها في أمريكا، حيث انتهت حياة الجميع في مأساة أشبه ما تُكُون بفاجعات شيكسبير، نسأل الله العفو والمغفرة للجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

# الفصل السادس عشر توالى الوزارات حتى وزارة النحاس الأخيرة

مقتل النقراشى باشا وتعاقب الوزارات \_ حسين سرى يجرى الانتخابات ثم يتولى رئاسة الديوان \_ الزواج الثانى للملك \_ وزارة النحاس الأخيرة تواجه الأزمات \_ كريم ثابت يستغل استجواب مصطفى مرعى \_ محاولة لإحباط خطة كريم ثابت عجلت بخروج الشيوخ.

# مقتل النقراشي باشا وتعاقب الوزارات:

في إبان الأحداث التي سردناها في الفصل السابق كان الملك ما زال يسعى دائبًا وراء مساندة أحزاب الأقلية وحثها على زيادة التفاهم والتعاون فيما بينها أملاً في الوصول إلى توازن حقيقي بين عدد أنصارها في داخل المجلس النيابي حتى لا تتاح فرصة لحزب ما أن ينفرد وحده بالأغلبية التي تهيئ له فرض إرادته على البلاد باسم إرادة الأغلبية الشعبية التي ينادى الدستور باحترامها، ولكن ظلت تهب على مجرى الأحوال السياسية بين حين وآخر رياح قد تشتد وقد تضعف، ولكنها تنذر ببقاء أسباب الخلاف والتنازع كامنة في النفوس حتى فوجئ الجميع باغتيال النقراشي باشا في مقر وزارة الداخلية وهو في طريقه إلى مكتبه على يد شاب يرتدى ثياب الشرطة، وعلى الأثر أسندت رئاسة الحكومة إلى الرئيس للهيئة السعدية -أى للنقراشي باشا - واستمرت الحكومة في اتباع خطة الشدة والحزم لبسط المهدوء والأمان في البلاد والقضاء على أى بادرة للاتجاه نحو الشغب أو الخروج على القانون بعد ما تعددت المحاولات في هذا السبيل بوقوع بعض حوادث متعاقبة حاول مرتكبوها اغتيال الأستاذ حامد جودة بإلقاء قنبلة على سيارته ليلاً في طريق متعاقبة حاول مرتكبوها اغتيال الأستاذ حامد جودة بإلقاء قنبلة على سيارته ليلاً في طريق المعادى ظنًا بأنها سيارة عبد الهادى باشا ولكن القنبلة لم تنفجر لحسن الحظ، كما وقعت

حوادث أخرى متفرقة لجأ من ارتكبوها إلى وضع القنابل في دور السينما، وبعضها الآخر بجوار بعض المحلات التجارية الكبيرة ولكنها لم تسفر عن نتائج أكثر من إذاعة الذعر في قلوب الآمنين واضطرت الحكومة إلى اعتقال الكثيرين من شباب الإخوان المسلمين لما بدا وثبت للحكومة في مناسبات سابقة من أنهم ساخطون وحاقدون على الحكومة. ولما كانت الحكومة مقبلة في القريب العاجل على إجراء انتخابات لمجلس النواب لإتمامه خمس دورات تشريعية كاملة في نوفمبر عام ١٩٤٩ ، فقد بدأت الوزارة في إعداد الوسائل والإجراءات التي تقتضيها عملية الانتخابات، وكان أولها ضرورة النظر أو إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية لما حدث من الزيادة الكبيرة في عدد السكان في الفترة الماضية ومحاولة التفاهم على توزيعها فيما بين الأحزاب التي تتألف منها الوزارة-أو جميع الأحزاب، حيث اتجهت الرغبة في أول الأمر إلى إشراك الوفد في الوزارة ولكنه رفض وطلب تعيين رئيس محايد، ومع ذلك فإن الأمر الصادر بتشكيل الوزارة نص على مطالبتها بالعمل على تحقيق أمنية الملك من توحيد الصفوف وتركيز الجهود لمواجهة الظروف الداخلية والخارجية التي تجتازها بلادنا العزيزة في هذه الأونة العصيبة(١١)، وعندما شرعت الوزارة بحث موضوع إعادة تقسيم دوائر الانتخابات بسبب زيادة عدد السكان سرعان ما هبت عاصفة هوجاء من الخلاف بين المؤتلفين بما حمل وزيرين هما مصطفى مرعى بك، والأستاذ عبد الحميد عبد الحق على الشكوى للقصر من طغيان الروح الحزبية وإن ذلك يدعوهما إلى التفكير في الاستقالة، وتبين أن المستشار الصحفي. كريم ثابت ـ كان يقوم بنشاط شخصي أسفر عن إقناع الملك بأن خير وسيلة لمعالجة الموقف وتحقيق أمنيته في إيجاد توازن بين الأحزاب في الانتخابات المقبلة يمكن أن يتم على أفضل وجه بتكليف سرى باشا بتشكيل وزارة قومية تتولى إجراء الانتخابات على أساس تحقيق الموازنة التي يطلبها الملك، فضلاً عن أن إسناد الوزارة إلى سرى باشا بعد طلاق الملكة فريدة ينطوى على تصرف سياسي بالغ الحكمة ، ويذلك يكون الملك قد أسدى إلى البلاد خدمة جليلة بتشكيل الوزارة الجديدة التي تعتبر عثابة هدية إلى الأمة في مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقد ترتب على اقتناع الملك برأى المستشار الصحفي أنه أمر باستدعاء سرى باشا من أوروبا وبإيفاد حيدر باشا إلى عبد الهادى باشا لمطالبته بتقديم استقالة وزارته دون ما خطأ ولا جريرة مما أثار الدهشة والتساؤل بين الناس، وكنت بين من تعذر عليهم فهم الحكمة في هذا التغيير،

<sup>(</sup>١) انظر مذكرات حسن يوسف ص ٢٦٢.

ولما كان قد صدر الأمر الملكي بمنحي رتبة الباشوية في ذلك الحين مع حسن يوسف باشا وكريم ثابت باشا وطلبنا الإذن بمقابلة الملك لتقديم الشكر إليه فقد حدد لنا موعد المقابلة مجتمعين وكان عند استقبالنا بادي السرور بالقرار الذي اتخذه بشأن التغيير الوزاري لأن ذلك « ولا شك » خير سبيل للوصول إلى ما كان يتطلع إليه دائمًا من إيجاد التوازن بين الأحراب حتى لا يطغى حرب واحد على كل الأحراب باسم الأغلبية والمسادئ الدستورية ، ولم أستطع التزام الصمت حيال ما أفصح عنه كلام الملك من أنه كان واقعًا تحت تأثير بعض من كان يهمهم تنحية عبد الهادى باشا لإفساح المجال أمام سرى باشا لخدمة أغراض ذلك البعض ولذا قلت: ولكن ما هو الضمان على أن سرى باشا سيلتزم السياسة الواجب اتباعها لتحقيق الغرض المطلوب؟ وإذا التزم هذه السياسة فما هو الضمان بنجاحه في التنفيذ؟ فقد دلت تجارب الماضي على أنه يكفي إطلاق الإشاعات عن احتمال مجيء الوفد إلى الحكم حتى يتهافت رجال الإدارة على مناصرة مرشحيه إما طمعًا في كسب عطفه أو خوفًا من بطشه، فنظر إلى كريم وقال ما رأيك في هذا الكلام فقال كريم: لا حوف على الإطلاق من هـ أه الناحية فلسوف تتخذكل التدابير لعدم حدوث شيء من هذا القبيل. وتم تشكيل وزارة ائتلافية كان أكبر ما يلفت النظر في أمرها أن الوفد وافق على الاشتراك فيها على قدم المساواة مع غيره من الأحزاب، ولكن سرعان ما عصف بالوزارة ما قام من الخلاف على تقسيم الدوائر بين الأحزاب، وبدلاً من محاولة التوفيق قدم سرى باشا استقالته وعهد إليه بتشكيل وزارة محايدة تتولى عملية الانتخابات، وكأنما كان كل شيء متفقًا عليه من قبل بين رئيس الحكومة والوفد والإنجليز ـ عن طريق غير المستولين لاسيما أنه كان هناك توافق في الرأى بين الوفد والإنجليز، فقد كانوا يصرحون بعدم إمكانهم استساغة فكرة الموازنة بين الأحزاب، ربحا لأن النظام البرلماني عندهم لا تسمح تقاليده بقبول هذا الرأى، وتم تشكيل الوزارة المحايدة فور صدور الأمر بها، بما يدل على اتفاق سابق بشأنها عن طريق كريم، وأنعم الملك على سرى باشا بقلادة فؤاد، كما أنعم برتبة الباشوية على محمد هاشم « باشا » (زوج كريمة سرى باشا وذراعه اليمني في الإشراف على الانتخابات) وعلى ثلاثة من الوزراء وتحت هذه الإنعامات كذلك عن طريق كريم ثابت باشا بخلاف ماكانت تقضى به أصول النظام وتقاليده من وجوب عرض أمثال هذه المسائل وإعلانها عن طريق رئاسة الديوان.

# حسين سرى يجرى الانتخابات ثم يتولى رئاسة الديوان،

ولما كان قد سبق في الأيام الأخيرة لوزارة عبد الهادى باشا أن جرت مقابلة بين فؤاد سراج الدين باشا وحسن يوسف باشاتم تبادل الرأى بينهما في خلالها على أسباب شكوى كل من الطرفين من أسلوب الطرف الآخر في التعامل معه، فقد كان الطريق عهداً لإعادة حسن التفاهم بين القصر والوفد، وفضلاً عن هذا فإنه في عهد وزارة سرى باشا عقد اجتماع بين فؤاد باشا وكريم باشا بحضور سير تشابحان ـ الوزير المفوض بالسفارة البريطانية ـ حيث تم التفاهم على عودة الوفد إلى الحكم بشرط التعهد بجهادنة القصر ومسالمة رجاله(۱).

وقد تبين من شكاوي الأحزاب أنه كانت تصدر تلميحات فتصريحات فتعليمات إلى رجال الإدارة بمظاهرة المرشحين الوفديين، بل إن هاشم باشا طاف بنفسه على عدد كبير من الدوائر الانتخابية وعلى وجه خاص قام بزيارة الدوائر التي يشتد فيها التنافس بين مرشحي الأحزاب، وكان يصرح أحيانًا باسمه واسم الحكومة وأحيانًا باسم القصر، بما يوحى بحث الناحبين على انتخاب مرشحي الوفد، وقد أسفرت النتيجة النهائية للانتخابات عن فوز ساحق للوفد مما أثار أشد السخط والغضب لدى الملك، فأوفد حسن يوسف باشا إلى سرى باشا ليسأله عن النتيجة المتوازنة التي وعد بها فأجابه بأن الانتخابات جرت في جو الحرية والحياد المطلق، ولكن الملك لم تغمض له عين لأنه في الثالثة صباحًا اتصل بحسن باشا يوسف وكلفه بعرض رئاسة الديوان على سرى باشا للمشاركة في تحمل ما سوف ينشأ من المتاعب بعد الذي أسفرت عنه نتيجة الانتخابات، وقد اعتذر سرى باشا في أول الأمر عندما أبلغه عرض الملك ولكنه قبل المنصب في النهاية عندما أقنعه حسن باشا بأن أمامه فرصة لتقديم خدمة كبرى للملك وإصلاح فساد النظام الحالي للعمل في القصر بفرض شروطه وأهمها تنحية غير المسئولين، وأن يكون رئيس الديوان الصلة الوحيدة بين الملك ورئيس الحكومة وتحديد ساعات معينة بالنهار لاستقبال المستولين من رجال الحاشية؛ ولكن لم يطل به المقام حتى وجد الأمور تعود إلى سيرتها الأولى فقدم استقالتة بعد أقل من ثلاثة شهور، وكان قد تولى عمله بالقصر في ١٢ يناير عام ١٩٥٠، بعد مقابلة طويلة مع الملك قبل ذلك تم التفاهم خلالها على قبول كل شروطه للعمل بالقصر - إلا أنه يبدو أن نفوذ كريم أو سحره كان أقوى من أن يقف أمامه شرط ولا عهد. على أنه يجب التنويه بعمل جليل تم في العهد القصير بوزارة سرى باشا، وهو أنها

<sup>(</sup>١) مذكرات حسن يوسف ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩.

استصدرت مرسومًا بقانون بمحاكمة الوزراء والأحوال التى تستوجب المحاكمة، كما وضعت قانون الكسب غير المشروع المعروف باسم: من أين لك هذا. وإنى مع عدم إنكارى فضل وزارة سرى باشا فى شأن صدور هذين القانونين، لابد أن أنوه بل أن أشيد بدور الملك وما كان من ترحيبه بهما وتشجيعه على إصدارهما، بل إنه ذهب فى إبداء تحبيذه لهما إلى حد تشجيع العمل على تطبيقهما بأثر رجعى يمتد إلى عام ١٩٣٩، وفضلا عن هذا فإنه فى الأسبوع الأخير من عهد وزارة سرى باشاتم الاحتفال بافتتاح مشروع كان من بين المشروعات التى أولاها الملك عنايته ورعايته فى جمله ما كان يود الإكثار منه للنهوض بمستوى الحياة بين عامة الشعب، ونعنى به مشروع مصنع لمكافحة الحفاء وهو الذى كان موضع التفكير منذ كلفنى بزيارة مصنع الأحذية الذى أقامته إحدى الشركات الأجنبية لمعرفة مدى أقصى القدرة على إنتاج حذاء شعبى رخيص التكاليف وعهد إلى وزارة الشئون الاجتماعية بمتابعة الدراسة تمهيداً لتنفيذ المشروع بإقامة مصنع أو مصانع لتحقيق مكافحة الحفاء بكل الوسائل وفى جميع أنحاء البلاد.

#### الزواج الثاني للملك:

وقبيل إجراء الانتخابات بفترة وجيزة وما أعقبها من مجيء النحاس باشا إلى منصة الحكم راجت الإشاعات عن قرب وقوع حادث مهم في حياة الملك الخاصة، وذلك بإقدامه على الزواج للمرة الثانية وأخذ الناس يتهامسون بما يصل إلى أسماعهم من روايات عن السعيدة التي وقع عليها الاختيار وكيف حدث، والواسطة فيه، وموعد إعلان الخطوبة إلى غير ذلك من الأقاويل والتكهنات التي ألفها الناس في حياتهم العادية فما بالك بحياة الملك وبما يترقبه الجميع في لهفة ونفوسهم تفيض بالأسى والأسف منذ طلاق الملكة فريدة التي تعلقت بحبها قلوب الشعب بأسره، وكان منشأ ما أخذ ينتشر من الأحاديث في هذا الشأن، خبر صغير نشرته إحدى الصحف بما يفهم منه إذاعة البشرى بوقوع الاختيار فعلاً على الملكة المقبلة، وقد أحدث نشر هذا الخبر ضجة بل استنكاراً أجمع عليه الرأى حيث كان معروفًا لدى الكثيرين أن الفتاة التي يشير إليها الخبر كانت مخطوبة بالفعل بل إن موعد عقد قرانها كان قدتم تحديده ووزعت بطاقات الدعوة على المدعوين لحضوره وكنت من بينهم، بل إن « العريس » كان قد تلطف فحضر لزيارتي ليدعوني وتقديم بطاقة الدعوة لي بيده، وليس من المألوف فسخ الخطوبة على الوجه ليدعوني وتقديم بطاقة الدعوة لي بيده، وليس من المألوف فسخ الخطوبة على الوجه المفاجئ الذي توحي به الإشاعة التي رددتها تلك الصحيفة، ومن ثم فلابد أن تكون قد

أخطأت بمسارعتها إلى النشر قبل التثبت مما أبلغ إليها، وكان سكوت الصحف عن العودة إلى الخوض في هذا الموضوع ما يزيد الاعتقاد بعدم صحة ما أشيع، ولم أتمالك أن أفاتح المستشار الصحفى في ذلك حين قابلته مصادفة في ردهة القصر فبادرته بالاستفسار عن مدى صحة ما نشر، فقال إنها مجرد إشاعة فليس هناك ما يدل على أنها تقوم على أى أساس فقلت له لابدأن تكون قد شعرت أو سمعت على الأقل بما أحدثه هذا الخبر من القلق والاستنكار لأن صحة الخبر تستدعى فسخ الخطوبة ، ولا يمكن أن يصدق الناس أن الملك نفسه يكون السبب في الإقدام على ما يتعارض بل يناقض تقاليد وعادات البلاد، بل يخالف مبادئ وتعاليم الدين ولما سألته عن السبب في عدم التفكير في نشر تكذيب مثلاً قال إنه يفضل ترك الموضوع يخمد من تلقاء نفسه بدلاً من تجديد وتوسيع دائرة النشر بما يستلزمه التكذيب من إعادة ذكر الخبر، واكتفيت بهذا القدر من الكلام معه لا سيما إنى أعربت له عن دهشتي واستيائي، فضلا عن استياء واستنكار الشعب لكي ينقل ذلك إلى الملك ـ بل على أمل أن يفعل ذلك، وقد فوجئت في يومها أو في اليوم التالي بزيارة إبراهيم دسوقي أباظة باشا وزير المواصلات في حينها، وكانت تربطني به صلة مودة وتقدير متبادلة منذ مدة طويلة لإعجابي به وبما كانت تنشره له الصحف فضلا عن دوره الوطني الكبير في تسجيل الجراثم التي ارتكبها الجيش البريطاني في العزيزية وما يجاورها في مديرية الجيزة إبان حوادث الثورة الكبري في عام ١٩١٩، حينما كان يشغل مركزا رسميا في المديرية مما جعل المحضر الرسمي الذي سجله في حينها يصبح وثيقة رسمية لها شأنها في استعانة الوفد المصري في الاستشهاد بها في الدعاية للقضية المصرية وتعزيزها في مختلف الدوائر في العالم، فضلا عن روابط الصداقة القديمة بيني وبين الكثير من أفراد أسرتهم الكريمة وفي مقدمتهم شقيقة المرحوم عبد الله بك وأبناء عمه فؤاد باشا وإخوته جميعا لاسيما زميلي في الدراسة محمد فكرى باشا، ومن هنا نشأت بيننا صداقة قديمة العهد تتجدد بيننا في مناسبات متوالية، ولذلك رحبت بقدومه كل الترحيب ولم يلبث أن اعتذر لي عن مقدمه دون اتصال سابق قائلا إنه حضر بسبب حيرته في كيفية الاستجابة لرجاء صديق عزيز عليه وهو حسين فهمي صادق بك السكرتير العام لوزارة المواصلات، فإنه في حيرة شديدة يشعر بالعجز عن التصرف في شأنها على أثر اتصال صادق بك الجواهرجي المعروف وأبلغه أن جلالة الملك رأى كريمته ناريمان وأعجب بها ويود الزواج منها، وإنه كلفه (أي الجواهرجي) بإبلاغه ذلك لعمل ما يلزم لإتمام الرغبة الملكية، ويريد بذلك طبعا العمل على فسخ خطوبتها لأنها على وشك الزواج، بل إنه قدتم توزيع بطاقات الدعوة لحضور عقد القران بعد الاتفاق مع «العريس» على تحديد موعده، فالرجل في حيرة الآن

من أمره لا يدري كيف يواجه العريس وهو شاب كريم العنصر والأخلاق ولم يصدر منه ما يدعو إلى نبذه وفصم العلاقة التي ارتبط بها معه، وكيف يواجه الأهل والأصدقاء والمدعوين وليس لديه من سبب يبديه لتعليل الإقدام على عمل ما هو مطلوب منه الآن، وفضلا عن ذلك إن أحدالم يتصل به شخصيا من ناحية الملك فيما عدا صادق بك الجواهرجي - هذا إلى أنه (أي حسين بك فهمي) يردد «وأين نحن من مقام الملك» ولذلك فإنه مشغول البال شديد الاضطراب إزاء كل هذه الأسئلة التي تلح عليه وأفقدته راحة البال، فاستعان بي، ولكني لم أجد الجواب الشافي لما يشكو منه فخطر لي الحضور إليك عسى أن يكون لديك من المعلومات أو الرأى ما يدخل الراحة والاطمئنان إلى قلب الرجل المسكين. فأبديت أسفى الشديد لما سمعته منه وأعربت له عن دهشتي شخصيا للإشاعات التي ذاعت حول هذه الخطوية المرتقبة لأني لا أكاد أصدقها ولا أود أن تصدق للظروف التي تحوطها وبخاصة ما تحتاجه من فسخ خطوبة سعيدة قائمة، وتم تحديد موعد لوضع نهاية سعيدة لها بعقد الزواج، وأنا شخصيا حضر عندى العريس بنفسه لدعوتي وتقديم بطاقة الدعوة، فالإقدام على تجاهل ذلك كله والسعى للقضاء عليه مما يتنافي مع التقاليد والعادات الكريمة، وهو ما يجب يتسامي الملك عنه وهو ما لا أتردد في مصارحته به لو أنه استشارني في شأنه من قبل أو فكر فيه الآن، وذكرت له الحديث الذي دار بيني وبين المستشار الصحفي في هذا الشأن، والرأى عندي أن ناظر الخاصة الملكية لابد أن يكون لديه الخبر اليقين عن حقيقة نوايا الملك لأن هذه الشئون تدخل في صميم اختصاصه، ولكن دسوقي باشا اعتذر عن عدم استطاعته العمل بهذا الرأى لانعدام الصلة التي تسمح له بذلك وتركني شاكرا وهو ما زال حائرا من ناحيته وأنا آسف وحائر كذلك من ناحيتي. ولم يلبث الجميع أن فوجئوا بوفاة حسين فهمي صادق بك والدناريان في ٢ مارس عام • ١٩٥٠ ، وفي تلك المناسبة صدر من الملك أول ما يشير رسميا في دوائر القصر إلى حقيقة ما استقر عليه رأى الملك بشأن الخطوبة المرتقبة بأن أبلغت إلى كبار رجال الحاشية الرغبة الملكية في أن يشتركوا جميعا في تشييع الجنازة، فضلا عن أنه أوفد كبير الأمناء للقيام بهذا الواجب باسمه والإبلاغ الأسرة لتعزيته ومواساته إلاأن سرى باشا ـ رئيس الديوان الملكى حينذاك ـ اعتذر عن عدم الاشتراك في تشييع الجنازة بحجة المرض في حين أنه بعد ظهر اليوم نفسه حضر حفلة شاي عند الوزير المفوض بالسفارة البريطانية، وحدث بعد ذلك بأيام أن أقام الملك حفلة شاي في قصر القبة تكريما لدوق جلوستر ولم يدع إليها رئيس الديوان وفي مناسبة أخرى بعدها ببضعة أسابيع كلف الملك حيدر باشا بتبليغ توجيهاته في مسائل عربية معينة إلى رئيس الحكومة وصادف أن التقى به سرى باشا في اليوم التالى،

ودار بينهما حديث تناول بعض ما شملته توجيهات الملك وتبين جهل سرى باشا بها فعاد إلى الديوان وكتب مذكرة عما أصابه من الحرج لهذا السبب فأصدر الملك أمره بإبعاده عن منصبه كرئيس للديوان، وتولى كريم باشا إبلاغ الأمر إليه عن طريق صهره الأمين الثالث فقدم سرى باشا استقالته في ٢ أبريل عام ١٩٥٠ ، أي بعد أقل من ثلاثة شهور من توليه المنصب، ولم يبق أي شك بعد ذلك في أن الزواج الثاني للملك سيتم بعد انتهاء فترة معقولة للحداد، وهو ماتم فعلا بعد انقضاء نحو سنة تقريبا من ذلك التاريخ، وعقب الزفاف اصطحب الملك الملكة الجديدة على ظهر يخته «فخر البحار» في رحلة إلى أوروبا دامت بضعة شهور، وكان أن من الله عليه بأن يرزق من عروسه الجديدة بما حقق له الأمنية الغالية التي كان يتضرع إلى الله ليلا ونهارا أن يمن عليه بها وهي مولد ولي العهد وهو ما أنعم قلبه سرورا فأقام على الأثر في قصر عابدين أربع مآدب للغداء دعا على أولاها الأمراء والنبلاء وأعضاء الأسرة المالكة وإلى المأدبة الثانية رئيس وأعضاء هيئة الوزراء ورئيس وأعضاء مكتبي مجلس الشيوخ والنواب وكبار رجال الدولة وأصحاب المناصب الكبرى في القضاء والحكومة وإلى الثالثة كبار رجال الدين وإلى الرابعة كبار ضباط الجيش والشرطة، وانتهز هذه المناسبة الموالون لمصر من أهل السودان فأوفدوا عددا منهم إلى مصر لتقديم التهنئة إلى الملك بمولد ولى العهد فأمر الملك بإكرام وفودهم والتكفل بجميع نفقات إقامتهم في مصر وحدد موعدا للالتقاء بهم كما منح عددا من الرتب والأوسمة لزعماء الحركة الوطنية في السودان والبارزين من أنصارهم وتولى السكرتير الخاص للملك تقديمهم جميعا إليه عند حضورهم إلى القصر في الموعد المحدد لهم.

### وزارة النحاس الأخيرة تواجه الأزمات:

عندما شكل النحاس باشا وزارته في أوائل يناير عام ١٩٥٠ على أثر فوزه الكبير في الانتخابات، كان كل الناس يترقبون ما يكون من نتيجة اللقاء بينه وبين الملك من بعد سنوات النزاع الماضية وما عاناه الوفد خلالها من كفاح مرير للحفاظ على كيانه حيال اللطمات والاتهامات المتوالية التي كانت توجه إليه في خلالها، ولكنه كان قد وعي الدرس جيدا ووطد العزم على ألا يترك سبيلا إلى تعريض الحزب وأنصاره إلى المعاناة التي قاسوها، لاسيما أن الظروف حوله قد هيأت له السبيل لاتباع سياسة جديدة تحقق له ما يبتغيه من تأمين مركزه وضمان بقائه في الحكم ما يشاء، فالإنجليز الذين كان يخشى بطشهم به في الماضي أصبحوا أكبر حلفائه ، كما أصبح الوفد أشد أصدقائهم إخلاصا

وتعلقا بهم، وذلك منذ ربط بينهم نجاح مساعيهم المشتركة في عقد المعاهدة، فالوفد اليوم في اطمئنان من هذه الناحية، وأما أحزاب الأقلية فإن الأغلبية الوفدية الساحقة كفت الوزارة عناء التفكير في أمر ما يكون من الأحزاب الخصيمة، ولم يبق سوى التفكير الواعى السليم والتدبير الحصيف لحسن معالجة الموقف من السلطة الوحيدة الواجب الحرص في التعامل معها بما لا يدع سبيلا إلى أي اصطدام محتمل والتعرض بذلك إلى ما اعتزم الوفد تفادي الوقوع فيه بأي وسيلة ، وقد هيأ لهم السبيل إلى تحقيق هذا العزم ما قدمه رئيس الديوان من الدليل العملي أثناء الانتخابات على ميوله الصادقة نحوهم وما يقوم غير المسئولين من حاشية الملك بإبدائه من حسن استعدادهم للتفاهم عليه معهم بالوعد ببذل كل ما في وسعهم لتأييد سياسة الحكومة لدى الملك في نظير إجابته إلى ما عساه أن يطلبه من الحكومة والتساهل في موافقته على ما يرضيه والتجاوز عما يغضبه فيصبح الطريق ممهدا أمامهم للظفر بالسيادة المطلقة في شئون الحكم وإشباع أغراضهم، وتحقيق رغبات أنصارهم وكبح خصومهم على طول مدى الأيام التي يراعون فيها هذه السياسة وتطبيقها بما تستوجبه من حرص وعناية. ولقد روى وقتذاك إيذانا للملك نفسه منذ اللحظة الأولى بمطلع عهد جديد من العزم الصادق على الاجتهاد في إرضائه وكسب عطفه، أعلن النحاس باشا في أول مقابلة حددت له بعد صدور المرسوم بتشكيل الوزارة الجديدة أن له مطلبا يرجو من الملك تحقيقه له وعند سؤاله عنه أجاب أنه لا يطمع في أكثر من أن يسمح له الملك بتقبيل يده فدهش الملك لهذا المطلب اليسير الذي كان له وقع المباغتة لديه في أول وهلة وسرعان ما ابتهج به وأجاب إليه رئيس حكومته الجديدة، فكان في تلك الوسيلة أو الحيلة الساذجة والمزرية في نظر الكثيرين ما ترك في نفس الملك انطباعا بالغا عن صدق نية الحكومة على بذل أكبر الجهد للحفاظ على دوام الوفاق وحسن التفاهم بين الطرفين.

وإذ بدأت الحكومة مباشرة مهامها نشطت إلى محاولة إيجاد خير سبيل لتحقيق الآمال الوطنية التى تتطلع إليها البلاد وفي مقدمتها ما حاولته الحكومة السابقة ولم تصل فيه إلى نتيجة حاسمة ، ولو أن حكومة صدقى باشا كانت أوفرها حظا من النجاح بما وصل إليه في مفاوضاته مع بيفن من التسليم بوحدة شطرى وادى النيل تحت «تاج» ملك مصر والسودان والانسحاب من مصر وإتمام الجلاء عنها في موعد لا يتعدى سبتمبر عام ١٩٤٩ ، أى أنه لولا تراجع الإنجليز وتخاذل الزعماء المصريين لكانت مصر قد نعمت بالجلاء منذ أكثر من عام قبل مجىء حكومة الوفد، ولذلك شرعت هذه الحكومة منذ مجيئها إلى الحكم في

انتهاز كل فرصة لمفاتحة الإنجليز في شأن استثناف المفاوضات، ومن ذلك أنه صادف مرور مستربيفن في مصر فحادثه في ذلك النحاس باشا ووزير الخارجية الدكتور صلاح الدين باشا، ثم كتب إليه الدكتور صلاح الدين رسميا يطلب فتح باب المفاوضة على الأساس الذي انتهت إليه مفاوضاته مع صدقى باشا، بل إنه انتهز فرصة وجودهما معا في نيويورك لحضور الجمعية العمومية لهيئة الأم المتحدة في سبتمبر عام ١٩٥٠، فبدأ مسعاه للمحادثة، وكذلك أثناء مرور الدكتور صلاح الدين بلندن في طريق عودته إلى مصر، ولكن مستربيفن استقال بعدها ثم توفى في أبريل عام ١٩٥١، وعرض خلفة على مصر مقترحات بعيدة عن الموضوع الأصلى للنزاع القائم بينهما فلم تلق من مصر سوى الرفض البات، وعلى الرغم مماكان يبديه السفير الإنجليزي في مصر من حسن الاستعداد والترحيب بالاستمرار في المفاوضات إلا أنه ما لبث أن أخذ يماطل ويطلب التأجيل ثم يبذل الوعود تحتها وأن الغرض منها هو مجرد التسويف وكسب الوقت والتخلص من يبذل الوعود تحتها وأن الغرض منها هو مجرد التسويف وكسب الوقت والتخلص من الاتهام بعدم الرغبة في إجابة مصر إلى مطالبها.

ولما كانت قد انقضت عدة شهور في تلك المحاولات والمراوغات غير المجدية ، فإن ذلك حمل الحكومة على التصميم بأن تتخذ قرارا يضع حدا حاسما للموقف بأسره ويحفظ للبلاد كرامتها ويستعيد لها كامل حقوقها ، بعد تساهلها في شروط معاهدة ١٩٣٦ هما جلب على الوفد تهمة التفريط في حقوق الوطن بل ممالأة المحتلين ، ومثل هذا القرار الحاسم لا يكون إلا بإعلان إلغاء المعاهدة وكل ما ترتب عليها من التزامات .

وقبل المضى في بيان ما وقع من الأحداث عقب إعلان الحكومة القرار الخطير الذي أقدمت على اتخاذه لا أرى من التنويه عن بعض المشكلات التي طرأت، وكادت تعصف بالتفاهم السائد بين القصر والحكومة، فضلا عن وقائع أخرى مهمة عرضت لي شخصيا في خلال ذلك، فمثلا أرادت الحكومة تعيين أحد أنصارها رئيسا لمجلس الدولة فطلبت من السنهوري باشا رئيس المجلس وقتذاك أن يستقيل بحجة أنه كان قبل توليه مركزه الحالي وزيرا حزبيا إلا أن الجمعية العمومية للمجلس اجتمعت على الفور وأصدرت قرارا بأن طلب الحكومة لا يقوم على أساس من القانون، وأذكر بهذه المناسبة أنه على أثر ذلك زارني في منزلي وكيل المجلس سليمان حافظ بك وواحد من أقدم المستشارين وهو عبده محرم بك وشرحا لي تفاصيل الأزمة الطارئة وقدما لي صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية للمجلس والقرار الذي أصدرته في هذا الشأن وطلبا مني باسم المجلس رفع صورة المحضر إلى جلالة الملك ملتمسين شمول المجلس برعايته لحمايته من اعتداء

الحكومة، وفي الحال قدمت مذكرة إلى الملك بكل ما حدث وأرفقت بها صورة محضر الاجتماع، وكان لذلك أثره بعدم عودة الحكومة إلى إثارة هذا الموضوع.

وجدير بالذكر هنا أن لغطا كثيرا كان قد تردد حول الاعتماد المالى المطلوب لإصلاح اليخت المحروسة، وضرورة الإصلاح وما قيل من أن التكاليف المقدرة باهظة - بمعايير ذلك الزمان - وما ثار من النقد الشديد لتمسك القصر بمشروعه في هذا الشأن، فإننى انتهزت فرصة مقابلتي للملك خلال تلك الفترة وأبديت له أنه ربما كان من الأوفق عدم التشدد في الموقف نظرا للنقد الشديد في كل الأوساط، فقال إن المعارضين لا يعلمون السبب الحقيقي وراء تمسكي بوجوب إصلاح المحروسة مهما يكن أمر التكاليف فإن القيمة المعنوية أو التاريخية لشيء ما قد تفوق القيمة المادية أضعافا مضاعفة و «المحروسة» لها فضل كبير على البحرية المصرية بما لا يقدر بمال فإنها القطعة البحرية الوحيدة الباقية من الأسطول المصري ومعترف بها في عالم البحار كقطعة حربية، ولهذا فإنها ستخدم لتدريب البحارة والضباط البحريين وتجوب بهم بحار العالم سنويا لهذا الغرض للاحتفاظ بنواة لسلاحنا البحري لتجديده عندما تسنح الفرصة لذلك، ولولا المحروسة لضاع كل أثر للبحرية المصرية ولما وجدنا نواة من الضباط والبحارة لتجديد بحريتنا ذات الأمجاد التاريخية ولكن تلك الحقائق لم تكن واضحة في الأذهان حينذاك.

وثمت مشكلة أخرى قدر لها أن تستفحل وتتشعب حتى أدت إلى نتائج لم تكن تخطر بالبال عند أول ظهورها، بل كان من الميسور معالجتها باتباع الطريق المنطقى المعقول لولا أنه عز على صاحب الشأن فيها أن يجرو أحد ولو كانت له صفة رسمية قانونية أن يثير حوله أى شبهة أو اتهام وأقنع الملك أن «ذاته العلية» هى المقصود بالإهانة فى شخص مستشاره الصحفى، فكان من غضب الملك ما أثار شهية الحكومة نحو العودة إلى سياستها القدية. . سياسة بسط سيادة الأغلبية والتنكيل بالأحزاب المنافسة، وذلك أن ديوان المحاسبة قد أثبت فى التقرير السنوى لرئيسه أن مستشفى المواساة بالإسكندرية ارتكب مخالفة مالية بصرف خمسة آلاف جنيه إلى كريم ثابت دون تقديم ما يبرر ذلك، وعندما علم رئيس ديوان المحاسبة (الأستاذ محمود محمد محمود) بغضب الملك من هذه الملحوظة التي تمس مستشاره الصحفى واعتبارها ماسة به قام بتقديم استقالته، وكان الملك في الواقع قد نقل إليه أنه (أى محمود محمد محمود) يطعن في الملك وحاشيته في الواقع قد نقل إليه أنه (أى محمود محمد محمود) يطعن في الملك وحاشيته في مجالسه الحاصة فطلب من الحكومة عزله وهو ما يقتضى بعض الوقت لتدبير ما يستلزمه من موافقة مجلس النواب، ومن ثم تسرب الخبر فسمع به رئيس ديوان المحاسبة فعجل

بتقديم استقالته، وتلقفت المعارضة الخبر فقدم مصطفى مرعى بك سؤالا إلى الحكومة عن أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة فأجابت بأنه لم يوضح أسبابا معينة في كتاب استقالته، وأما عن الصلة بين الاستقالة وملاحظات الديوان عن تصرفات خاصة بنفقات حرب فلسطين فإن تلك التصرفات حدثت في عهد الحكومات السابقة وليس هناك أي خلافات بين ديوان المحاسبة والحكومة الحالية، وعقب الاستاذ مصطفى مرعى بك على إجابة الحكومة بأنه سيحيل سؤاله إلى استجواب وهو ما قام به على الفور في نفس الحلسة.

### كريم ثابت يستغل استجواب مصطفى مرعى:

في اليوم الذي حدد لمناقشة الاستجواب (٢٩ مايو) أفاض الأستاذ مصطفى مرعى في شرح وجهة نظره في الموضوع بعبارات كانت أحيانا عنيفة قاسية، ولكن دون أن تخرج عن نطاق العفة والاتزان، وقد ركز في كلامه على ملاحظتين وردتا في تقرير ديوان المحاسبة هما عن المبلغ الذي قبضه كريم ثابت بمقتضى أمر من رئيس مجلس إدارة مستشفى المواساة بغير مبرر ظاهر من المستندات، فضلا عما أثير حول موضوع الأسلحة الفاسدة، وأجلت الحكومة ردها إلى اليوم التالي، حيث أعلن الدكتور إبراهيم مدكور أنه تبني الاستجواب بسبب اضطرار صاحبه إلى السفر لارتباطه بموعد سابق للرحيل إلى أوروبا، وتولى فؤاد سراج الدين باشا الرد، وكان من أبرز ما قاله إنه لاحظ أن كرسي الرياسة (أي كرسى رئيس المجلس) كان يهتز أثناء كلام الأستاذ مصطفى مرعى بك لكثرة مخالفات اللائحة وأعاد القول بأن التصرفات موضوع الاستجواب وقعت في عهد الحكومات السابقة، ومع ذلك دافع عن تصرف كريم ثابت وقال إن الوزارة قامت بالتحقيق في موضوع الأسلحة وأسفر عن عدم مسئولية أحد بمن كانت له صلة بذلك، وأما رئيس ديوان المحاسبة فقد حاولت الحكومة إقناعه بالعدول عن الاستقالة ولكنه تشبث بها، وتقدم الدكتور مدكور إلى المجلس بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لإعادة الدراسة والتحقيق في المسألتين موضوع الاستجواب، ولكن الحكومة اعترضت بعدم دستورية ذلك الطلب، وفي النهاية قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية، إلا أن ذلك لم يكن ختام هذه العاصفة ـ أو أن كريم ثابت لم يطب خاطره بانتهائها على هذا الوجه فقد بلغ من التأثير بخاصة في إقناع الملك بأن العداء لشخصه (أي الملك) وراء إشهار العداء له (أي كريم) ومن ثم تلك المهاجمات والحملات المتوالية وما تلقاه من تعاطف

بعض الشخصيات معها كموقف رئيس الشيوخ منها أثناء نظر الاستجواب، وفضلا عن أن جميع ما صدر عن الملك من تصرفات تجاه المعارضة، أو من كان يظن فيهم المعارضة لمجرد عدم موافقتهم على تصرفات كريم ثابت . أو بالأحرى عدم رضا كريم عن تصرفاتهم حياله ـ نقول إنه فضلا عن أن تصرفات الملك في تلك الفترة السوداء في تاريخه كانت تنطق وحدها بمدي ما كان لكريم من وحي أو تأثير في إصدارها، فإن هناك شهادة صريحة ولا سبيل إلى الشك في صدقها أو الحاجة إلى مزيد من البيان ولا سيما لصدورها من رجل نزيه كان المسئول عن ديوان الملك، إذ ذاك ونعني به حسن يوسف باشا وقد أورد في مذكراته التي كان يعنى بتدوينها يوميا(١) إنه غداة الانتهاء من استجواب مصطفى مرعى. دعاه الملك إلى مكتبه بقصر القبة حيث وجد كريم ثابت قد سبقه إليه وابتدره بالسؤال عما إذا كان راضيا عما يجري في مجلس الشيوخ ولما أجابه أن المسألة انتهت بما أبدته الحكومة من الدفاع فاعترض الملك متسائلا كيف يظنُّ أنها انتهت وهي مظاهرة للتشنيع على رجال الحاشية وهو ما يسه شخصيا وهو لا يمكن أن يحكم من مركز بهذا الضعف فلابد من استعمال الشدة للمحافظة على هيبة الملك، وأضاف «لقد فكرنا في حل مجلس الشيوخ»، وعندما أخذ رئيس الديوان بالنيابة في شرح خطورة هذا التصرف قاطعه الملك قائلا إن أقل ما يمكن عمله هو إخراج رئيس مجلس الشيوخ لأنه سمح بتلك المظاهرة وعندما رجا حسن باشا السماح له بمعالجة المسألة لدقتها اشتد غضب الملك قائلا له هل تخدمني أو تخدم الأحرار الدستوريين، فسكت مكرها وعاد الملك إلى إظهار عدم ارتياحه وكرر الأمر بمقابلة رئيس الحكومة وإبلاغه الرغبة الملكية في إخراج هيكل باشا من رئاسة مجلس الشيوخ. وعند إبلاغ الأمر إلى النحاس باشا أبدى أن الموقف يستدعى التأني وأن الحكومة لعدم توافر الأغلبية لها في مجلس الشيوخ تجد أحيانا بعض الصعوبة في إحراز موافقة المجلس على بعض القوانين ولذلك سبق تفكير الحكومة في حل المجلس أو إخراج رئيسه وإبطال المراسيم الخاصة بالشيوخ المعينين في عهد الحكومات السابقة، ولكن الحكومة وجدت أن هذه المسائل قد تسبب لها من المشكلات ما هي في غني عنه، ولذلك طلب إبلاغ الملك إنه يحسن معالجة الأمر بالحسني وهو ما لم يقابله الملك بالارتياح، وبعد ذلك بفترة وجيزة فوجئ رئيس الديوان بالنيابة بكريم باشا ثابت يحضر إليه في مكتبه في صباح أحد الأيام ويسلمه ثلاث ورقات مكتوبة بخط اليد وهي تحتوي على أسماء الشيوخ المقترح إخراجهم وأسماء من يقترح إدخالهم مجلس الشيوخ كما قال كريم عند سؤاله عنها وشرح

<sup>(</sup>١) القصر ودوره في السياسة المصرية ص ٥٤٩.

أن الحكومة قررت إبطال مراسيم عام ١٩٤٤، وإعادة مراسيم عام ١٩٤٢، وأن الملك وافق على ذلك وأن المراسيم يجرى إعدادها في مجلس الوزراء لإرسالها إلى القصر لإصدارها، وذكر كريم أن فؤاد باشا سراج الدين سلمه تلك الأسماء، وكانت الساعة الثالثة صباحا فلم يشأ إزعاجه لتأخر الوقت مع أنه يعلم أنهم كانوا في شهر الصيام أى أن تلك الساعة كانت في وقت السحور وقد عجب حسن باشا يوسف لهذه المفاجأة لأنه كان مدعوا عند النحاس باشا قبلها بيومين وجرت بينهما، وكذلك مع فؤاد باشا سراج الدين الأحاديث الكثيرة ولم يذكر له أحدهما شيئا عن تلك الإجراءات التي فاجأه بها كريم باشا.

### محاولة لإحباط خطة كريم ثابت عجلت بخروج الشيوخ،

وأعتقد أن عندي السبب في حدوث تلك المفاجأة أو السر في الإسراع بها، فقد كانت الأحاديث والإشاعات تدور في كل مكان حول رغبة الحكومة في إبطال ما أصدرته الحكومات السابقة من مراسيم بتعينيات في مجلس الشيوخ بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء المجلس، وكان الكثيرون يرجون ألا تقدم الحكومة على تنفيذ ما تنسبه إليها الإشاعات لما في ذلك من الإيحاء بالعودة إلى سياسة الحزبية الصارخة، وقد قويت هذه الإشاعات بعد استجواب الأستاذ مصطفى مرعى بك ولذلك اشتد الأسف كذلك بين من يعرفون أقدار الناس ومدى ما يمكن أن تفيده الأمة من خدمات وكفاءات بعض من ذكرت أسماؤهم بين من يراد إخراجهم من مجلس الشيوخ مثل إبراهيم عبد الهادي باشا وهيكل باشا ومصطفى مرعى بك، وقد هالتني شخصيا هذه الأخبار المزعجة التي تتناقض على خط مستقيم مع السياسة التي كان الملك قد اقتنع بوجوب الالتزام بها عند توليه سلطاته الدستورية، ولذلك لم أتمالك أن طلبت مقابلته لأمر مهم ـ وكنا في قصر رأس التين في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك التي أصبح من تقاليد القصر إحياؤها بتلاوة القرآن الكريم، فجاءني الردبأن الملك شديد المشغولية للإعداد لرحلة ينوى القيام بها ولذلك لايجد وقتا لمقابلتي ويطلب إعداد مذكرة بما أود عرضه عليه فأبديت أسفى لأن ما عندي يستدعى العرض شخصيا وقد يريد جلالته مناقشتي فيه والأمر مهم وعاجل ولهذا ألح في طلب المقابلة أو على الأقل المحادثة تليفونيا، وعلى أثر ذلك سمعت صوت الملك وهو يسألني عن الأمر المهم الذي أود محادثته فيه فقلت إنه يتعلق بمبدأ مهم أظهر على الدوام شدة حرصه على التمسك به وهو أن يكون ملكا لجميع الأفراد والطوائف وفوق أي ميل

للحزبية أو الميل إلى جهة من الجهات دون سواها، ولذلك فإنه أزعجني وأزعج كل مخلص للعرش أن يستمع إلى الإشاعات التي راجت أخيرا عنه بأن النية متجهة إلى إخراج بعض الأعضاء المعروفين بالنزاهة والكفاءة من مجلس الشيوخ مع أن الظروف الحالية للبلاد، تستدعى الوحدة وضم الصفوف، بل إن الحكمة السياسية ومصلحة العرش نفسه تقتضي الاحتفاظ بأوثق العلاقات مع الزعماء، فقد تستدعى الظروف الاستعانة بهم لمواجهة حالة طارئة ، فماذا يكون موقفنا إذا أبعدنا عنا الواحد منهم بعد الآخر فقال أنا لا أستطيع الثقة بمن يبدى الخصومة وعدم الإخلاص لي ومهاجمة المخلصين من رجالي، فقلت له أرجو أن تسمح لي بأن أؤكد أن من تشك في إخلاصهم هم أشد الناس غيرة على سمعة العرش وحبا لشخصك ورغبة في إبعاد اسمك عن كل لغط بل يرغبون رغبة صادقة في أن ترتفع أسماء رجال حاشيتك فوق مستوى الشبهات، ولكن مع الأسف الشديد أن الواقع الآن هو أن كريم باشا ـ الذي لا أحمل له أي خصومة أو عدوان ـ تدور حول اسمه كثير من الإشاعات، وقد تكون كلها كاذبة، وإنما يحتمل صدق بعضها في نظر الناس فكان من صالحه شخصيا ومن صالح القصر أن يجرى تحقيق دقيق في شأنها على أن يمنح إجازة في خلالها أو يطلب هو نفسه السماح له بإجازة ليكون بعيدا عن القصر حتى تظهر كل الحقائق وتعلن على الناس فلا يبقى سبيل للكلام فيها، ولذلك فإني أرجو إعادة النظر في أمر الشيوخ الذين يجري التفكير الآن في إخراجهم للإبقاء على ذوى المكانة منهم لدي الشعب بل لدى جلالة الملك، وبعد المناقشة بعض الوقت في ذلك أبدى أخيرا موافقته على اقتراحي، وطلب مني التحدث إلى حسن باشا يوسف رئيس الديوان بالنيابة في ذلك الشأن والتفاهم معه على ما يحسن اتباعه وإبلاغه بالأسماء التي ينتهي الاتفاق عليها ـ ولكني مع الأسف الشديد عند مقابلتي لحسن باشا اتضح أنه في نفس الليلة وفي الثالثة صباحا كان قدتم لكريم تنفيذ ما أراد-كما يروى حسن باشا في مذكراته عما يدل على أنه بوسيلة ما عرف ما جرى بيني وبين الملك فأسرع يقطع الطريق أمامي. وكأنه كان مقدرا لاستجواب الأستاذ مصطفى مرعى ألا يقف تأثيره عن حد إحداث زلزال هز كرسي رئيس مجلس الشيوخ هزا بلغ من شأنه أن أطاح بصاحبه من فوقه، بل إنه امتد إلى الناحية الأخرى المقابلة - ناحية جبهة المعارضة.

## الفصل السابع عشر قيامي بأنشطة مختلفة

\_ انضمامى لوفد مصر فى اليونسكو \_ حديث ذو شجون مع طه حسين \_ حضور مؤتمر اليونسكو \_ حليث من مستول فرنسى \_ استلحاء إلى كابرى، حلف عبد الفتاح باشا حسن اليمين \_ الملك يهتم بترشيح طه حسين لعضوية مجلس اليونسكو لندن فالنمسا فالعودة، وأحاديث مع جلاد باشا على الباخرة.

\_ فرصة متاحة لإبلاغ الملك رأيي في مسلكه الشخصي.

### انضمامي لوفد مصرفي اليونسكو:

صادف أن جرى حديث بينى وبين صديقى الدكتور طه حسين عقب صدور القرار بانتدابه لرئاسة وفد مصر إلى مؤتمر اليونسكو، وكان طبيعيا أن يتطرق الحديث إلى الأغراض النبيلة لهيئة اليونسكو وضرورة الحرص على اختيار أعضاء وفد مصر ممن يحسنون تقدير مهمة تلك الهيئة وأغراضها ولا سيما أنها العماد الأكبر لهيئة الأم المتحدة في تحقيق مهمتها لنشر الثقافة وتوثيق روابط السلام بين أعضاء المجتمع الدولى، فإذا بالدكتور طه حسين يسألني عما إذا كنت أستطيع الحصول على موافقة الملك على غيابى عن خدمته فأجبته بأنى أعتقد أن ذلك ليس من العسير تدبيره، فطلب منى إذن أن أحاول الحصول على تلك الموافقه وإخطاره بالنتيجة في ظرف أسبوع على الأكثر لأن المجال لا يزال مفتوحا لإضافة أعضاء جدد إلى الوفد، وأنه يسره أن أكون مصاحبا له في تلك المهمة فعقبت على كلامه بقولى إنى لا أود بحال أن أكون سببا في خلق أى متاعب أو إحراج له أو اتهامه بالعمل على مجاملة القصر ورجاله أو الخضوع لتنفيذ رغبات الملك سعيا وراء مرضاته أو التقرب منه فأجابنى بأنه لا يخشى شيئا من ذلك على الإطلاق لأنه سعيا وراء مرضاته أو التقرب منه فأجابنى بأنه لا يخشى شيئا من ذلك على الإطلاق لأنه سعيا وراء مرضاته أو التقرب منه فأجابنى بأنه لا يخشى شيئا من ذلك على الإطلاق لأنه كان يشعر من قبل أن عدد أعضاء الوفد أقل مما يجب للقيام بالأعباء التى تستوجبها متابعة

أعمال اللجان الكثيرة التي اضطرت إدارة اليونسكو إلى إنشائها لتستطيع النظر في العدد الكبير من المسائل المشتمل عليها جدول أعمال المؤتمر، ولولا ضيق نطاق الاعتماد المقرر لبدل السفر لطالب منذ البداية بعدد أكبر من الأعضاء، فهو من هذه الناحية إنما ينفذ ما كان يود عمله منذ البداية ، وعلى ذلك فإني اتصلت على الأثر بجناح الملك وطلبت من الأمين الخاص القائم بالخدمة أن يعرض على الملك طلبي الإذن لي بقبول عرض بالاشتراك في الوفد المسافر إلى اليونسكو لا سيما أنه كان معروفا أن جلالة الملك على وشك السفر إلى أوربا في رحلة طويلة على ظهر يخته الخاص مع عروسه.. أي رحلة شهر العسل - وعلى ذلك فإنه سيكون على كل حال غائبا عن مصر معظم شهور الصيف، ولم يلبث أن جاءني الرد بالموافقة على طلبي فأبلغتها في الحال إلى الدكتور طه حسين وسرعان ما حصل بدوره على موافقة مجلس الوزراء على ضم اسمى إلى أسماء أعضاء الوفد المسافر إلى اليونسكو، وكان يتألف من نخبة ممتازة وهم محمد صادق جوهر باشا والدكتور حسين فوزي، والدكتور توفيق شحاتة والدكتور سليمان حزين والأستاذ النحاس مدير الأوبرا، فضلا عن الأستاذ فريد شحاتة السكرتير الخاص الملازم للدكتور طه حسين، وكان الدكتور طه حسين يعلم من سابق التجربة أن الأيام الأولى للمؤتمرات تنقضي في القيام بإجراءات إدارية تستدعى التثبت من شخصيات أعضاء الوفود وصحة وتمام الوثائق . . . إلخ، فقد رأى أن يسبقه في السفر أعضاء الوفد لحضور تلك الجلسات الإدارية وإثبات حضور الوفد المصرى على أن يلحق بهم عندما تبدأ جلسات الاستماع لكلمات الوفود طبقا لكلمات الوفود طبقا لنظام البرنامج الذي وضعته إدارة المؤتمر، وكذلك كنت الوحيد الذي كان له حظ السفر معه \_ وبصحبته السيدة قرينته وسكرتيره الخاص \_ وبعد بضعة أيام كنا على الباخرة في طريقنا إلى مدينة البندقية الرائعة وقضينا فيها ليلة، وقمنا في اليوم التالي بالسكة الحديد إلى (ستريزا) وهي بلدة صغيرة يحار المرء في وصف جمالها الباهر من حيث موقعها على البحيرة الإيطالية الشهيرة «ماجوري»، (أو الكبيرة) والحدائق البديعة النظام والأزهار على نسق يبعث على الارتياح والدهشة معا بحيث لا تقع العينان إلا على كل ما هو جميل ويدعوك أن تهتف من كل قلبك سبحان الخالق المبدع القادر، وأنت حيث سرت أو جلست لا ترى حولك سوى تحفة من تحف الجمال النادر، ولما كانت قرينة الدكتور طه حسين قد أبدت رغبتها في الاستمتاع بقضاء بضعة أيام هناك، فقد رأيت من الأوفق أن أترك الزوجين السعيدين يستمتعان بقضاء تلك الفترة وحدهما طبقا لعادتهما السنوية، ولذلك قررت اللحاق بباقي أعضاء الوفد بباريس في مساء اليوم التالي لوصولنا إلى «ستريزا» ، وفي الموعد المحدد لقيامي إلى المحطة فوجئت

بالدكتور طه يصر على مصاحبتى إلى المحطة، وعبثا حاولت إقناعه بأن وجود سكرتيره معى يغنى عن تكليف نفسه مشقة المجيء معى وترك قرينته وحدها، إلا أنها هي بدورها أبي لطفها إلا الإعراب عن موافقتها على ذهابه معى وأنه لو لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه لطلبته هي منه! فكان ما أرادا وصاحبني إلى المحطة وإذا بنا نفاجاً هناك بإعلان يفيد أن القطار سيصل متأخرا بمقدار نصف ساعة! وبقدر ما أبديته من الأسف لما سوف يعانيه الدكتور طه من برد الليل بسبب هذا العطل المفاجئ بقدر ما أخذ يبدى سروره بالفرصة التي أتاحتها لنا الظروف لتبادل الحديث في هذا الهدوء الشامل.

### حديث ذو شجون مع طه حسين:

وبدأ يسألني عن السر فيما يبدو أنه يملأ نفسي من الضيق والهموم مما يجعلني أستغرق أحيانا في التفكير العميق الذي يلفت نظر من يتاح له إلى أن يكون على مقربة مني وقتها فضلا عما يظهر في حيويتي من دلائل انفعال مكتوم فقلت له في الواقع إني يا صديقي أعيش منذ وقت ليس بالقصير في دوامة من الاضطراب النفسي والحيرة فيما يجدر بي أن أصنعه أو أمتنع عنه، ورويت له ما كان من أمرى مع الملك الشاب في أول عهده حين اعتقدت أني نجحت في تحقيق ما كنت أرجوه من إثارة روح الإحساس بآمال الشعب فيه ومسئوليته الكبرى نحوه ونحو واجباته للحفاظ على كرامته وكرامة عرشه وأهمية التمسك بمبادئ الدين والشرف والوطنية، وماكان من التصرفات التي صدرت منه نحوي غداة عودتنا من أوربا بما يفيد صدق إيمانه بجادئ المثل العليا التي طالما تحدثنا فيها، بل إن إيمانه بها كان قد دعاه إلى أن يعهد إلى بكتابة الحديث الذي أذاعه على الشعب في الراديو، وأصر على أن يتضمن ما يفيد إيمانه العميق بتلك المبادئ وعزمه الصادق على فتح صدره وأبواب قصره لجميع طبقات وهيئات الشعب، وقد كان واضحا في كل تصرفاته في المرحلة الأولى من حكمه مدى تأثره بتلك المبادئ، وشرحت لمحدثي كيف بدأ يطرأ التغيير في مسلكه الشخصي والعوامل التي ساعدت على ذلك، ومع هذا ظل متمسكا بمبادثه الأولى ويرحب بكل فرصة للعمل بهاحتي أخذت تتدخل عناصر جديدة أهمها أشخاص غير المستولين مثل كريم ثابت وطائفة التافهين الذين يلازمونه في سهراته الليلية وما صاحب وأعقب ذلك من تصرفات غريبة جعلتني في حيرة من كيفية التصرف معه حيالها، وهل يجدى التحدث معه في شأنها؟ وهو ما قمت به في البداية المبكرة للسهرات، أم أن أوان ذلك قد فات الآن بعدما قام بسد الأبواب من حوله ، فلم يعد هناك من سبيل للوصل إليه سوى ترقب ما تأتى به الأيام من تغيير في الظروف المحيطة به، فقد يتسنى عندها

النصح له للأخذ بما يفيد. وهذا رأى من أثق بهم من الأصدقاء المخلصين في القصر بمن يثق بهم الملك أيضا، ولكن ما يبعث القلق في نفسي هو وخز الضمير لشعوري أني أخون الواجب بالسكوت على ما أرى من الضلال ومادمت لا أقوم بواجبي مع أنه ما دفع الملك منذ اللحظة الأولى إلى أن يطلب مني البقاء إلى جانبه سوى ثقته بأني خير من يعينه على القيام بهذا الواجب لتحقيق ما كان يجيش في صدره من آمال لخير الشعب وهأنا عجزت عن أداء هذا الواجب، إلا أني من ناحية أخرى يعذبني ضميري بتذكيري بالمهمات التي خصني الملك بالسهر عليها وهي دوام العناية بشئون السودان والحركة الوطنية هناك، وكذلك العناية بكل ما يتعلق بالبعوث الإسلامية في الأزهر وطلبات المعونة التي ترد من البلاد الإسلامية لتزويدها بما تحتاجه من المدرسين والكتب، وقبول أبنائهم في الأزهر والمعاهد المصرية، وواصلت وصف قلقي حول ما يكون من مستقبل ذلك كله في حالة إبعادي عن القصر نتيجة لإقدامي على إغضاب الملك أو بالأحرى إغضاب غير المسئولين بحديثي مع الملك عن مخاطر الاحتمالات إزاء مسلكه الشخصي الحالي وهم (أي غير المسئولين) الوحيدون الذين يشجعونه عليه لما أفادوه ويفيدونه من ورائه، بحكم أنه كان أكبر وسيلة للاحتفاظ بمكانتهم كركن أساسي في حياة السهرات الليلية في الملاهي، وفي نادي السيارات وسواه من ندوات لعب الميسر، فقد كان معروفا أن كريم ثابت كان يتصدر البطانة الملازمة للملك، حيثما ذهب في سهراته، ثم انضم إليه المستشار الاقتصادي للخاصة الملكية منذ تعيينه ، بل أصبحت له مكانة خاصة لما عرف عن أن إلياس أندراوس باشا كان بارعا في ألعاب القمار ومغرما به إلى حد عدم الاكتراث بما يصيبه من خسارة أو ربح في اللعب، فكان شديد المجازفة (وربما عن قصد أحيانا؟!) وكثيرا ما كان يحدث ـ طبقًا لما كان يتردد من همس في بعض دوائر القصر ـ أنه يقدم الرشوة لبعض أفراد البطانة الخاصة في حضور الملك بأن ينادي في أحد أدوار اللعب بأنه في هذه المرة سيكون الربح من نصيب فلان «إذا كان له بخت»، فإذا تحقق له الربح في تلك المرة كان يقوم بتسليم القيمة في الحال إلى من عين اسمه، فيناديه فرد آخر ويطلب ألا ينساه في المرة القادمة، وأحيانا كان يعد أحدهم جهارا بأنه سوف يجرب له حظه في البورصة في الغد، فسوف يشترى أو يبيع صفقة من الأسهم باسمه ويأتيه مساء بما تسفر عنه العملية من ربح وبهذا يحتفظ وحده بالسر \_أي سر ما يقدمه من رشوة أهي حقيقة نتيجة ما ربحه في البورصة أم أن مصدرها جيبه الخاص - وإنما يراد تغطية سر العملية لكي يبقى المراد منها مكتوما ومفهوما بين من أعطى ومن أخذ، فلا عجب أن يقوم هذا بعدها بما يفرضه ذلك عليه من تأييد صاحب المنحة في كل مناسبة لدى الملك مستقبلا، ولقد اعتذرت للدكتور طه حسين

عن هذه الإطالة في حديثي، ولكني وجدت في ذلك ما يخفف عنى بالإفضاء إلى صديق أمين وحكيم مثله، فتفضل وأعرب عن تقديره لما أبديته من الثقة به بإطلاعه على كل ما يجول في نفسى ويرجو أن أحس بشيء من راحة البال بعدها، فإن مشاركة صديق على جانب من الوعى في حمل ما أضيق به من أعباء وهموم يؤدى إلى بعض الراحة النفسية على كل حال، وهو يود أن يؤكد لي تعاطفه معى في كل ما أشعر به وإن كان في عين الوقت يشترك في الرأى مع أصدقائي في القصر الذين نصحوا لي بالتزام المزيد من الصبر، عسى الله أن يأتي لنا بالفرج من حيث لا نحتسب، وهو القائل سبحانه وتعالى إن مع ألغسر يُسُرًا ﴾ ووصل القطار بعدها. وكأنما قضت إرادة الله أن يفسح أمامي المجال والوقت للتسرية عن نفسي بالإفضاء إلى صديقي بما كانت تضيق به.

### حضور مؤنثمر اليونسكوء

وإذا كان الأستاذ فريد شحاتة قد بعث ببرقية إلى مدير مكتب بعثة التعليم في باريس يخطره بموعد وصولى، فقد وجدته في انتظارى بالمحطة في باريس وكان الدكتور حسن الديواني وقد أنست ليلتها بلقاته والتعرف به لا سيما أنى كنت على معرفة كذلك ببعض أفراد أسرته الكريمة، وذهبت في الحال إلى الفندق الذي كان قد حجز لأعضاء الوفد أماكن للنزول فيه، وكانت تتوافر فيه كل أسباب الراحة فضلا عن ملاءمة موقعه على مقربة من قوس النصر أو ميدان «الاتوال» (النجمة) غير بعيد من مقر اليونسكو، وعلى الأثر ذهبنا إلى مكان انعقاد المؤتر، حيث التقيت بباقي الأصدقاء من أعضاء الوفد ووافانا الدكتور طه حسين بعدها بيومين واندمجنا في أداء مهمتنا بالمؤتمر، وكان من أكبر دواعي الفخر، بل الزهو في نفوسنا، ما شاهدناه من احترام كل الوفود لرئيس وفدنا وما كان له من الاحترام والمكانة الكبرى في نفوس الجميع وهو ما قام عليه الدليل القاطع في اليوم المتلأت قاعة الاجتماع الكبرى بالوافدين، وامتدت بل ازدحمت طرقاتها والطرق الجانبية امتلاز حمين للاستمتاع بالسماع إليه، وقد ذاع بينهم ما عرف عنه من الفصاحة وبلاغة بالتعبير من التمكن من حين الأداء مما جعل القاعة تدوى بتصفيق الإعجاب بين فقرة وأخرى، فكان يوما مشهودا ملأ نفوسنا فخرا به وإعزازا له.

### حديثي مع مسئول فرنسي:

وشاء القدر أن تكون مناسبة حضوري مؤتمر اليونسكو فرصة لمعاودتي الحديث فيما سبق أن طرحته من أفكار بشأن سياسة فرنسا بشمال إفريقيا على نحو ما كنت قد تحدثت به مع صديق فرنسى في مناسبة استضافة الأمير عبد الكريم الخطابي، فقد كانت الوفود العربية المدعوة إلى المؤتمر قد اجتمعت قبل بدء الجلسات للتفاهم على السياسة الواجب التضامن في اتباعها نحو الموضوعات المدرجة في برنامج لجان المؤتمر، فتم التفاهم على أنه مجاملة لفرنسا ومراعاة لصداقتها للمؤتمر يحسن عدم الاشتراك علنًا في الحملات التي ينتظر أن توجه إلى فرنسا بسبب سياستها في مستعمراتها العربية والإسلامية من حيث حرمانها من دخول الكتب والمطبوعات العربية مما جعلها تشكو إلى البلاد الشقيقة من تلك السياسة، فضلا عن شكوى دور النشر في البلاد العربية، ويكتفي بإبلاغ الشكوي إلى بمثلها في المساء، ولكن ذات يوم أثناء اجتماع اللجنة المختصة بذلك الموضوع وكنت أمثل مصر فيها، فوجئت بمثل العراق يحمل على فرنسا حملة شعواء ويطالبها بتغيير تلك السياسة الرجعية على وجه السرعة فاضطررت في نهاية الجلسة إلى الذهاب إلى ممثل فرنسا وأبلغته أنى بوصفي المثل لمصر فيها يهمني إبلاغه أن عدم اشتراكي في الكلام في الجلسة بعد الزميل العراقي لا يعني عدم تأييدي إياه بل إني أؤيد كل ما قاله لأن لدينا من الشكوى في ذلك الموضوع ما يفوق ما تحدث عنه الزميل العراقي، ولكني تقديرا لضيافة فرنسا إيانا ولمكانتها لدينا رأيت الاكتفاء بالحديث إليه كأصدقاء. فشكرني على موقفي وأعرب عن حبه لمصر لأنه سبق له العمل في السفارة الفرنسية هناك وامتد بنا الحديث حتى وصل إلى عتابه علينا بشأن استقبالنا للأمير الخطابي، وهنا أعربت له عن دهشتي شخصيا من سياستهم وجمودهم حيال كل ما طرأ على السياسة العالمية من التغيير، كما سبق أن فعلت مع صديقي الفرنسي في مصر، ولكني علمت منه أنه طرأت لنفر من المستولين الفرنسيين بعض أفكاري بشأن شمال إفريقيا ـ والجزائر بوجه خاص ـ ولكنهم لقوا معارضة جامحة من جانب الأغلبية بين رجال الاقتصاد والأعمال، وهم الذين يسيطرون على قدر فرنسا في هذا المجال فلا يجرؤ أحد على الخروج عن إرادتهم، فأعدت عليه كلامي ومقترحاتي بشأن الدور الذي تستطيع فرنسا أن تلعبه في السياسة العالمية لو أنها أخذت بوجهة النظر التي عرضتها عليه، فلم يسعه إلا الموافقة التامة مع التحفظ التام، كذلك فيما يتعلق بكتلة أصحاب المصارف والمصالح الضخمة في الجزائر وشمال إفريقيا وافترقنا صديقين نأمل في المزيد من التفاهم والتقارب بين بلدينا!

### استدعاء إلى «كابرى»، حلف عبد الفتاح باشا حسن اليمين:

وفي خلال انصرافنا إلى أداء مهمتنا في المؤتمر تلقيت رسالة تليفونية من السفارة تدعوني لمقابلة سفيرنا (أحمد ثروت) وعند مقابلته اعتذر عن إزعاجي بطلب الحضور إليه، ولكنه تلقى رسالة تليفونية قبلها من سفيرنا في روما يطلب منه حجز مكان لي على أول طائرة تغادر باريس إلى روما. وإبلاغي أن جلالة الملك الموجود حاليا في «كابري» يطلب سرعة ذهابي إليه لمهمة قصيرة الأجل على أن أعود بعدها إلى باريس لاستئناف مهمتي بها مع باقي أعضاء الوفد، فشكرت السفير وأبديت استعدادي للسفر بعد ظهر اليوم نفسه ورجوت منه أن يأمر بحجز مكان لي على طائرة يكون وصولها - إذا أمكن -قبيل المساء مع إخطاري بالموعد لعمل ترتيب الذهاب إلى المطار في الوقت المناسب، وعدت إلى اليونسكو فقابلت الدكتور طه كما اتصلت بباقي الزملاء وأبلغتهم جميعا بما حدث وبأنى على السفر إلى روما في ذلك المساء بإذن الله، ثم عدت إلى الفندق فأعددت حقيبتي، وطبقا لمشورة الدكتور طه والدكتور الديواني احتفظت بحجرتي خوفا من صعوبة الحصول على سواها عند عودتي في حالة إخطاري إدارة الفندق، كذلك بعزمي على السفر، فقد كانت باريس مزدحمة في ذلك الحين لا سيما أننا كنا على مقربة من ١٤ يوليو العمد الوطني الكبير لفرنسا وهو ما يحرص الكثيرون من الفرنسيين أنفسهم على شهوده في باريس للاستمتاع برؤية ما يجرى فيه من عروض عسكرية رائعة، فضلا عما تعج به ليلا ميادين باريس بل سائر طرقاتها في جميع أرجائها بفرق الموسيقي التي تعزف طول الليل بلا انقطاع لإمتاع حشود جماهير الشعب بالرقص على ما تعزفه من ألحان تبعث فيهم المزيد من البهجة والفرح بالعيد، وبهذه المناسبة السعيدة لا يتقيد الراغبون في الرقص بشرط أن تكون هناك صلة أو معرفة سابقة بين الطرفين، بل يتسنى لمن شاء أن يراقص من يشاء دون أي كلفة أو غضاضة. وعند وصولى إلى روما وجدت في انتظاري الأستاذ صلاح كامل مدير أكاديمية الفنون المصرية هناك فأبلغني ترحيب الوزير بمقدمي ودعوته إياى للعشاء بدار السفارة، وقد توجهت إليها بعد مروري بالفندق الذي كانت قد حجزت لى غرفة فيه، وكان من أفخم الفنادق التي رأيتها وإن كانت أغلب الفنادق في روما ـ بل إيطاليا كلها ـ رائعة في مبانيها ونظامها لأنها كانت أصلا من قصور نبلاء إيطاليا وعظمائها في مختلف عصور تاريخها العريق، وكان سفيرنا هناك حينذاك عبد العزيز بدر بك وهو زميل سابق في خدمة القصر، إذ كان مديرا للإدارة العربية فالأمين الأول قبل نقله محافظا لبورسعيد وكان وزيرا مفوضا في سوريا حين محاولة حسني الزعيم ضمها إلى مصر، أي

أنه كان موضع ثقة لدى الملك ومن ثم وجوده حاليا سفيرا في روما، وعلمت منه أن مهمتى في كابرى كانت تنحصر في استيفاء مراسم حلف اليمين القانونية بين يدى جلالة الملك من جانب عبد الفتاح حسن باشا بمناسبة تعيينه وزيرا، ولابد من أداء هذه اليمين قبل استطاعته ممارسة عمله، ونظرا إلى غياب جلالة الملك عن مصر كان الحل الوحيد هو تأدية اليمين على ظهر اليخت الملكى باعتباره أرضا مصرية، وحيث صادف وجودى في باريس في الوقت الحاضر أي على مقربة من إيطاليا، فإنه بدلا من استقدام أحد كبار رجال الحاشية الملكية من مصر رؤى الاستعانة بي لأداء المهمة المطلوبة، وفي الصباح قمت على أول قطار إلى نابولي حيث كان القنصل المصرى هناك في انتظاري على المحطة وانتقلت في الحال إلى الميناء لتحرى موعد قيام السفينة التي تنقل الركاب بانتظام بين نابولي وكابرى في الوسيلة الوحيدة لذلك فوصلت إلى كابرى بعد الظهر بقليل ووجدت في انتظاري أدمون جهلان وكانت المرة الأولي والأخيرة بل الوحيدة لمقابلتي إياه وصحبني إلى الفندق حيث وجدت عبد الفتاح حسن باشا، وبعد تعارفنا تناولنا الغداء ثم دعينا لمقابلة الدخول وقام بأداء اليمين ثم قدم شكره للملك فرجا له التوفيق وانسحب بعدها الوزير.

## الملك يهتم بترشيح طه حسين لعضوية مجلس اليونسكو:

ودعانى الملك إلى الخروج إلى شرفة اليخت حيث أخذ يسألنى عن مقامى فى باريس وعن أعمال اليونسكو، وكان من أهم ما ذكرته له هو الإعراب عن مدى إعجاب كل الوفود بالدكتور طه حسين واحترامهم له، وأنهم فى دهشة لأن الدول العربية تجاوزته إلى ترشيح سواه لعضوية مجلس اليونسكو فى حين أنهم يجهلون هذا المرشح، بل إنه إلى ذلك الحين لم يكن قد حضر بعد إلى المؤتمر مع أنه عضو فى وفد بلاده مسوريا وكانت سوريا قد نجحت فى إقناع الدول العربية بالموافقة على ترشيحه وهو شخصيا أستاذ جليل لا غبار عليه وإنما ليس معروفا إلا فى بلاده وفى دائرة محدودة من أهل البلاد العربية، وإزاء هذه المعلومات طلب منى الملك أن أتصل بالديوان تليفونيا من روما للتفاهم على ترشيح الدكتور طه حسين الذى يتمتع بهذه المكانة الكبرى لدى جميع الوفود، بدلا من المرشح السورى الذى قد لا يفوز بالأصوات المطلوبة لنجاحه فتضيع على البلاد العربية فرصة الحصول على مركز دولى فى متناول يدها بكل سهولة إذا رشحت له الدكتور طه حسين، ولقد سعدت فى الواقع بما رأيته من روح الملك بل تحمسه لترشيح الدكتور طه،

وحينما سألنى عن موعد عودتى إلى مصر طلب منى أن أصحب صادق جوهر باشا فى المهمة التى يعلم أنه كلف بها وهى زيارة (إيتون) أو غيرها من المعاهد الخاصة المعروفة فى بريطانيا للوقوف شخصيا على مزايا نظامها للنظر فى إدخال ما يلائمنا من تلك الأنظمة على النظام الذى يرغب، بل يتلهف على اتباعه فى المدرسة النموذجية الخاصة التى أمر بإنشائها فى مصر الجديدة لأنه معجب بما سمعه وقرأه عن تلك المعاهد التى نشأ فيها كبار أبطال الإمبراطورية البريطانية وهو ما حدا بالكثيرين أن يذهبوا إلى حد القول، بل الاعتقاد، أنه لو لا تلك المعاهد وما تتزمه من الشدة والصرامة فى تربية تلاميذها وتنشئتهم على أقوم الأخلاق ومبادئ التضحية وإنكار الذات وإيثار مصلحة الوطن على كل ما عداها لما بلغت الإمبراطورية البريطانية ما بلغته من الثروة والقوة والعظمة على أيدى عداها لما بلغت الإمبراطورية البريطانية ما بلغته من الثروة والقوة والعظمة على أيدى أولئك التلاميذ القدامى فى تلك المعاهد، وهو ما يحمل الكثيرين من رجال الجيل الحاضر فى بريطانيا على المبادرة بقيد أسماء أبنائهم فى سجلات تلك المعاهد منذ ولادتهم لضمان وجود مكان لهم فيها عند بلوغ السن المحددة لبدء الدراسة فيها .

وفى أثناء الحديث تفضل فأمر بتقديم بعض المرطبات وأبلغنى أنه لا يرى داعيا للتعجيل بالعودة إلى نابولى، لا سيما أنه من المحتمل أن يكون قد فات موعد عودة السفينة، وأنه على كل حال قد أمر باستضافتنا تلك الليلة في الفندق المجاور لمرسى اليخت فشكرته واستأذنته في قضاء بضعة أيام بأوروبا كإجازة للاستجمام بعد انتهاء مؤتمر اليونسكو فأذن لى وانصرفت مكررا الشكر.

وفى صباح اليوم التالى عدت مع عبد الفتاح حسن باشا إلى نابولى وقمنا معا إلى روما، حيث افترقنا لاعتزامه العودة إلى مصر على أول طائرة، وقصدت إلى السفارة للاتصال بحصر تليفونيا تنفيذا لأمر الملك للعمل على التفاهم مع سوريا لسحب اسم مرشحها لمجلس اليونسكو وتقديم اسم الدكتور طه حسين في مكانه، ثم توجهت إلى الفندق حيث عزمت على قضاء تلك الليلة بعد أن رجوت السفير التنبيه إلى حجز مكان لى على طائرة تقوم إلى باريس في صباح الغد، وقضيت باقى اليوم على ما أذكر في زيارة بعض المحلات التجارية في صحبة الأستاذ صلاح كامل ووجدت أنه كان معروفا في كل مكان لطول إقامته في روما، وكنت دعوت السفير لتناول العشاء معى في أحد المطاعم، ولكنه أصر على أن يكون هو صاحب الدعوة، وبعد مضى بعض الوقت في الاستماع إلى الموسيقى الإيطالية البديعة ودعته شاكرا وعدت إلى الفندق، وفي الصباح عدت إلى الموسيقى الإيطالية البديعة ودعته شاكرا وعدت إلى الفندق، وفي الصباح عدت إلى باريس حيث تلقينا دعوات متلاحقة من الوفود المشتركة في المؤتمر، وكان التنافس بينها باريس حيث تلقينا دعوات متلاحقة من الوفود المشتركة في المؤتمر، وكان التنافس بينها

شديدا للفوز بحضور أكبر عدد من المدعوين بسبب كثرة الدعوات نظرا لكثرة الوفود مع قلة الأيام الباقية على انتهاء المؤتمر، ولذلك كان يحدث أن تقام عدة حفلات في اليوم الواحد، على أنني عند وصولي وجدت أن حديثي بشأن ترشيح الدكتور طه في مكان المرشح السوري قد أوجد أزمة بين الدكتور طه ووزير الخارجية الذي أغضبه التفكير في ذلك لسبق التفاهم مع سوريا لتأييد مرشحها، وأقنع النحاس باشا بعدم العدول عن ذلك، ومن ثم فإنه اتصل بالدكتور طه حسين وأخذ يعاتبه على هذا المسعى عن طريق الملك، في حين أن الدكتور طه حسين كان يجهل تماما ما حدث بيني وبين الملك، فأبدى دهشته للنحاس وأكد له عدم علمه بشيء عما ذكر له وأنه مازال عند تأييده للمرشح السوري بدليل أنه كان مجتمعا مع سفير سوريا والوفد السوري طالبا العمل على حضور المرشح السوري بأسرع ما يمكن حتى يتسنى له تقديمه إلى أصدقائه من رؤساء الوفود لضمان الحصول على أصوات وفودهم، أي أن ذلك تم في عين الوقت الذي جرى فيه الاتصال بالخارجية بشأن تعديل الترشيح، ويمكن الرجوع إلى الخارجية لمعرفة مصدر الاتصال بها في ذلك الشأن، وبذلك انتهت \_ أو رجونا أن تكون قد انتهت \_ هذه الأزمة الصغيرة التي كانت قد نشأت على غير انتظار بين الدكتور طه والدكتور صلاح الدين\_بسبب تدخل غير مقصود، وعلى كل حال فقدتم التفاهم بين جميع الأطراف على خير وجه، كما تمت أعمال المؤتمر وأخذت الوفود تعود إلى بلادها.

## لندن فالنمسا فالعودة مع جلاد باشا على الباخرة:

وعملا برغبة الملك كما ذكرت من قبل، قمت مع صادق جوهر باشا إلى لندن لزيارة بعض المدارس الخاصة، فوجدنا مدير كتب التعليم هناك قد قام بالاتصال وعمل الترتيبات اللازمة، فلم تطل إقامتنا في لندن أكثر من ثلاثة أيام عدنا بعدها إلى باريس حيث افترقنا فاتضم صادق باشا إلى باقي أعضاء الوفد وعادوا رأسا إلى مصر وقمت أنا بالقطار إلى النمسا ، حيث قضيت إجازتي القصيرة متنقلا في ربوع الطبيعة الساحرة لمنطقة «انسبروك» وما يجاورها إلى أن حان موعد قيام الباخرة من «فينيسيا» في رحلة العودة إلى مصر وإذا باد جار جلاد باشا بين الزملاء الركاب، وكانت قد قامت بيننا صلة مودة تقرب من الصداقة منذ عهد حياة أخيه المرحوم يوسف باشا الذي كان مديرا للإدارة الإفرنجية بالديوان الملكي منذ أيام التحاقي بخدمة القصر، بل كان بمثابة السكرتير الإفرنجي للملك فؤاد لأنه كان محل ثقته ويصحبه دائما في رحلاته إلى أوربا، ولذلك كان يعرف عن ذلك

العاهل كثيرا من الحقائق التي يجهلها أغلب الناس، وقد يكون من الطريف معرفتها، فمن ذلك مثلا أنه كان يعرض عليه أقوال الصحف، وكان يطلب منه البدء بصحف المعارضة لأنها تهمه أكثر من سواها، فقد يفيد من النقد معرفة نواحي الخطأ أو النقص وبذا يمكن محاولة تلافيها والعمل على تداركها بالعلاج، وأما كلام التأييد فما أرخصه على الناس وما أكثر ما يقوم على النفاق والتملق، ولذا كان لا يعول عليه كثيرا لقلة الأقلام النزيهة، وكذلك مثلا الكشف عن سر اهتمامه باستقدام كبار العلماء العالميين لتولى المراكز الرئيسة في الجامعة المصرية وهي بعد وليدة، فكان يقول إنه يود «أن تكتسب جامعتنا على حداثة وجودها شيئا مما يحمله العالم من الاحترام لهؤلاء العلماء، فضلا عن أني أود الإفادة من وجودهم بيننا في هذه المرحلة المبكرة من حياة الجامعة لوضع الأساس الصالح لأسمى التقاليد الجامعية، وأنا عالم بوجود عدد كبير لدينا بمن يتطلعون عن جدارة علمية لشغل المراكز التي يتولاها أولئك العلماء الأجانب وإنما أود أن يفيد أبناؤنا من العمل إلى جانبهم مدة بقائهم بيننا الخبرة الكافية للمحافظة على التقاليد الجامعية التي وضعوا لنا أساسها»، وإلى جانب ذلك فقد قال لي يوما يوسف جلاد باشا: هناك اعتقاد شائع بين الناس حول موضوع يجب معرفته على حقيقته وضعا للأمور في نصابها وإنصافا للحقيقة والتاريخ، وذلك هو الاعتقاد بأن الكتاب الذي ظهر تحت اسم «إسماعيل المفتري عليه» قدتم وضعه بتكليف من الملك فؤاد مع أن ذلك غير صحيح على الإطلاق بل كان التفكير في كتابته مفاجأة للملك فؤاد. فذلك أن المؤلف، المستركرابيتس الأمريكي الجنسية - وكان قدتم تعيينه قاضيا بالمحاكم المختلطة ـ تقدم يوما يطلب الإذن له بالاطلاع على محفوظات القصر على أمل معرفة المزيد عن تاريخ حياة جده حين وفد إلى مصر في عهد الخديو إسماعيل كعضو في البعثة العسكرية الأمريكية التي استقدمها إسماعيل للمعاونة في تنظيم الجيش، وبعد حصول المستر كرابيتس على الإذن قضي بعض الوقت في فحص ودراسة وثاثق محفوظات القصر، فهاله ما اطلع عليه من الحقائق المجهولة عن إسماعيل وكيف أن ماتم على يديه من المشروعات لخير مصر تبلغ قيمتها الفعلية أضعاف قيمة الديوان التي اقترضها، ومن ثم استأذن الملك فؤاد في أن يسمح له بجمع تلك الحقائق في كتاب يثبت بالوثائق مدى ما حاق بسمعة إسماعيل من الظّلم في أذّهان الناس باتهامه بالإسراف الجنوني، ولكنه مع الاعتراف بما كانت تضطره إليه الظروف مثلا من تقديم الرشاوي والإغداق على رجال الباب العالى للحصول على موافقة السلطان على إصدار فرمان يمنح مصر امتيازا لا يتمتع به سواها من أقاليم الدولة العلية أو لإقامة مهرجانات افتتاح قناة السويس إلى جانب ما كان ينهبه سماسرة السوء من العملاء الأجانب، إلا أن قائمة ما

تم فى عهده من المسروعات والإنجازات المدنية والصناعية والعسكرية يفوق الوصف ويكفى معرفة أنه كان من بينها مد خطوط التلغرافات إلى جميع أنحاء مصر وإقامة جميع منارات البحر الأحمر من السويس إلى المدخل الجنوبي لذلك البحر وإقامة مصانع السكر وتجديد مصانع محمد على وإرسال البعثات العملية إلى الخارج وإنشاء دار الأوبرا والشوارع الكبرى بالقاهرة والميادين كميداني الأوبرا والإسماعيلية (التحرير الآن) وقصر عابدين والشوارع الرئيسة المؤدية إلى الهرم وقصر شبرا والعباسية فضلا عن المدارس والمنشآت العديدة في داخل مصر والسودان والمناطق التي أخذ يبسط عليها سيطرة مصر لتأمين مصالحها مثل اريتريا فالصومال، وأقام بها من المنشآت ما زال بعضها قائما حتى لتأمين مصالحها مثل اريتريا فالصومال، وأقام بها من المنشآت ما زال بعضها قائما حتى الآن كما في سواكن وزيلع وبربرة، وماكان يستتبع ذلك من الجزية للسلطان، وإلى جانب هذا كله نفقات الحملات العسكرية المتوالية إلى أعالى السودان وما يحتاجه الجيش من ثكنات ووسائل مواصلات إلى سائر مظاهر المدنية الحديثة التي أخذت تنتشر وتتسع في القاهرة والإسكندرية ومدن القنال مما جعل إسماعيل يقول كلمته الشهيرة: "إن مصر في القاهرة والإسكندرية ومدن القنال عا جعل إسماعيل يقول كلمته الشهيرة: "إن مصر لم تعد جزءا من إفريقيا بل شطرا من أوربا".

## فرصة متاحة لإبلاغ الملك رأيي في مسلكه الشخصى:

وقد كان من الطبيعى وقد جمعتنى الصدفة مع جلاد باشا على ظهر سفينة واحدة أن نلتقى مرارا وفى اليوم الواحد وعلى انفراد فى أحيان كثيرة وفى إحداها هيألى بنفسه السبيل لكى أتحدث فيما كنت أتلهف على الإفضاء إليه به على أمل أن ينقل أقوالى إلى اللك فأكون بذلك قد أبلغته رأيى فى مسلكه الشخصى بأيسر سبيل أمين لاح أمامى وإن كان ذلك لعمرى من قبيل أضعف الإيمان فى نظرى ، فقد بدأنى بالاستفهام عن رحلتى فى أوربا وكيف وأين قضيتها وأعقب ذلك إبداء دهشته لعدم مرورى بليدو فينيسيا لتحية الملك قبل عودتى إلى مصر ، فضحكت وقلت لم أشعر عند مقابلتى إياه فى كابرى أن من المرغوب فيه أن يرانى مرة أخرى قبل عودتى بل أظن أنه لو لا الظروف التى أدت إلى قيام عبد الفتاح حسن باشا بحلف اليمين فى كابرى لكى يستطيع مزاولة مسئولياته كوزير للا عبد الفتاح حسن باشا بحلف اليمين فى كابرى لكى يستطيع مزاولة مسئولياته كوزير الماكنت سنحت الفرصة لمقابلة الملك على الإطلاق فإنه فى السنين الأخيرة لم يعد رجال الحاشية الرسميون يتمتعون بمقابلة الملك إلا عندما تدعو الظروف إلى ذلك «والبركة» فى الحاشية غير الرسمية التى تتصدر مائدة الملك فى الكباريهات وموائد القمار كما تليع الماشية غير الرسمية التى تتصدر مائدة الملك فى الكباريهات وموائد القمار كما تليع المناشية عير الرسمية التى تتصدر مائدة الملك فى الكباريهات وموائد القمار كما تليع المناشية عير الرسمية التى تتصدر مائدة الملك قى الكباريهات وموائد القمار كما تليع المناشيات وإن كانت الصحف الأجنبية قد أخذت تفويضا بأخبار يكاد لا يصدقها العقل الشائعات وإن كانت الصحف الأجنبية قد أخذت تفويضا بأخبار يكاد لا يصدقها العقل

عن الملك الشاب الذي التفت قلوب الشعب حوله منذ تولى الحكم فكاد يعبده ويلقبه بالملك الصالح فأين هذا العهد وما يذاع اليوم حول اسمه مماكان سببا في الواقع إلى بدء ظهور التذمر، بل أخشى أن أقول إن بوادر التمرد في صفوف آخر طوائف الشعب التي كان يتوقع الإنسان صدور ذلك منها، وكانت أول وأشد الناس حبا للملك الشاب وتعلقا به وأملا فيه وهي طائفة الشباب وخاصة طلبة الجامعة الذين يبدون أنهم وقد فقدوا الأمل في إصلاح حال الأحزاب القديمة بما يجعلها تعمل بإخلاص لخدمة الأهداف الوطنية بدلا من الانصراف إلى تحقيق الغايات الحزبية والذاتية، كانوا قد عقدوا الآمال على الملك الشاب واتجهوا نحوه بكل إخلاص لما رأوه من حماسه الوطني والديني وحرصه على إحياء تقاليد السلف الصالح، ولكنهم فجعوا في تلك الآمال بما يذاع عنه ويصدر عنه من تصرفات أوقعت الحيرة في صفوفهم ، وكانت سببا فيما يشاهد من زيادة تحول الشباب إلى جانب الدعوة الجديدة التي يقوم بها جماعة الإخوان المسلمين من جانب وجماعة مصر الفتاة والحزب الوطني الجديد من جانب آخر، فضلا عما أفادته من وراء ذلك الحركة التي يحاولها طول الوقت الشيوعيون ودعاتهم، وإنك ياصديقي إذا تدبرت في المسلك الشخص للملك في السنوات الأخيرة وتردده الدائم على الملاهي الليلية وموائد القمار فإن ما يحدث هذا المسلك من الأثر السيئ في النفوس يفوق ما يترك فيها من أثر كل ما يقوم به لخدمة بلاده، ولو أن خصوم الملك ودعاة الشيوعية أنفقوا الملايين لإثارة السخط على شخصه والنفور منه لما وصلوا إلى قدر من النجاح يعادل ما أحدثته من الإساءة إلى اسمه وكرامته \_ واسم وكرامة مصر \_ أنباء رحلته إلى دوفيل وقبوله رئاسة لجنة للتحكيم في مسابقة للجمال إلى غير ذلك من المخازى التي يحار العقل في تعليل رضا الملك بها والسكوت عليها من جانب من يزعمون أنهم رجال الحاشية المخلصون، بل احرسه الحديدي، فضلا عن المستشار الصحفي والمستشار الاقتصادي، ويا لهما من مستشارين أمينين! وإزاء اندفاعي في الكلام على هذا النحو في حماس وانفعال شديدين قلت له إن ما يراه مني إنما هو رد فعل لما يساورني من خيبة الأمل شخصيا بعد الذي عرفته بل لمسته وخبرته من الملك عن توليه الحكم من عزم صادق على التمسك بأهداب الدين ومبادئ الوطنية والمثل العليا في الأخلاق بما يتنافي تماما مع ما يصدر منه الآن في سلوكه الشخصي مع الأسف الشديد، وإن كنت على الرغم من هذا كله ما زلت أرى أنه لا يزال هناك بقية من الأمل في تدارك نتائج التفريط في حق المبادئ القومية بالتعجيل بالعدول بتاتا عن السير في الطريق الشائن الذي فتح أبواب الشكوي والسخط أي باب سهرات القمار والملاهي ـ بل حبذا لو أمكن تأييد هذا العزم في النفوس بإعلان عزم الملك على أداء العمرة أو الحج

في الموسم القادم، والانصراف تماما إلى تشجيع المشروعات الصناعية والثقافية وزيادة الأقاليم لهذا الغرض، وبالجملة العناية برعاية كل ما يعود بالخير على أبناء البلاد، وهو ما كان محببا إليه طوال عهده؛ فأبدى محدثي موافقته على ماذكرته وقال إن ما يشغله الآن هو ما ورد من الأخبار عن مشروع مقدم لمجلس النواب بإيعاز من الحكومة إجابة لرغبة ملكية لمنع الصحف من نشر أي خبر يمس الملك أو القصر من قريب أو بعيد وتوقيع عقوبة شديدة على المخالفين، وأنه قد ثارت حركة معارضة شديدة لهذا المشروع في حين أن الملك يتحمس له، فقلت له إن الواجب يقضى بتنبيه الملك إلى أن إجراءات القمع والكبح تسيء إلى القائمين بها أكثر عمن توقع عليهم عقوباتها لأن من شأنها مضاعفة السخط من الالتجاء إلى الوسائل السرية كتوزيع المنشورات وتدبير المؤامرات التي كثيرا ما تعتمد على استخدام وسائل العنف والسلاح والتدمير وما إلى ذلك من الوسائل الثورية، والأولى من خلك كله الامتناع عما يدعو إلى النقد أو السخط فيزول السبب وبزواله لا يبقى ما يمكن التستر وراءه من الأعذار فينكشف سوء النية الذي يبرر عندها ما يستحقه من عقاب بحكم التستر وراءه من الأعذار فينكشف سوء النية الذي يبرر عندها ما يستحقه من عقاب بحكم التستر وراءه من الأعذار فينكشف على رأيي ووعدني بأن يقوم بما طلبته إليه من انتهاز أول فرصة ملائمة لعرض هذه الآراء على الملك.

## الفصل الثامن عشر إلفاء المعاهدة وما ترقب عليه

\_ إلغاء معاهدة ١٩٣٦ \_ دوافع الإلغاء \_ موقف الإنجليز من قرار الإلغاء \_ استعدادات فاتت الحكومة \_ كفاح شعب بطولى \_ «معركة» كفر عبده \_ مقاطعة القوات والمعسكرات البريطانية.

#### الغاء معاهدة ١٩٣٦:

جرى الاتفاق بين الحكومة الوفدية وبين القصر على أن يتم الإعداد لإلغاء المعاهدة في منتهى الحرص والكتمان في دوائر الحكومة والقصر بوجه خاص، خوفا من اطلاع غير المسئولين على قرار الإلغاء وما قد يترتب على تسرب الأخبار من إسراع الإنجليز بالتدخل والضغط بما يفضى إلى إيقاف أو فشل المشروع بأسره، وقدتم فعلا ما عقدت الحكومة العزم على تنفيذه بأن اجتمع مجلس الوزراء في ٧ من أكتوبر عام ١٩٥٠، ووافق بالإجماع على خطة الحكومة التي تولى رئيسها بنفسه إبلاغها لرئيس الديوان بالنيابة لعرض الأمر على الملك، وكان قدتم التفاهم بينهما على دوام الاتصال بينهما دون السماح بتدخل أو إدخال أحد من غير المسئولين في الموضوع ولو من بعيد، وعلى أثر إبلاغ النحاس باشا موافقة الملك على إلغاء المعاهدة شرعت وزارة الخارجية في إعداد مشروعات القوانين الخاصة بذلك، وكانت قد توالت تصريحات الوزارة في خطاب العرش عند القوانين الخاصة بذلك، وكانت قد توالت تصريحات الوزارة في خطاب العرش عند المتحبر عام ١٩٥١ بأنه سيعلن بعد أسبوعين إلغاء المعاهدة، وقدتم فعلا عرض مراسيم سبتمبر عام ١٩٥١ بأنه سيعلن بعد أسبوعين إلغاء المعاهدة، وقدتم فعلا عرض مراسيم الإلغاء على مجلس الوزراء فوافق عليها وأرسلت فورا إلى القصر، حيث عرضت على الملك فوقعها في الحال، وأعيدت إلى رئيس الحكومة مع اتخاذ أقصى وسائل الحرص

والكتمان في مرحلتي الإرسال إلى القصر وإعادتها إلى الرئاسة، وفي مساء الاثنين ٨ من أكتوبر عام ١٩٥١ اجتمع البرلمان وتلا النحاس باشا مراسيم الإلغاء وكانت أربعة ينص أولها على إلغاء القانون السابق صدوره بشأن الموافقة على أحكامها وإنهاء العمل بذلك، وكذلك فيما يتعلق بالإعفاءات والمزايا المنوحة للقوات البريطانية، وانتهاء العمل بالاتفاقيتين الخاصتين بإدارة السودان، ويختص المرسومان الثاني والثالث بدعوة البرلمان لتعديل الدستور لتقرير الوضع الجديد، وتعيين لقب للملك وجعل ذلك اللقب «ملك مصر والسودان»، وأما المرسوم الرابع فيقضي بأن يكون للسودان دستور خاص تضعه جمعية تأسيسية ينتخبها أهل السودان، وقد كان لهذه القرارات الوطنية أبلغ الأثر لدى اشتعال الروح الوطنية في قلوب جميع الأفراد والهيئات والطبقات، وكان الملك من أكبر الناس حماسا وابتهاجا بما تم حتى أنه أبدى رغبته في إرسال خطاب شكر إلى النحاس باشا لتسجيل تقديره للجهود التي بذلت في ذلك السبيل إلا أن الرآى استقر على أن يخصه الملك بقابلة لهذا الغرض، فيكون لهذه العناية من جانب الملك أكبر وقع في نفس النحاس باشا وأنصاره، وعلى ذلك استقبله الملك في قصر رأس التين بعد ذلك بيومين.

### دواهع الإلغاء:

يعتقد البعض أن العامل الأكبر الذى دفع حكومة النحاس باشا إلى اتخاذ قرارها الوطنى الجرىء بإلغاء معاهدة عام ١٩٣٦ إلى ما أصبحت تشعر به من الإحباط وخيبة الأمل بعد مخادعة الإنجليز إياها منذ مجيئها إلى الحكم في يناير عام ١٩٥٠ إلى أكتوبر عام ١٩٥١ دون أن تكف عن إلحاح في طلب استئناف المفاوضات دون أن تجنى سوى الوعود تلو الوعود التى لم تسفر في النهاية عن نتيجة تحقق شيئا مما كانت ترجو الوصول إليه لخدمة القضية الوطنية، بل إنها أصبحت تخشى الاتهام بالتقصير أو الفشل، في سياستها فلم تر من وسيلة لتفادى هذا الوضع المخزى إلا باتخاذ تلك الخطوة الجريئة، فضلا عن إنها كانت وقتذاك في حاجة إلى ما يؤمن مركزها بعد الإجراء العنيف الذى لجأت إليه بعد طول التردد، بل الرفض لمجرد التفكير فيه لمنافاته للسياسة الجديدة التي آلت على نفسها الالتزام باتباعها، ونعني به ما أقدمت عليه من إخراج رئيس مجلس الشيوخ و ١٩ من أعضاء المجلس، ومن بينهم عدد من أبرز وأنزه رجال السياسة في مصر، وإلى جانب هذا فقد أخذت تدور بعض الشائعات أن هناك تفكيرا في القصر لتغيير الوزارة، ولهذا كله كان لابد من التعجيل في اتخاذ قرار وطني يحسم الموقف دفعة واحدة من كل نواحيه بما

يستوجب من تأييد وطني شامل لا يجرؤ فرد واحد على معارضته، ولم يكن هناك سوى اتخاذ القرار بإلغاء المعاهدة وهو ما كان يتوق إليه الرأى العام وأجمعت عليه كل الأحزاب وأولاه الملك موافقته قبل إصداره.

#### موقف الإنجليزمن قرار الإلغاء:

فوجئت بريطانيا بقرار إلغاء المعاهدة، فلم تكن تتصور صدق النوايا المعلنة بذلك، ولذا سارعت إلى إصدار بيان بأنه باطل لصدوره من ناحية واحدة. وهو ما يخالف نصوص المعاهدة، التي تتمسك بها بريطانيا، وتجاهلت أنها سبقت بمخالفة تلك النصوص بزيادة قواتها المسلحة في منطقة القنال إلى أضعاف ما تسمح لها به المعاهدة وكانت بريطانيا قد انهمكت خلال الشهور السابقة في إعداد مشروع للدفاع عن القنال تشترك فيه مع مصر أربع دول، وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا على أن تسهم في ذلك أيضا في حالة الحرب كل من: أستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا، مع السماح لبعض قوات هذه الدول بأن تكون لها مركز في مصر، وقد تقدم سفراؤها بطلب في ١٣ من أكتوبر لمقابلة وزير خارجية مصر مجتمعين ولكنه رفض ذلك وقابلهم منفردين الواحد بعد الآخر، وكان سفير إنجلترا أول من قابله منهم، فقدم إلى الوزير الدكتور محمد صلاح الدين مذكرة تتضمن تفصيل المقترحات التي تم الاتفاق عليها فيما بين تلك الدول، وكان شطر منها يختص بالهيئة الرباعية المقترح تشكيلها للاشتراك في مجلس أعلى للدفاع عن القناة في الحرب وفي السلم، والشطر الأخير يتعلق بالنظام المقترح للحكم في السودان، وغني بالإشارة في المقدمة إلى أن فحوى هذه النصوص سبق إبلاغه إلى مصر قبل ذلك بأسبوعين \_ أي قبل إعلانها إلغاء المعاهدة ولكن تلك المذكرات كانت في جملتها وفي شطريها تدل على عدول إنجلترا عما سبق أن وافقت عليه من التسليم بالجلاء عن مصر وبقيام الوحدة مع السودان، فضلا عما تؤدى إليه المقترحات الجديدة من حيث سيطرة إنجلترا على السودان، وأما باقي السفراء فقد أبوا موافقتهم، شفهيا على ما تضمنته المذكرة البريطانية من مقترحات تتعارض تماما مع ما ظلت مصر تطالب وتتثبت به في جميع المفاوضات السابقة، لذلك فإنه ليس ببعيد أن ما أقدمت عليه بريطانيا من إبلاغ فحوى تلك المقترحات إلى وزير الخارجية المصرية قبل ذلك بنحو أسبوعين كان عاملاً مهما في التعجيل بإعلان إلغاء المعاهدة في ٨ من أكتوبر، فقد تبين من ذلك (أي من تبليغ مصر فحوى مشروع المقترحات) أنه لم يبق هناك أي أمل في الوصول إلى اتفاق عن طريق المفاوضات، ولقد اجتمع مجلس الوزراء في ١٤ من أكتوبر عام ١٩٥١ \_ أي في اليوم

التالى لتقديم نص تلك المقترحات إلى الوزير ـ وقرر رفضها بأكملها والاستمرار في تنفيذ الخطة التي سبق أن أعلنها رئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء المعاهدة، وفي اليوم التالى ـ أى في ١٥ من أكتوبر عام ١٩٥١ ـ قام فؤاد سراج الدين باشا بإعلان هذا القرار الجديد لمجلس الوزراء، وبعد أن أقر المجلس التشريعات التي استلزمها قرار إلغاء المعاهدة كتب وزير الخارجية رسالة إلى السفير البريطاني حدد فيها الموقف الذي نشأ بين مصر وبريطانيا والسودان نتيجة لما اتخذته مصر من قرارات وخاصة ما استتبعه إلغاء المعاهدة من إلغاء ما كانت تتمتع به بريطانيا وقواتها المسلحة من إعفاءات ومزايا مختلفة وزوال ما كان قد ترتب على اتفاقيتي السودان من آثار جعلت بريطانيا تنفرد بالسيطرة على كل شئونه، وبالجملة عودة الوضع هناك إلى ما كان عليه قبل الاحتلال البريطاني، وفي الوقت عينه أصدرت عودة الوضع هناك إلى ما كان عليه قبل الاحتلال البريطاني، وفي الوقت عينه أصدرت الحكومة تعليماتها إلى الإدارات التي تشرف على منح المزايا من إعفاءات أو تسهيلات أو تسهيلات أو وأفراد قواتها المسلحة أو الرعايا البريطانيين المتصلين بخدمتها فيما يتعلق بتأشيرات وأفراد قواتها المسلحة أو الرعايا البريطانيين المتصلين بخدمتها فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر أو الإقامة بها مثلا.

#### استعدادات فاتت الحكومة:

ولابد من التنويه هنا بأنه تبين مع الأسف الشديد أنه على الرغم من صدور عدة تصريحات من المسئولين بأن الحكومة قد أعدت لكل شيء عدته، وإنما الحكمة تقضى بكتمانه حتى يجيء أوانه، وتكررت هذه التصريحات على لسان النحاس باشا نفسه في البرلمان وبخاصة عند تنقلاته بين القاهرة والإسكندرية أمام المظاهرات الحماسية التي كان يقابله بها الشعب، ويزداد حماسا كلما سمع منه ما يبعث على الاطمئنان إلى أن الحكومة ساهرة على إعداد ما يلزم لتنفيذ الخطة التي وضعتها للنجاخ في الكفاح مع بريطانيا، وكان الشعب يتوق إلى خوض المعركة مع الإنجليز، ويطالب بالسلاح في كل مظاهراته فيطلب منه المسئولون الصبر حتى يحين الوقت المناسب إلا أنه مع الأسف، بل مع الحيرة والعجز عن تعليل ذلك التقصير الشديد في العمل والعجز في التفكير من جانب الحكومة في ذلك عن تعليل ذلك المتصيب، تبين أنها مع التقدير البالغ لموقفها الوطني الرائع في ذلك الحين لم الوقت العصيب، تبين أنها مع التقدير البالغ لموقفها الوطني في إعداد كل المستطاع الموقت بنحو ما كان يفرضه عليها الموقف والواجب الوطني في إعداد كل المستطاع للاستجابة بكل ما في طاقتها إلى متطلبات ما كان باديا في كل مكان من الاستعداد بل اللهفة لبذل كل ألوان التضحية والفداء في سبيل نصر قضية الوطن، إلا أنها لم تصنع شيئا اللهفة لبذل كل ألوان التضحية والفداء في سبيل نصر قضية الوطن، إلا أنها لم تصنع شيئا

ولو بإعداد الأماكن والوسائل للتدريب على حرب العصابات وتنظيم هذه العملية على يد الخبراء من الضباط وقدماء المحاربين، وكذلك إعداد ما يمكن توفيره من السلاح وأنواع المتفجرات التي يسهل استخدامها في تلك الظروف بل بلغ التقصير والعجز في التفكير إلى حد أنها أهملت إمداد رجال البوليس في منطقة القنال بما يلزم من السلاح لمواجهة الموقف الطارئ واحتمالات المفاجآت، وكذلك أغفلت تزويد أهل المنطقة بما يحتاجونه من مواد التموين لفترة أطول من المعتاد احتياطا لما قد يحدث وقد حدث فعلا من انقطاع المواصلات معها، وإلى جانب هذا كله فإن من العجب حقا أن الحكومة أغفلت تماما ناحية سلاح بنَّاء، كان حزبها أي حزب الوفد أكثر من سواه إدراكا وتقديرا للقيمة الكبرى لاستخدامه في سبيل الفوز في محارك الكفاح لاكتساب الأصوات، وأعني به سلاح الدعاية، ولديها من الوسائل الكثير الفعال في هذا المجال وليس أقلها شأنا الإفادة من انتشار الألوف من أبنائنا الطلبة في جميع أنحاء العالم وبخاصة في غرب أوربا وفي أمريكا، وما كان أيسر من إعداد نشرات بأهم اللغات وتوزيعها على أبناءنا في الخارج لنشرها إما عن طريق الصحف المحلية حيث يقيمون وإما بإلقاء محاضرات أو عقد ندوات واجتماعات في الأوساط المحلية لشرح قضية مصر، وأنها لا تطلب أكثر مما يقرره ميثاق هيئة الأم من حقوق للشعوب صغيرها وكبيرها على قدم المساواة وهو المبدأ الذي عانت شعوب العالم الحرفي سبيل نصرته في الحرب العالمية الثانية حتى تم لها القضاء على النازية والفاشية وما تقومان عليه من فرض حكم القوى على الضعيف، ولو أن الحكومة فكرت في استخدام ذلك السلاح واستعانت بالخبراء في ذلك المجال، مجال الدعاية والإعلان الذي أصبح يتحكم في إرادة الأفراد والشعوب بما وصل إليه سحر التفنن في طرق الإعلان، لو فعلت الحكومة ذلك لأمكنها كسب رأى الشعب البريطاني نفسه -أوعلى الأقل رأى الأحرار من مفكريه \_ وقد سبق للزعيم مصطفى كامل أنه بمفرده وبفضل ما ألقاه من خطب وما نشره من حقائق مؤيدة بالصور أمام الرأى العام في بريطانيا، أن استطاع أن يكسب من العطف والتأييد في حملته على اللورد كرومر وجبروته وما ارتكبه في دنشواي ما أرغم الحكومة البريطانية على سحبه من مصرعقب ذلك مباشرة. فلماذا لم تفكر الحكومة في حملة مماثلة والوسائل اليوم أكثر من الأمس؟

### كفاح شعبى بطولى:

إذا كان قد فات الحكومة الكثير عما كان يجب أن تقوم به لإعداد المتطوعين من أفراد

الشعب أو إمدادهم بما يعينهم على تنفيذ ما أخذوه على عاتقهم من العمل على مكافحة الإنجليز بلا هوادة فإنهم لم يترددوا في تنظيم أنفسهم وإعداد الخطط لمكافحة الإنجليز بالهجوم المتواصل على معسكراتهم في أماكن متفرقة وإشعال ما يمكن من الحرائق فيها وغرس الألغام في طرقاتهم وإلقاء القنابل على مرافقهم الحيوية حيثما وجدوا إلى ذلك سبيلا مستعينين في تدريبهم ووضع خططهم بمن انضم إليهم من الضباط الشبان المتحمسين، وبالجملة عمدوا إلى إثارة أقصى القلق وعدم الراحة في صفوف القوات البريطانية بكل وسيلة مع تدبير الكمائن لدورياتهم ولسياراتهم. ولقد تبين من سير الأحداث عندما شرع المجاهدون في حملتهم على قوات الاحتلال الغاصب أن الشباب الذي كان يقوم بأعباء تلك العمليات الفدائية وما تقتضيه من دقة في التخطيط والتنفيذ مع طاقة كبيرة من الجلد على تحمل ما ينطوي عليه من مكاره ومشقة كالزحف على الأرض مثلا لمسافات قصيرة واختراق حواجز من الأسلاك الشائكة أو لتسلق أسوار عالية أو الجرى لمسافات طويلة \_ تبين أن شباب المجاهدين قام خلال ذلك بما يعد بحق من أروع أمثلة البطولة والتضحية الوطنية، فضلا عن الدلالة عما يملأ صدور الجاهدين من قوة العزيمة وبالغ البسالة والإقدام، ولكي يستطيعوا تنفيذ ما يدبرونه من الخطط فإنهم انبثوا عن طريق أصدقائهم ومعارفهم في قرى الشرقية المجاورة للمعسكرات البريطانية ونجحوا في كثير من عملياتهم الجريئة من الإفلات من مطاردة الجنود البريطانيين بالالتجاء إلى المخابئ التي أعدوها بمساعدة أهالي المنطقة، مما جعل الإنجليز يطلبون إبعاد رجال الشرطة من بعض مراكزهم الواقعة على الطرق الرئيسة المؤدية إلى المستعمرات لما بدأ يساور السلطات الإنجليزية من الشك في أن لرجال الشريدة اليد الكبرى في نجاح الفدائيين في عملياتهم المتواصلة مع النجاح، كذلك في الإفلات من مطارديهم. ومن ثم طلبوا من المديرية إبعادهم، وقد كان الجنرال أرسكين ـ القائد العام للقوات البريطانية بمنطقة القنال ـ مشغولا بالسهر على استكمال اتخاذ وسائل الدفاع والحيطة لتأمين المعسكرات من الفدائيين الذين كانت هجماتهم تزداد شدة وعنفا مع مرور الأيام ـ وازديادهم خبرة، ومع ذلك فإنه في واقع الأمر منذ أعلنت مصر إلغاء المعاهدة لم يغفل الإنجليز عن اتخاذ كل وسيلة لتقوية الدفاع عن منطقة معسكراتهم وتأمينها في وجه كل الاحتمالات وبالغوا في ذلك إلى حد يشبه عزل المنطقة عن باقى البلاد بالسيطرة على كل الطرق المؤدية إلى منطقة المعسكرات وإبعاد رجال الشرطة المصريين عن مراكزهم في القرى المجاورة أو في المراكز المقامة لهم على الطرق الرئيسية وتولى الإنجليز أمرها مع القيام بإيقاف كل السيارات والقطارات ووسائل النقل المختلفة لتفتيشها وتفتيش راكبيها، وحدثت أثناء ذلك

مصادمات عديدة راح ضحيتها الكثيرون من شهداء المتطوعين، وكذلك من جنود وضباط القوات الإنجليزية مما دفع قيادتها إلى التهديد بمنع وصول البترول والمازوت من السويس إلى القاهرة، وفزعت الحكومة وأبلغت الأمر إلى الملك فاتصل بالسفير الأمريكي تليفونيا لسرعة التدخل منعا لخطر توقف المرافق الحيوية من مياه وإضاءة وخبز مما يصيب جميع السكان مصريين وأجانب، وما ينشأ عن ذلك من ثورة عدائية على الإنجليز وما قد يصيب كل الأجانب، فعدل الإنجليز عن هذا التهديد.

#### «معركة » كفرعيده:

كانت أكبر عملية بل جريمة ارتكبها الإنجليز في منطقة القنال في ذلك الحين هي المعروفة باسم «معركة كفر عبده»، وذلك أنه في ٥ من ديسمبر عام ١٩٥١ بعث الجنرال أرسكين القائد العام للقوات البريطانية برسالة إلى محافظ السويس يطلب فيها إنذار أهل «كفر عبده» بوجوب إخلاء منازلهم قبل يوم ٧ من ديسمبر ، حيث إن القوات الإنجليزية سوف تقوم في صباح ذلك اليوم بإزالة جميع مساكن القرية ـ وكانت واقعة في أقصى الطرف الجنوبي لمنطقة المعسكرات فيما بينها وبين «وابور» وخزانات المياه التي تمد المعسكرات بالماء المكرر وهكذا رأت القيادة الإنجليزية بعد زيادة وتكرار هجمات الفدائيين الجريئة على المعسكرات أن تعمل على تأمين مصدرها الرئيسي للحياة (الماء) ليس بمجرد إخلاء المساكن المحيطة بعملية المياه والاكتفاء بتشديد الحراسة حولها بل بإزالتها من الوجود بالمرة. ولقد احتجت الحكومة المصرية فورا لدى السفير البريطاني مطالبة بسرعة تدخله في الأمر، ولكن الجنرال أرسكين بعد تأجيل الموعد يوما واحدا حاصر السويس ليلا ومضى في تنفيذ خطته على يد قوة من عدة ألوف أرسلها في صباح ٨ من ديسمبر، تساندها البوارج من مياه ميناء السويس ومزودة بالمدافع والدبابات والمدرعات والمدافع ويصحبها عدد من سيارات البولدوزر الضخمة التي تولت بعد هدم مباني القرية بالمدافع والألغام إزالة الأنقاض وتسوية سطح الأرض، كأنما لإزالة آثار القرية من الوجود وآثار جريمتهم، وسبحان الداثم الواحد الأحد إذا قضي أمرا لا راد لقضائه جل شأنه.

ولابد من الإشارة هنا، مع شديد الدهشة، إلى أنه كادت تقع في تلك المناسبة مجزرة بين أهالي السويس ورجال الشرطة تفوق أضعاف ما حدث في الإسماعيلية بعدها في ٢٥ من يناير، وذلك أن وزير الداخلية أمر محافظ السويس بالدفاع عن كفر عبده وحماية الأهالي من اعتداء البريطانيين بكل الوسائل فاتصل المحافظ بالجنرال أرسكين وطلب

مقابلته لإطلاعه على الأوامر التي تلقاها والتحدث معه في الموقف بما يستدعر إيقاف أو تأجيل تنفيذ قراره الخاص بكفر عبده فوافق الجنرال على تحديد موعد للمقابلة وأنه لذلك يأمر بتأجيل العملية يوما واحدا انتظارا لنتيجة المقابلة بينهما، وحاول المحافظ إقناع القائد الإنجليزي بالعدول عن العملية كلها لما سوف ينشأ عن مقاومتها من جانب رجال الأمن وأهالي السويس من خسائر كبيرة في الأرواح والمباني ولكن أرسكين أصر على تنفيذ قراره في صباح ٨ من ديسمبر، وعاد المحافظ وجمع المسئولين من مساعديه وأولى الرأي في مدينة السويس لاستطلاع رأيهم فيما يجب عمله إزاء أمر الداخلية وإصرار الإنجليز على موقفهم والنتائج المحتملة للاصطدام بين الإرادتين مع الفارق الكبير بين القوتين، مما يجعل المقاومة ضربا من الانتحار والتضحية بأرواح الأبرياء دون انتظار أي نصيب من النجاح أو الوصول إلى نتيجة إيجابية ، وأبلغ المحافظ هذا القرار إلى الداخلية مع الرجاء بإعادة النظر في الأمر لما يترتب عليه من أخطر النتائج ولكن الداخلية أصرت على أوامرها السابقة بعد عرضها على مجلس الوزراء وإبداء موافقته عليها، وهو ما يدعو إلى بالغ الدهشة، بل إنه قوبل من جميع المختصين وذوى الرأى من أهالي السويس، بأن أشاروا على المحافظ بعدم إطاعته، لا سيما بعد ما رأوا الاستعدادات القائمة حولهم من جانب الإنجليز لمحاصرة المدينة، وما أخذوا يحشدونه من المدافع والدبابات ومعدات الدمار، ولولا ذلك لأصاب المدينة ما نزل بكفر عبده من الخراب بل الزوال في صبيحة ٨ من أكتوبر.

وقد بادرت الحكومة إلى تقديم احتجاج شديد إلى السفارة البريطانية، كما أذاعت بيانا عما حدث أذاعته ووزعته على أعضاء الجمعية العمومية لهيئة الأم المتحدة أثناء انعقادها في باريس في ذلك الحين، كما اتخلت قرارات مختلفة مثل عزل جميع البريطانيين الموجودين في خدمة الحكومة، وفتح اعتماد لتعويض أهالي كفر عبده عن خسائرهم مع إقامة مساكن لهم على نفقتها على مساحة من الأرض منحتهم إياها في ضواحي السويس، كما قرر مجلس الوزراء سحب سفير مصر في لندن احتجاجا على ما وقع، وكان الملك لا يرى في ذلك ردا كافيا على ما حدث وأشار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، ولكن الحكومة طلبت التريث في الأمر والاكتفاء مؤقتا بتجميد العلاقات معها، وقررت نقل المكتب الهندسي من لندن إلى سويسرا، وكان يختص بشراء حاجات الحكومة من إنجلترا، كما قررت الاستيلاء على أرض نادى الجزيرة، وكان يرأسه السفير الإنجليزي.

### مقاطعة القوات والمعسكرات البريطانية،

كان أكثر ما أصاب الإنجليز من الضيق في معسكراتهم، بسبب قرار إلغاء المعاهدة، هو

قرار الحكومة إلى مقاطعة المعسكرات والامتناع عن التعامل معها ـ من جانب التجار والمقاولين \_ ودعوة ألوف العمال الذين كانوا يعملون في خدمة المعسكرات أن يمتنعوا عن العمل فيها، وأن الحكومة ستتولى منحهم ما كانوا يتقاضونه من أجور في نظير ذلك إلى أن تدبر لهم أماكن للعمل في خدمة الحكومة وشركات القطاع العام، قد اضطرت السلطات البريطانية على الأثر إلى استقدام عمال من مالطة وقبرص وغيرهما ليسدوا الفراغ الذي تركه العمال المصريون، وكان الإنجليز منذ قرار إلغاء المعاهدة لا يكفون عن تزويد قواتهم في منطقة القنال بقوات ومعدات إضافية، ولكنها عند وصول بواخرها إلى بور سعيد اصطدمت بوطنية العمال، فقد رفض من يعملون بالشحن والتفريغ في الميناء أن يفرغوا شحنات البواخر التي قدمت عليها الإمدادات البريطانية، كما أن رجال السكة الحديد رفضوا إمداد وتسيير القطار الذي طلبه الإنجليز لنقل رجالهم ومعداتهم إلى الإسماعيلية عما حمل قيادتهم على استخدام سيارات الجيش لأداء هذه المهمة، ولقد كان من نتيجة امتناع عمال الشحن والتفريغ في مواني القنال عن تقديم خدماتهم للسفن الإلجليزية \_ كما ذكرنا \_ عقب إلغاء المعاهدة أن ظلت سبع عشرة باخرة بريطانية بين مواني القنال عدة أيام دون أن تستطيع إيجاد وسيلة لإنزال من عليها من جنود وما تحمله من معدات، وقد لحق إنجلترا من الخسارة بسبب هذا الموقف من العمال ما قدره نحو مليوني جنيه في أسبوع واحد.

ومما يذكر مع تكرار الأسف الشديد أنه وسط هذه الملحمة الوطنية لم يتورع بعض الشيوخ والنواب وذوى النفوذ من الوفديين عن استغلال ما طرأ من الظروف وما أتاحته أمامهم من الفرص لخدمة أغراضهم ومصالحهم الشخصية باكتساب المزيد من المكانة والنفوذ عن طريق الإفادة من فتح الحكومة الباب لتلحق بخدمتها العمال الذين انقطعوا عن العمل في المعسكرات الإنجليزية، وذلك عن طريق الزج بأسماء العاطلين عن العمل من أنصارهم وسط أسماء العمال المقصودين بالرعاية، مما كان سببا في أن يتضخم ما تكبدته الحكومة في هذا السبيل فيبلغ ستة ملايين جنيه في ذلك العام وحده (١١)، وغني عن البيان أنه لو كانت الحكومة أعدت حقيقة لكل شيء عدته لوضعت في اعتبارها مسألة العيمال الذين يعملون في المعسكرات الإنجليزية وخير وسيلة للإفادة من جهودهم وما اكتسبوه من الخبرة أثناء العمل بها، بل كان من الميسور حصر أسمائهم وتحديد العمل المناسب لكل منهم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج بدلا من ترك الأمور تحت رحمة الظروف ويلا ترتيب ولا نظام.

<sup>(</sup>١) انظر عبد الرحمن الرافعي مقدمات ثورة ٢٣ من يوليو سنة ١٩٥٢ (ص ٤٠ ـ ص ٤٥).

# الفصل التاسع عشر عودة إلى مجرى الأحوال السياسية (نذر العاصفة)

\_ المعارضة تهاجم نفوذ غير المسئولين بالقصر (عريضة المعارضة) \_ ما وراء «اعتذار» حافظ رمضان باشا للملك \_ مقابلة الهضيبي للملك \_ دسائس إلياس أندراوس تنتهى بتعيين حافظ عفيفي رئيسا للديوان الملكي \_ حديثي مع حافظ عفيفي باشا \_ مجزرة الإسماعيلية: ٢٥ من يناير سنة ١٩٥٢ \_ حريق القاهرة، إنقاذ صديق.

### المعارضة تهاجم نفوذ غير المسئولين بالقصر (عريضة المعارضة):

كانت المهادنة السياسية بين الحكومة وأحزاب المعارضة قد قطعتها الحكومة بما أقدمت عليه من استصدار المراسيم التي عصفت بالأوضاع في مجلس الشيوخ ، كما رأينا في الفصل السابق بإخراج الدكتور هيكل من رئاسته وإحلال زكى العرابي باشا مكانه ، وأبعدت كذلك البعض من أساطين رجال السياسة في مصر وأتاجت للحكومة الفوز بمزيد من التأييد في المجلس ، وأرغمت المعارضة بدافع من الوطنية إلى السكوت مؤقتا على ما أصابها مراعاة وتقديرا للقرار الوطني الخطير الذي اتخذته الحكومة بإلغاء المعاهدة ، وما نشأ عن ذلك من دخولها في مرحلة جديدة من النزاع بل الجهاد الوطني أمام المحتلين ، إلا أنه حينما تبين لزعماء المعارضة أن هذا الموقف الوطني للمعارضة من الحكومة لم يردع غير المسئولين بالقصر عن التمادي في العمل على كسب المزيد من النفوذ في القصر ولدي المسئولين بالقصر عن التمادي في العمل على كسب المزيد من النفوذ في القصر ولدي أعضائه ذريعة للإيهام بأنهم بلغوا من منعة المركز لدى الملك والحكومة ما أكسبهم كلمة لا ترد ونفوذا لم يبلغه أحد قبلهم من المسئولين وغير المسئولين واستطاعوا بذلك إرهاب الراكز الكبيرة في الحكومة وخارجها بما جعلهم يتنافسون في إرضاء الكثيرين من أصحاب المراكز الكبيرة في الحكومة وخارجها بما جعلهم يتنافسون في إرضاء

أولئك المتطفلين وتلبية جميع طلباتهم طمعا في الوصول عن هذا الطريق إلى رضا الملك وهو في أغلب الأحوال لا يعلم شيئًا مما يدبره أولئك الوصوليون من رجال الحاشية، وحينما طال الأمد على هذه الحالة فإن الزعماء السياسيين الذين ضاقت نفوسهم بما كانوا يرونه بأنفسهم أو يتلقون أنباءه من أهل الشقة من أنصارهم - أجمع الرأى بينهم على وجوب التقدم إلى الملك بمذكرة عما وصلت إليه الحالة ومطالعته بالشعور السائد في البلاد. وكان أن اجتمع فريق كبير منهم في ١٦ من أكتوبر سنة ١٩٥١ قبيل عوة الملك من رحلته في أوربا ووضعوا مذكرة في شكل خطاب موجه إلى الملك يبين ما وصلت إليه الحالة في البلاد ويرجون أن يتخذ خطوة لإنقاذ البلاد من الخطر المحدق بها، وقد بدءوا خطابهم إليه بالإشارة إلى الأيام السعيدة التي افتتح بها عهده، فكان الراعي الصالح الذي التفت حوله القلوب وتطلعت إليه الآمال مما تجلى في مظاهر الولاء العميق له أيام حادث القصاصين، ولكنها اليوم وهي تجتاز مرحلة دقيقة في حياتها ترى أنها في معزل عن العرش بسبب تدخل أفراد شاء القدر إدماجهم في الحاشية الملكية دون استحقاقهم هذا الشرف فأساءوا المشورة فضلاعن أن منهم من تدور حوله شبهات كثيفة يجري حولها التحقيق الجنائي حتى ساد الاعتقاد بأن يد العدالة تقصر عن الوصول إليهم، كما أخذ الاعتقاد يسود بأن الدستور والنظام النيابي أصبحا حبرا على ورق بعد النكبات التي أنزلتها مراسيم يونية عام ١٩٥٠ بكيان مجلس الشيوخ، ثم أشار الخطاب إلى ما ذاع من الشائعات أخيرا في الداخل والخارج بما يسيء إلى سمعة وكرامة الحكم المصرى، وما جعل صحافة العالم تصور الشعب المصري في صورة الشعب الذليل الراضي بالضيم والمهانة وإن كان أبناؤه في الواقع يصبرون على مضض وصدورهم تغلى بالخضب، ويمضى الخطاب فيذكر أنه كان من واجب الحكومة أن تصارحه بهذه الحقائق، ولكنها دأبت على محاولة التهرب من مسئوليتها تحت دعوى التوجيهات الملكية وهو ما يخالف روح الدستور التي تقضى بأن الملك يملك ولا يحكم وهي تتوهم أنها باتباع خطتها الحالية تربح رضاء الحاشية عنها وتأييدها لها للبقاء في الحكم والتستر على مساوئها وما تجنيه من مغانم من وراء ذلك، ولهذا رأى مقدمو هذا الخطاب أن الواجب يقتضيهم مصارحة الملك بهذه الحقائق برا باليمين الذي أقسموه بالولاء والإخلاص للوطن والملك والدستور وقوانين البلاد، وفي نهاية الخطاب يذكرون الملك بأن صبر الشعب مهما يطل أمده فإن له حدودا وهم يخشون أن تقوم إذ ذاك فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم فتؤدي إلى انتشار المذاهب الهدامة، ولهذا فإنهم يرجون مخلصين أن تصحح الأوضاع الدستورية تصحيحا شاملا بما يرد الأمور إلى نصابها، ويعالج المساوئ الحالية بإعادة احترام الدستور وطهارة

الحكم وسيادة القانون واستبعاد من أساءوا إلى البلاد وسمعتها. وقد بلغ عدد الموقعين على الخطاب ستة عشر من أقطاب السياسة في مصر وهم: إبراهيم عبد الهادي، ومحمد حسين هيكل، ومكرم عبيد، ومحمد حافظ رمضان ، وعبد السلام الشاذلي، وطه السباعي، ومصطفى مرعى، وعبد الرحمن الرافعي، ودسوقي أباظة. وأحمد عبد الغفار وعلى عبد الرازق، ورشوان محفوظ وحامد محمود ونجيب إسكندر وزكي ميخائيار بشارة وسيد سليم، وقد قام مندوب منهم بتسليم الخطاب إلى التشريفاتي الموجود بقصر عابدين، فقام بإرساله مع بريد القصر العادى إلى ديوان الملك بالإسكندرية فقام رئيس الديوان بالنيابة بتسليمه إلى الملك عند وصوله إلى الإسكندرية في فجريوم ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٥١ وكان تعليقه الوحيد على الخطاب بعد قراءته «أنه عيب في الذات الملكية». وكان \_ على ما ذكره رئيس الوزراء في بيانه عنه \_ مكتوبا على قطعة من الورق العادي بما لا يليق بمقام المرسل إليه، ومنعت الحكومة نشره، وصادرت الصحيفة التي بادرت إلى النشر واحتفظ الملك في جيبه بصورة منه لتذكيره به إذا عرضت مناسبة لذلك أو حاول أحد التوسط للصفح عن أحد الموقعين عليه.

### ما وراء «اعتدار» حافظ رمضان باشا للملك:

وقد وضح من وصف الملك لهذا الخطاب بأنه عيب في الذات الملكية كيف نحج غير المسئولين من الحاشية ـ وبصفة خاصة كريم ثابت الذي كان السبب في إثارة كل هذه العاصفة الكبرى - في إقناع الملك أن «ذاته الملكية» هي المقصودة بكل هذه الحملات في شمخص كريم ثابت الذي توجه إليه الاتهامات لتفادي المسئولية الجنائية، وقد سبق للملك أن صارحني بذلك عند محاولتي في يونية عام ١٩٥١ الحصول على موافقته على إعادة تعيين بعض الشيوخ المعروفين بالإخلاص والوطنية مع المقدرة السياسية، فإنه عندما ذكرت له أن أولئك الشيوخ إنما يعترضون على تصرفات بعض رجال الحاشية بسبب حبهم وإخلاصهم للعرش، مما يجعلهم يغارون على سمعته ويودون إبعاد أي شبهة عنه، وعن المنتسبين إليه، فقال بل يريدون مهاجمتي في أشخاص رجال الحاشية، وهو عين ما أخذ يردده بمناسبة ما جاء في الخطاب المرفوع إليه من الزعماء السياسيين المعارضين للحكومة، ولما كانت البلاد تمر في هذا الوقت\_وقت وصول الخطاب إليه\_في لحظات عصيبة بسبب الموقف الذي نشأ عن القرارات الوطنية التي أصدرتها الحكومة بشأن إلغاء معاهدة عام ١٩٣٦ واتفاقيتي إدارة الحكم في السودان، فإن الواجب الوطني كان يستلزم توحيد الكلمة والتغلب على كل العوامل التي تفضى إلى الخلاف حتى يتفرغ الجميع لمناصرة

حركة المجاهدين في منطقة القنال وكفاحهم الفدائي في سبيل وقف عدوان القوات البريطانية على المواصلات والقطارات المصرية وعلى إخواننا أهالي تلك المنطقة، هذا إلى أن وجود خلاف بين الملك والأحزاب من شأنه أن يضعف مركز مصر سياسيا أمام الإنجليز ويفيد حركة الملك من حيث سهولة الاتصال وإمكان الاعتماد على مشورة ومعاونة كل السياسيين وأصحاب الرأى في الموقف وما يستدعيه من تصرف عاجل في حالة طروء أزمة مفاجئة، وهو ما أصبح غير بعيد الاحتمال في ظل الظروف القائمة، من أجل هذا كله فإنه استقر رأيي على وجوب العمل بلا تأخير على إيجاد سبيل لفتح الباب لإعادة الاتصال والتفاهم بين الملك والزعماء السياسيين الذين وقعوا العريضة التي أثارت غضبه، وكان اسم حافظ رمضان باشا هو أول من فكرت في الاتصال به من أولئك الزعماء لمفاتحته في الموضوع ولمعرفة مدى استعداده للاستجابة لهذا الرأى والمعاونة لتنفيذه، وكان السبب في اتجاه فكرى نحوه يعود إلى ما كان بيننا من صلة مودة وثيقة نشأت منذ سنين طويلة، حينما كنت أبذل ما أملك من جهد في خدمة مبادئ الحزب الوطني عن طريق الاشتراك في تحرير صحيفة الحزب (اللواء المصري) في أوائل العشرينيات وظلت تربطنا صداقة تقوم على الثقة والتقدير المتبادل مما كان يحمله كثيرا على دعوتي لزيارته لتبادل الأحاديث لما نجده في ذلك من الراحة والمتعة النفسية، فهذا لم يكن غريبا أن يكون اسمه أول ما ورد في خاطري في تلك المناسبة، وفي الوقت بعينه صارحت رئيس الديوان بالنيابة بما فكرت فيه مستطلعا رأيه في هذه الخطة \_ أي وجوب العمل على إعادة التفاهم مع السياسيين المنبوذين ـ ومدى استعداده شخصيا للتعاون معي للحصول على موافقة الملك على مقابلة حافظ باشا رمضان في حالة التفاهم معه على أن يتقدم بطلب مثلا لمقابلة الملك بعد إقناعه بأن الواجب الوطني في الظروف الحاضرة يقضى بوجوب تناسى الخلافات وتضامن الجميع لنصرة قضية الوطن، وفي الحق أن حسن يوسف باشا رحب بذلك كل الترحيب ووعد بتقديم كل معاونة لنجاح هذه الخطة بعيدا عن دسائس ذوى الأغراض من غير المسئولين.

وعلى ذلك بادرت إلى مقابلة حافظ باشا، وبدأت حديثى معه بإبداء دهشتى كيف فاته وهو السياسى الحصيف الخبير بطبائع البشر وبمقتضيات أصول التعامل بين مختلف الطبقات، كيف فاته أن الطريقة التى اتبعوها هو ومن معه من الزعماء موقعى العريضة كان من شأنها أن تؤدى إلى الفشل، فإنهم بحكم مكانتهم ومراكزهم السياسية كان لهم الحق بل كان من واجبهم لتحقيق الغرض الذى كتبوا العريضة من أجله وهو مصارحة الملك بالوضع السائد فى البلاد، أن يطلبوا مقابلة الملك شخصيا فذلك أول حقوقه شخصيا عليهم لكى يبقى فى طى الكتمان ما يدور بينه وبينهم، بل إن ذلك كان أوفى بتوفير

الفرصة للكلام في حرية تامة وتناول الموضوعات الخطيرة التي أشاروا إليها في عريضتهم بالإسهاب في ضرب الأمثلة لها، وفاتهم أنه شديد الحساسية من ناحية أنه ما زال شابا فيرى كل خروج على ما يجب عادة نحو مقام الملوك يرجع إلى عدم إعطائه حقه من التوقير والاعتبار، فكان يجب أن يحاولوا مقابلة رئيس الديوان والتقدم إليه بطلب مقابلة الملك لأن لديهم أمورا خطيرة يودون عرضها عليه شخصيا، وفي حالة عدم إجابتهم إلى طلبهم يكون لهم العذر في تقديم مذكرة بما لديهم على أن يسلموها يدا بيد إلى رئيس الديوان، وليس بالاكتفاء بكتابتها على ورقة لا تليق بمكانة الملك وتقديمها إلى التشريفاتي في عابدين دون تكليف بعضهم على الأقل مشقة الحضور إلى الإسكندرية لمقابلة رئيس الديوان ومكاشفته شخصيا بموضوع العريضة والإعراب مرة أخرى عن أسفهم لعدم حصولهم على فرصة عرض الموضوع على الملك بأنفسهم، فقد كان من شأن مثل هذا التصرف من ناحيتهم أن يقطع السبيل على الدساسين لاتهامهم بالاستهانة بعقام الملك، وأنه شخصيا المقصود بما تحتويه عريضتهم من اتهامات لأشخاصهم\_وهو ما أقنعوا الملك به مع الأسف الشديد ودللوا على أن موقعي العريضة إنما أرادوا الدعاية لأنفسهم بدليل أنهم سارعوا بإبلاغ نص العريضة إلى بعض الصحف لإذاعتها قبل وصولها إلى يد الملك وهذا وحده يجاني أبسط مبادئ الذوق واللياقة فإذا كان الملك قد أغضبه هذا التصرف من جانبهم وكلهم قديم العهد بالحياة السياسية فإنهم هم أنفسهم كانوا السبب الأكبر في ذلك، وقد استمع حافظ باشا إلى كالامي دون أن يبدي أي ملاحظة أو اعتراض بل قال لي في النهاية إنه أصبح يشعر بالخجل الشديد بعد سماعه كل ما قلته ويرى أنها ملاحظات قائمة على أساس سليم ولذلك فإنه يشاركني الدهشة من حيث كيف أنها لم تخطر على باله ولا بال أحد بمن اشتركوا في الاجتماع وفي كتابة العريضة، وسألني عما أقترحه للسعى في إصلاح ما أخطئوا فيه لا سيما في الظروف الحاضرة التي يشاركني الرأي كذلك بأنها تستدعى بل تستلزم توحيد الصفوف، فاقترحت عليه إبداء تصريح لأحد الصحفيين المعروفين إجابة عن سؤال يوجهه إليه عما يراه في الموقف الحاضر وفي خلال الإجابة يعرب عن الأسف لما حدث من الشقاق بين الأحزاب، في حين أن الموقف يستوجب التضامن والالتفاف حول العرش لتوحيد الكلمة وتأييد المجاهدين في سبيل نصرة قضية الوطن، فوافقني كذلك على هذا الرأى كما وافق على أن يكون الحديث مع الأستاذ كامل الشناوي الصحفي الكبير المعروف فوعدته بالاتصال به تمهيدا للمقابلة بينهما، وعندما حضر عندي الأستاذ الشناوي عقب الاتصال به أبدى اغتباطه للقيام بهذه المهمة لأنه شخصيا من المعجبين بحافظ باشا فضلا عن أن هذه المهمة تؤدى كذلك خدمة

وطنية جليلة بما قد ينشأ عنها من إعادة الوحدة إلى صفوف الأحزاب وجميع المستغلين بالقضية الوطنية.

تلك كانت الكيفية التى قدم بها حافظ رمضان باشا الاعتذار الشهير الذى طاب التشهير به والمعابة عليه لدى كثير من الصحفيين وطلاب الشهرة عن طريق التعرض لتصرف البارزين من الزعماء، فى حين أنه كان مثار التقدير والإعجاب للعارفين بسره ومرماه من كبار الكتاب الواعين من ذوى الخبرة والمكانة فى عالم الصحافة، مثل الأستاذ كامل الشناوى الذى اعتز بأن الحديث تم على يده، وقد كان للحديث أثره المرتجى لدى الملك فإنه أبدى ارتياحه إليه ووافق على الفور على استقبال حافظ رمضان باشا عندما تقدم بطلب المقابلة رسميا، بل وافق على إعادة تعيينه بمجلس الشيوخ، فتمت بذلك الخطوة الأولى نحو إعادة الصلة بين الملك والسياسيين الذين أثاروا غضبه بعدم سلوك الطريق القويم للاتصال به، وقد ثبت بما جرى فى الحادثة السابق ذكرها أنه على الرغم من كل ما بلغه غير المسئولين من مكانة وتأثير لدى الملك فإنه ما زال لديه الاستعداد للاستماع والاستجابة الى الرأى السليم إذا تيسرت تهيئة الجو الملائم والاستعانة بالوسيلة اللائقة لعرض ذلك الرأى.

## مقابلة الهضيبي للملك،

مواصلة للعمل على ضم الصفوف وتقوية حسن التفاهم مع كل الهيئات في الظروف التي كانت تجتازها البلاد في ذلك الحين، رأيت اغتنام فرصة سنحت لى وقتذاك عن زيارة قمت بها مصادفة للشيخ حسنين مخلوف المفتى السابق للدولة، وكانت تربطني به صلة مودة وتقدير متبادل وعرفت عرضا أنه توجد صلة نسب بينه وبين الأستاذ حسن الهضيبي الذي كان مستشارا بالاستئناف قبل خروجه على المعاش، وكان قد انضم بعدها إلى جماعة الإخوان المسلمين وتم انتخابه مرشدا لهذه الجماعة بعد اغتيال مرشدها السابق الشيخ حسن البنا، فقلت للشيخ مخلوف على سبيل محاولة معرفة مدى استعداد الأستاذ الهضيبي للاتصال برجال الملك، إذن فسوف تقوم بتعريفي بنسيبك فإنه يسرني التعرف بمثل شخصيته وهو الرجل الواسع الخبرة بحكم تجاربه الطويلة في القضاء ومركزه بمثل شخصيته وهو الرجل الواسع الخبرة بحكم تجاربه الطويلة في القضاء ومركزه الاجتماعي الذي يتولاه الآن على رأس جماعة كبيرة من الشباب الوطني المتدين فوعد في الحال بتحديد موعد مع الأستاذ الهضيبي وإخطاري به.

ولقد كان في تقديري حينما فكرت في تدبير اللقاء بين الملك والأستاذ حسن الهضيبي

أنه قد تنشأ عن ذلك نتائج بعيدة الأثر، فمن ناحية الملك فإنه سيجد الفرصة للتعرف على حقيقة أهداف وأوجه نشاط جماعة كبيرة من الشباب أصبح لها وزنها في المجتمع، وفي اتصاله برئيسها ما يتفق مع سياسته منذ توليه الحكم من مداومة الاتصال بكافة طوائف الشعب، لا سيما في مثل الظروف الحرجة التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الحين، وفضلا عن ذلك فقد يكون فيما يسمعه من رئيس تلك الجماعة عن حماسها الديني وحرصها على إحياء تقاليد السلف الصالح ما يثير في نفسه كذلك الحنين إلى معاودة نشاطه في هذا السبيل، وفي ذلك ما يبعث على الأمل في عزوفه عن الاستماع إلى آراء البطانة الفاسدة والرجوع إلى مسلكه القديم القويم وإيقافها عند حدها إن لم يكن إبعادها بالمرة، وهو ما كاد يرجوه كل مخلص لوطنه. وأما من ناحية الأستاذ الهضيبي فإن اللقاء مع الملك كان من شأنه أن يتيح له فرصة تبادل الحديث معه فيقف على حقيقة ما يرجوه من الشباب وللشباب، علاوة على أن هذا اللقاء يتيح له كذلك أن يفند الاتهامات التي دأب الكثيرون على توجيهها للجماعة وشرح حقيقة نظامها، وأنها في جوهرها بعيدة عن تطرف ورعونة بعض أعضائها من الشباب المتحمس، وأنها تقاوم مثل هذا الاتجاه، بل يهمها أن تعرف باحترام القانون\_وهو ما لمسته فيما بعد عند مقابلتي للأستاذ الهضيبي التي تمت إذ اتصل بي فضيلة الشيخ مخلوف تليفونيا بعد أيام قليلة وإذا به يدعوني لتناول الشاي معه وأضاف ضاحكا بأنه سوف لا يكون معنا سوى شخص سبق أن أبديت الرغبة في لقائه ففهمت المقصود بذلك، وأبلغت الملك تفاصيل ما جرى، وإنه إذا كان لا مانع لديه فإنى سأحاول حمل الأستاذ الهضيبي على تقديم طلب لمقابلته وبذلك تصبح الفرصة مهيأة لزيادة التفاهم والاتصال مع جماعة من الشباب يزداد أنصارهم يوما بعد يوم، كما أخذت تشتد أوجه نشاطهم في كل ناحية، مما جعل مركزهم يزداد قوة ومكانة بين مختلف الهيئات، فأبدى الملك موافقته على كلامي واستعداده لقابلته على الأقل لمعرفة حقيقة أغراض جماعته، ولقد خرجت من لقائي مع الزعيم الجديد والمستشار السابق حسن الهضيبي بما ترك في نفسي أثرا بالغا لما تبينته فيه من اتزان كبير في الرأى يدل على جمعه بين العلم الغزير بأصول الدين والخبرة الواسعة بشئون الدنيا مع سعة في الأفق وبعدا عن التزمت الممقوت والتعصب المذموم هذا إلى جانب حسن الاستعداد للاستماع إلى الرأى الآخر بذهن متفتح يتقبل التفاهم والاتفاق عن طيب خاطر في حالة الاقتناع دون محاولة للتعقيد أو التهرب من مواجهة الحقائق، وبالجملة رجح عندي بعد هذا اللقاء أنه سوف ينجح في اكتساب رضا الملك إذا أذن بمقابلته، وكنت خلال الحديث مع الأستاذ الهضيبي قد سألته عما أقعده عن طلب مقابلة الملك بمناسبة توليه زعامة الإخوان المسلمين فأجاب

بأنه خشى رفض طلبه بسبب ما أذيع حولهم من إشاعات، وما وجه إليهم من اتهامات باطلة، فقلت له إن ذلك كان أدعى إلى محاولة السعى للمقابلة لتوضيح حقيقة وضعهم وأهدافهم ووعدته بالسعى لمعاونته في تحقيق مطلبه، وعندما أبلغت الملك بكل ذلك أعرب عن موافقته على استقباله حينما يتقدم رسميا بطلب المقابلة وهو ما حدث بعد ذلك ببضعة أيام، وإن كانت لم تتح لى مناسبة لمعرفة ما تم في ذلك اللقاء، كما لم تبد له نتائج ظاهرة.

# دسائس إلياس أندراوس:

وفى خلال هذه المساعى لجمع الصفوف كانت مساعى غير المسئولين ماضية فى سبيل تحقيق مطامعهم الذاتية، وكاد ينجع إلياس أندراوس فى إقالة الوزارة وكان قد نقم عليها أنها كتمت عنه ما قررته بشأن إلغاء المعاهدة، فدس لها لدى الملك بأن تولى إقناعه بأن تدهور الصلات بين الحكومة والإنجليز بسبب الأحداث الخطيرة المتوالية فى منطقة قناة السويس، وبأن هذه الحالة لا يمكن معالجتها إلا على يد رئيس جديد للحكومة له من تجاربه الماضية وطول اتصالاته بالإنجليز ما جعل له مكانة لديهم تؤهله للنجاح فى معالجة الأمور على خير وجه وهو الدكتور حافظ عفيفى باشا، وبذلك وافق الملك على اقتراح التغيير الوزارى لرغبته فى وضع حد لما يعانيه أهل منطقة القناة على يد الإنجليز من نكبات ومصائب متوالية كلفتهم تضحيات غالية فى الأرواح والمرافق الحيوية، مما جعل الحياة هناك عبئا لا يطاق، ولكن الدسيسة باءت بالفشل فى النهاية على أثر إبلاغ الملك نبأ قرار وهو إصدار الأمر إلى قوة الجيش المصرى فى السودان بعدم إطاعة أى أمر يصدر إليها بالعودة إلى مصر وبوجوب البقاء فى مراكزها والدفاع عنها بالقوة، وقد أعجب الملك بهذا القرار واستدعى حيدر باشا لتأكيد تأييده شخصيا لهذا القرار وطلب تعزيز قوة الجيش المصرى بالسودان وتزويدها بأقصى المستطاع من الإمدادات.

وكان إلياس أندراوس يطمع أن يصيب من وراء ذلك هدفين بحجر واحد، الانتقام من الحكومة وإفساح مقعد حافظ عفيفي باشا في إدارة بنك مصر، لكي يحقق رغبته في الحصول عليه ولكن وقفت الأقدار في طريقه كما رأينا(۱)، على أن هذه الواقعة إن كانت قد جاءت دليلا جديدا على مدى تأثير بطانة السوء على الملك فيما كان يتخذه من قرارات فإنها من ناحية أخرى تدل على مدى استعداده للاستماع إلى الرأى السليم واتباع الطريق

<sup>(</sup>١) انظر مذكرت حسن يوسف باشا، القصر ودوره في السياسة المصرية (ص٢٠٤ ـ ص٥٠٠).

القويم ولو خرج بذلك على قرار سبق اتخاذه بتأثير المفسدين. وأنه كما يثير الدهشة والعجب أن ذوى الأغراض الذاتية من تلك الحاشية الطفيلية لم يكن لديهم وازع من ضمير أو إحساس بشيء من التجاوب مع الفدائيين وأهل منطقة القناة فيما يجرى هناك من أحداث فيردعهم عن الاستغراق في صرف مساعيهم وجهودهم إلى ما يحقق أغراضهم الذاتية، بدليل أنه بعد ما أصاب إلياس أندراوس من الفشل في إقصاء حافظ عفيفي باشا عن مركزه في بنك مصر ، عاد إلى المحاولة من جديد بعد ذلك ببضعة أسابيع بأن أقنع الملك أن الظروف تقتضي التعجيل بتعيين رئيس للديوان الملكي لخلو هذا المنصب الخطير منذ خروج سرى باشا منه قبل ذلك بمدة طويلة تزيد على سنة ونصف السنة وقد توالت الأحداث خلالها بما يستلزم وجود شخصية قوية مثل حافظ عفيفي باشا لمواجهة هذه الظروف العصيبة ، وبموافقة الملك صدر الأمر بهذا التعيين في ٢٤ من ديسمبر عام ١٩٥١ و في هذه المرة تحقق لإلياس أندراوس المطمع الذي ظل يراوده طويلا، وشاءت الأقدار أن يتم على يدى الاتصال ببنك مصر في شأن ترشيح أندراوس للحلول مكان حافظ باشا، وذلك أنه جاءني تبليغ تليفوني من «بلوك الملك» بأن جلالته يطلب مني استدعاء عبد المقصود أحمد باشا وإبلاغه الرغبة في ترشيح أندراوس باشا في مكان حافظ باشا وعندما قمت بالاعتراض قال محدثي إن جلالة الملك كان يتوقع اعتراضك على هذا الترشيح لأنه يعلم رأيك في أندرواس منذ اعتراضك على تعيينه كمستشار اقتصادي، ولذلك يريد أن تطمئن إلى أن الغرض من هذا خدمة حافظ باشا نفسه لاحتمال أنه بعد فترة قصيرة قد يرى أن يترك رئاسة الديوان فتم الاتفاق مع إلياس أندراوس على أن يقوم في الحال بالاستقالة من مركزه في بنك مصر ليعيده إلى صاحبه الأصلي لأن القصر كان السبب في خروجه منه، ومن المراكز الأخرى التي يشغلها في عديد من مجالس إدارة الشركات الأخرى ، وأعاد القول بأن الملك شخصيا يؤكد لك ذلك للاطمئنان والتعجيل بدعوة عبد المقصود باشا وعرض النتيجة عليه بأسرع ما يمكن، ولم يكن هناك بد من تنفيذ هذا الأمر فاتصلت في الحال بعبد القصود باشاً فحضر إلى مكتبي بعد فترة وجيزة وأبصرت على وجهه أمارات الدهشة والحيرة عندما أبلغته الرغبة فيما يتعلق بترشيح إلياس أندراوس، فسارعت بإبداء العذر الذي قيل لي إنه السبب وراء هذا الترشيح، ولم يستطع سوى الإعجاب عن الاقتناع به، وإن كانت لم تفارقه ملامح الدهشة والاستنكار.

وعند مقابلتي لحافظ باشا عفيفي لأداء واجب التهنئة له برئاسة الديوان عنيت بأن أذكر له أنى أنتهز هذه الفرصة لأكاشفه ببعض المسائل التي تشغل بالى وبال كل مخلص والتي ربحا لم يكن من المناسب ولا اللائق من جانبي في وقت تهنئته أن أشغل باله بالتحدث فيها

ولكني من ناحية أخرى أرى من واجبى نحوه بحكم سابق اتصالى به أن أصارحه بما عندي، بل كذلك بحكم مركزي كسكرتيرخاص للملك وما يحتمه واجبي من السعى قدر الاستطاعة للمعاونة في تحقيق ما يؤدي إلى الحفاظ على مكانة وسمعة الملك وحاشيته وإبقائها فوق مستوى الشبهات والاتهامات وما يقتضيه هذا كله من الصراحة المطلقة مع المستشار الأول للملك وهو رئيس ديوانه عسى أن يوفق في إيجاد أنجع وسيلة لتحقيق الإصلاح المنشود، وبدأت بالقول إنه لا حاجة إلى تأكيد ضرورة وضع حد لتدخل غير المسئولين في شئون القصر بل التصرفات الشخصية للملك مما ظهرت آثاره في أغلب التصرفات الماضية وإلى جانب هذا فإن هناك ناحية حساسة شدية الحرج، وهي ناحية السلوك الشخصي للملك وسهراته الليلية وتردده المتواصل على أندية القمار وما أحدثته هذه التصرفات من استياء واستنكار بين الشعب وهو (أي حافظ باشا) لابد أن يكون عالما بذلك كله ويسره دون شك أن يستطيع إيجاد الوسيلة لإقناع الملك بخطورة هذا المسلك على مكانته الشخصية ليس في مصر وحدها ، بل وفي جميع البلاد العربية والإسلامية والعالم بأسره مما ظهر أثره مع الأسف الشديد فيما تنشره الصحافة العالمية عن مصر منذ زمن ليس بالقصير، وخاصة بأن التصرفات الشخصية التي يتناولها الناس بالنقد تتنافي بل تتناقض مع ما عرف عن الملك في المرحلة الأولى من حمكه من التمسك بالدين وتقاليد السلف الصالح ومبادئ المثل العليا.

هذا إلى أن هناك ناحية أخرى تقضى الحكمة بالابتعاد عنها، وهى التدخل فى شئون نادى ضباط الجيش، فإن الإشاعات تلح فى تأكيد خبر أحدث صدمة عنيفة فى نفوس الضباط وفحواه أن الملك يبدى رغبة قوية فى نصرة ضابط كبير (هو اللواء حسين سرى عامر) مع أنه غير محبوب على الإطلاق بين الضباط فى حين أن الملك كان يعتز دائما بجيشه ويفخر بحسن التفاهم السائد فى علاقاته مع الضباط حتى إنه كان يتردد كثيرا على النادى بعد حادث ٤ فبراير عام ١٩٤٢ ويدعو إلى مائدته من يجده هناك بالمصادفة ولو كانوا من صغار الضباط، ويشاركهم الحديث بلاكلفة بما كان يزيدهم حباله، ولذلك فإنه يحسن العمل على تفادى الاصطدام مع رغبات وميول الأغلبية من الضباط لما قد ينشأ عن يحسن العمل على تفادى الاصطدام وما يعقب ذلك من اشتداد الخلاف بدلا من الحفاظ على سيادة التفاهم بين الجميع وحبذا لو تيسر لحافظ باشا إقناع الملك بذلك ولو كان فيه التضحية بحسين سرى عامر الذى يشاع أيضا أن النية متجهة إلى نقله إلى مركز قيادة كبرى فى الجيش وعندها قد يتعذر إيجاد أى سبيل لإيقاف تدهور الموقف، ويتصل بهذا كله فى الجيش وعندها قد يتعذر إيجاد أى سبيل لإيقاف تدهور الموقف، ويتصل بهذا كله موضوع آخر بدأ إبان حرب فلسطين وأخذ يستفحل أمره بظهور منشورات باسم «الضباط موضوع آخر بدأ إبان حرب فلسطين وأخذ يستفحل أمره بظهور منشورات باسم «الضباط موضوع آخر بدأ إبان حرب فلسطين وأخذ يستفحل أمره بظهور منشورات باسم «الضباط

الأحرار» توزع بانتظام في جهات عديدة، بل إن نسخة منها ترد بالبريد باسم الملك ونسخة أخرى باسمى ولخطورة بعض ما يرد فيها فإنى كنت أعنى بوضع خطوط تحت تلك العبارات لكى ألفت النظر إليها وأعنى بوضعها بيدى في مظروف البريد الشخصى للملك أكتب عليه «سرى خاص» مرفوع إلى «السدة العلية الملكية».

وكان من رأيى الشخصى وجوب اتباع ما جرت به العادة في مختلف الدول من أنه عقب وقوعها في كارثة الهزيمة في الحرب أن تشكل لجنة للدراسة والتحقيق في ظروف وأحداث الحرب لتحديد المسئولية وأشخاص المسئولين لمحاكمتهم إذا تبين من التحقيق ما يدعوا إلى تقديمهم للمحاكمة، ولكننا بعد حرب فلسطين تركنا أكبر المسئولين عن القيادة العليا ـ وعلى رأسهم القائد العام ورئيس هيئة أركان الحرب في مراكزهم ـ دون مساءلة ولا محاولة للتحقيق في أسباب ما نزل بالجيش والبلاد من نكبات، وإني مع صداقتي الشخصية وتقديري لهذين القائدين الكبيرين ما زلت أرى أنه كان من الواجب، بل خدمة لسمعتهما وكرامتهما، أن يبعدا ـ أو يبتعدا ـ عن مركزيهما حتى يتم التحقيق النزيه ويتضح مدى مسئولية كل فرد عما حدث في تلك الحرب لكي توضع الأمور في نصابها.

وفي سياق حديثي هذا مع حافظ باشا ذكرت أنه في تقديري مازال الباب مفتوحا ليعالج الملك الموقف مع إدارة نادى الضباط، وبالتالي مع كل ضباط الجيش بالعودة إلى عادته القديمة من حيث الاتصال الشخصي والمصارحة عن طريق ترتيب لقاء بينه وبين أعضاء مجلس إدارة النادي لتناول الشاي أو العشاء مثلا ومناقشتهم فيما لديهم من مطالب وإقناعهم بحرصه على عمل ما فيه الخير للجيش والبلاد وأعربت عن اعتقادي بأن ذلك قد يكون أنجح وأقرب سبيل لتبديد سوء التفاهم الحالي وإعادة الثقة والطمأنينة إلى النفوس، وأحذنا في المناقشة وتبادل الرأى حول كل ما ذكرته وسألني خلالها عما إذا كنت أعرف أحدا من كبار الضباط المحبوبين في الجيش ليتولى أحد مراكزه الرئيسة، فأجبته أني قليل الصلة في هذه الناحية ولكني كنت قد سمعت عن ضابط كبير منذ أن كان قائدا للحرس الملكي، وأنه يتمتع باحترام كبير وتقدير عظيم بين ضباط الجيش لمدى ما أبداه من النزاهة وحب الإنصاف والتجرد عن الغرض، ولو كان لمصلحة أقرب الناس إليه، فقد كان رئيسا أو عضوا في لجنة تتولى النظر في شئون الضباط، وكان من المسائل المعروضة عليها تعيين قائد أو رئيس لهيئة تابعة للجيش، وكان مركزا يتمتع صاحبه بمزايا جعلت الكثيرين يتطلعون إليه، وكان أول المرشحين شقيق (أو أحد أقرباءً) ذلك الضابط الكبير ولكنه فاجأهم بالاعتراض على هذا الاختيار قائلا إنه مع تسليمه بأحقية المرشح فإنه يري 4.9

أن ذلك المركز بالذات يستوجب أن تتوافر في شاغله صفات معينة لا يراها متوافرة في هذه الحالة، ولذلك يرى أنه لا يليق بالمركز إلا... وهو ضابط آخر ذكر اسمه فنال موافقة الجميع مع الإعراب عن إعجابهم بصراحة ونزاهة ذلك الضابط الكبير وهو اللواء حسن فريد، وبعد أيام من هذا الحديث فوجئ الناس بتعيينه رئيسا لهيئة أركان حرب الجيش، وظل يشغل هذا المنصب إلى أن قامت حركة الجيش في يوليو عام ١٩٥٧!

على الرغم من أن الكثيرين كانوا يعلمون أن السبب الأكبر في تعيين حافظ باشا عفيفي رئيسا للديوان الملكي يرجع إلى لهفة إلياس أندراوس على شغل مكان حافظ باشا في بنك مصر، إلا أنه لم تفت المحرضين وذوى الأغراض انتهاز هذه المناسبة لإثارة الشغب والمظاهرات عن طريق إطلاق الشائعات بأن هذا التعيين يرجع إلى رغبة الملك في التفاهم مع الإنجليز على يد حافظ باشا لما هو معروف عنه من أن له مكانة كبيرة لديهم بحكم صلات الصداقة والمودة التي هيأت له الظروف إنشاءها مع العديد من أصحاب النفوذ والمكانة في إنجلترا وبخاصة أثناء الفترة الطويلة التي قضاها في لندن سفيرا لمصر هناك، واقترنت هذه الشائعات بدعاية قوية وحملات قاسية على الملك تتهمه بخيانة القضية الوطنية، وخذلان الشباب الباسل الذي يجاهد في منطقة القناة.

#### مجزرة الإسماعيلية ٢٥٠ ينايرعام ١٩٥٢،

كانت المعارك تدور ـ طوال تلك الفترة ـ على امتداد منطقة القنال وفي مدنها بين أفراد كتاثب الفدائيين وجنود الاحتلال، حيثما تصادف أن يكون اللقاء بين الطرفين أفرادا أو جماعات، وكانت تروى بين حين وآخر قصص تفوق الخيال عما كان يقدمه شبابنا من أروع أمثلة الفداء والبطولة، ومع مرور الأيام كان يتزايد اشتراك رجال الشرطة وأهل المنطقة في المعركة بحكم تزايد اعتداءات جنود الاحتلال إلى أن كان اليوم المشئوم يوم ٢٥ من يناير عام ١٩٥٢ حين أرسل القائد البريطاني لمنطقة الإسماعيلية (البريجادير إكسهام) إنذارا إلى قائد بلوكات النظام بالمدينة (اللواء أحمد رائف) يطلب تسليم أسلحة رجاله ورجال الشرطة والخروج من جميع الثكنات مجردين من أى سلاح في ظرف مدة تقل عن الساعة ورحيلهم جميعا عن منطقة القناة، فرفض اللواء رائف هذا الإنذار ومعه وكيل المحافظة وقاما بإبلاغ ما حدث إلى وزير الداخلية (فؤاد سراج الدين باشا) فأقرهما على المحافظة وقاما بإبلاغ كما حدث إلى وزير الداخلية (فؤاد سراج الدين باشا) فأقرهما على المات وطلب منهما حماية الأهالي والدفاع بكل ما لديهما من قوة مع إبلاغ كل ذلك إلى القائد العام البريطاني، وبعدها بقليل كرر الإنجليز إنذارهم وتوعدوا المصريين بأنهم إذا لم

يسلموا فورا فستهدم الثكنات والمحافظة فوق رءوسهم فأصر المصريون على الرفض وعلى أثر ذلك شرع الإنجليز في إطلاق مدافعهم وانهالت على مواقع الجنود المصريين البواسل قنابل المدافع وطلقات رصاص الرشاشات من الدبابات والمدرعات، ولم يكن في وسع المصريين أن يقابلوا كل هذه الحمم إلا بما تحت أيديهم من سلاح ضعيف وهو البنادق، وعلى الرغم من هذا الفارق المذهل في قوة سلاح الطرفين ـ فضلا عن عدد أفراد القوتين بما يصل إلى نحو واحد من المصريين إلى عشرة من الإنجليز، على الرغم من هذا كله، ظلت المحركة الدموية الرهيبة غير المتكافئة تدور رحاها على مدى ساعتين لم تبق بعدها طلقة واحدة لدى المصريين، فاقتحم عليهم الإنجليز عندئذ دار المحافظة والثكنات وأسروا من بقى حيا من المدافعين البواسل وقادتهم ولم يسع قائد القوة الإنجليزية التي هاجمتهم سوى إبداء احترامه وتقديره من الناحية العسكرية للشجاعة الفائقة التي أثبتها الجنود سبعين المصريون في دفاعهم المجيد ووقفتهم الوطنية الباهرة. وقد استشهد منهم نحو سبعين شهيدا سقطوا في ساحة الشرف خلال تلك المعركة وأصيب منهم نحو ثمانين جريحا.

ولقد أصدرت الحكومة بيانا في مساء ذلك اليوم الدامي سجلت فيه تفصيل ما حدث في الإسماعيلية وأذيع البيان من دار الإذاعة (الراديو)، فهز النفوس سخطا على المعتدين وتقديرا وإجلالا للشهداء وتعاطفا ومشاركة في الألم مع أهل الشهداء، بل إن أهل البلاد جميعا أحسوا كأنما كل فرد فقد بين الشهداء أخا أو صديقا عزيزا عليه، فإن المصائب الوطينة تجمع بين القلوب وتجعل من الغرياء أقرباء وكفي بالمصاب الوطني صلة قرابة ونسب، وسرعان ما ظهر الأثر البالغ لهذا الإحساس العام فيما بدا من سلوك العمال وكل العاملين المدنيين في مطار القاهرة في نفس الليلة التي أذيعت فيها تلك الأنباء المفجعة، وذلك أنه بالمصادفة وصلت إلى المطار الدولي بالقاهرة أربع طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في الساعات الأولى بعد منتصف الليل، فامتنع جميع العاملين بالمطار عن تقديم أي مساعدة لتلك الطائرات ولا تزويدها بما كانت في حاجة إليه من الوقود، وبقي ركابها في داخلها وكلهم من الأجانب من جنسيات مخلتلفة إلا أنه عندما وصل الخبر إلى السلطات الرئيسة بالحكومة سارعت بإيفاد مدير أمن القاهرة لمعالجة الموقف واستطاع إفهام أولئك العمال أن مسلكهم وإن كان صادرا عن إحساس وطني مشكور إلا أنه يؤدي إلى خلق مشكلات دولية للحكومة، وتم بذلك اقتناعهم بالعدول عن موقفهم أنه يؤدي إلى خلق مشكلات دولية للحكومة، وتم بذلك اقتناعهم بالعدول عن موقفهم إزاء تلك الطائرات فقاموا بتزويدها بحاجاتها واستأنفت رحلاتها.

ولقد كان في وقوع هذا الحادث ما يشير إلى أنه فات أولى الأمر بالحكومة أن يتخذوا

الحيطة لتلافى وقوع ما يماثله من أحداث أو لمعالجة ما قد يقع منها فعلا، فضلا عما كان يجب اتخاذه مقدما من إجراءات حازمة، ولكن الحكومة مع الأسف الشديد لم تتخذ بل لم تفكر في اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل، فكانت النتيجة المأساة الكبرى التي وقعت في القاهرة في اليوم التالى، وكادت تقضى تماما على كبرى وزينة عواصم الشرق الأوسط.

#### حريق القاهرة -إنقاذ صديق،

فى الصباح الباكر من يوم السبت ٢٦ من يناير عام ١٩٥٧ خرج جنود بلوكات النظام من ثكناتهم بالعباسية حاملين أسلحتهم للإعراب عما يتملكهم من السخط والغضب بسبب النكبة المروعة التى نزلت بزملائهم فى الإسماعيلية واتجهوا نحو غرب القاهرة لكى يصلوا إلى الجامعة التى اعتاد الناس أن يسمعوا بقيام طلبتها بأكبر دور فى التعبير عن الرأى العام فكانت المركز الرئيسى الذى تخرج منه المظاهرات، وكذلك المركز الذى اعتاد أن يقصده أصحاب الأغراض لإثارة المشاعر وتدبير مؤامراتهم، وبالتالى كان بديهيا أن تقصدها المظاهرات كما كان من المنطقى توقع ثورة المشاعر، وأن تنضم إليها على طول الطريق إلى الجامعة، ثم من الجامعة إلى وسط المدينة شتى نوعيات المواطنين المتحمسين حقا أو المتظاهرين بالحماس، وهو ما حدث فعلا إذ قصدت المظاهرة رئاسة مجلس الوزراء حيث خطب فيهم أحد الوزراء، بينما كان المتظاهرون منذ بداية مسيرتهم يهتفون بعبارات السخط وطلب السلاح للسفر إلى منطقة القناة للاشتراك في الجهاد للانتقام من المحتلين.

والمعروف أن المظاهرات تفجرت بعدئذ فى مواضع شتى من القاهرة، وبدأت الحرائق فى قلبها بكازينو «أوبرا»، ثم امتدت لتشمل كافة أنحاء العاصمة واتسعت معها أعمال النهب والسلب، ولقد قيل الكثير عن الموقف السلبى لرجال الشرطة من تلك الحوادث إلى حد اتهام بعضهم بالوقوف موقف المتفرج من تمزيق خراطيم مياه الإطفاء ـ ولقد أفاضت الصحف، بل وكثير من الكتب فى وصف حوادث ذلك اليوم المشئوم وتحليلها بما يغنى عن الرديد هنا.

ولقد حدث يومذاك أن اتصل بى تليفونيا بعد الظهر بقليل صديقى البريطانى المستر هندل جيمس (الذى تحدثت عنه وما أبداه من استنكار لتصرفات السفير البريطانى فى مناسبة حادث ٤ من فبراير عام ١٩٤٢) وإذا به يستنجد بجلالة الملك لإيجاد وسيلة لإنقاذه من حصار المظاهرات لمبنى «التيرف كلوب»، حيث كان يوجد حين الاتصال بى، وحينما أبلغت الرسالة إلى الملك أمر بتكليف أحد ضباط البوليس بالقصر الذهاب إلى ذلك النادى

لمحاولة إخراج «هندل جيمس» ومرافقته إلى مسكنه على مقربة من النادي، فتم ذلك على خير وجه والحمد لله.

ويبدو أن الحكومة كان يعز عليها أن تطلب معاونة الجيش لمواجهة الحالة لما في ذلك من اعتراف ضمنى بعجزها عن السيطرة على الموقف إلا أنها إزاء تفاقم حالة الفوضى لم تر بدا من طلب قوة من الجيش للاستعانة بها في إعادة النظام في المدينة ووضع حد للفوضى التي أخذت تسود أرجاءها واتخذت قوة الجيش مركزها في حديقة الأزبكية وما شرعت دورياتها المسلحة تجوب الشوارع حتى اختفى أعوان الشيطان والدمار، وأخذت السكينة تعود وإن كانت نيران الحرائق ظلت مشتعلة في بعض المواقع إلى أن خمدت في صباح اليوم التالى، وعلى كل حال فإنه كان لابد من أن تتخذ الحكومة بعض الإجراءات لضمان عدم تكرار ما حدث في ذلك اليوم المشئوم، ولذا اجتمع مجلس الوزراء في مساء ٢٦ يناير وأصدر قرارا بإعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد ووقف الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس إلى أجل غير مسمى، وتعيين النحاس باشا حاكما عسكريا عاما، فأصدر قرارا بمنع التجوال بين السادسة مساء والسادسة صباحا وقرارا آخر بتعيين المديرين في مناطقهم وقرارا ثالثا بمنع التجمهر.



# الفصل العشرون بداية النهاية

إعفاء النحاس وتشكيل على ماهر الوزارة - وزارة نجيب الهلالى باشا - حديث مع الهلالى يكشف الحقائق - وفد المهدى باشا وحديشهم معى - رسالة من القيادة البريطانية - أزمة نادى ضباط الجيش وضيق بالحالة - إجازة بلبنان يقطعها استدعاء لمصر.

# «إعضاء» النحاس وتشكيل على ماهر الوزارة:

فى مساء يوم الحريق نفسه (٢٦ يناير) قرر الملك تغيير الوزارة بسبب ما وقع من أحداث فى ذلك اليوم فى القاهرة، ولكنه نظراً إلى ما كان يبديه النحاس باشا من الرغبة فى الإبقاء على حسن التفاهم إلى آخر لحظة فقد استعمل لفظ «إعفاء» بدلاً من لفظ «إقالة» فى كتاب الملك إلى رئيس الوزارة بتاريخ ٢٧ يناير لإبلاغه القرار «بإعفائه» من منصبه بسبب تقصير جهد الوزارة عن حفظ الأمن والنظام، ولكى يعرب النحاس باشا عن مدى عرفانه وتقديره لهذه المجاملة من جانب الملك ذهب إلى قصر عابدين فى صباح اليوم التالى وقيد اسمه فى سجل التشريفات للشكر على ما لقيه من تأييد الملك إلى آخر لحظة، فكان لذلك بالغ الأثر لدى الملك.

وقد اتجه الرأى في بادئ الأمر إلى إسناد رئاسة الوزارة إلى نجيب الهلالى باشا، وأوفد الملك إليه رئيس الديوان لإبلاغه الإرادة الملكية بذلك، ولكنه اعتذر بحالته الصحية، وأشار بتكليف على ماهر باشا بتلك المهمة، وقد وافق الملك على هذا الرأى ولكنه طلب أن يحاول على ماهر باشا تأليف وزارة قومية من كل الأحزاب فيما عدا الوقد، غير أن على ماهر باشا شكل وزارته في تلك الليلة من المستقلين وذكر في خطاب التشكيل أنه يسعى للتفاهم مع الأحزاب بشأن المشاركة في تكوين جبهة سياسية، واتجه منذ البداية نحو تهدئة الموقف والمهادنة مع الإنجليز بعد التفاهم في ذلك

مع الفدائيين الذين أخذوا في الانسحاب من منطقة القناة، بل إن الحكومة قامت باعتقال البعض منهم في جهات عديدة في منطقة القناة، ومن ناحية أخرى مهمة أخذ العمال يعودون إلى العمل في المعسكرات البريطانية كما عاد عمال الموانئ إلى أداء عمليات الشحن والتفريغ طبقا لما كان يجرى عليه العمل العادي سابقا وعاد التعامل مع المعسكرات البريطانية إلى ما كان عليه من قبل في كل مكان، بل كان من أكبر دلائل الرغبة في المهادنة أنه عقب وفاة الملك جورج السادس في ٦ فبراير عام ١٩٥٢ تقرر الاشتراك رسميا في تشييع جنازته بإيفاد وفد يرأسه الأمير محمد عبدالمنعم إلى لندن لهذا الغرض ويضم عبدالفتاح عمرو باشا سفير مصر في لندن والملحق الجوي بالسفارة المصرية هناك، وفضلا عن ذلك فإن على ماهر باشا استطاع بذكائه أن يفوز برضاء وثقة الأغلبية الوفدية في مجلس النواب عندما أعلن أمام المجلس أنه سوف يتبع في خطته سياسة «سلفه العظيم»، وإلى جانب ذلك فإن الوزارة استطاعت بفضل ما بذلته من جهود كبيرة أن توفق في محاربة الغلاء بتخفيض أسعار الحاجات الأساسية في الطعام والأقمشة الشعبية مع توفير مواد التموين، وذلك فضلا عن إعادة سيادة الأمن والنظام في كل مكان، كما عملت على تنشيط حركة إزالة آثار الحرائق والتخريب وإصلاح ما أصاب المباني والمنشئات المختلفة من إتلاف وذلك بمعاونة أصحابها على القيام بهذه المهمة في أسرع وقت بأن فتحت اعتمادا بخمسة ملايين من الجنيهات لإعانتهم في تحقيق هذا الغرض، وهذا من جملة قيمة الخسائر التي قدرت بمبلغ اثني عشر مليون جنيه وإلى جانب هذا فإنها أعادت فتح الجامعات والمعاهد الدراسية على اختلاف مراحلها، أي أنها في الجملة أعادت الحياة إلى مجراها ونظامها الطبيعي في كل النواحي، إلا أن سياسة الوزارة بوجه عام كانت محلا للتساؤل عن حقيقة ما ترمي إليه من ورائها، فإن كتاب «إعفاء» الوزارة السابقة بسبب قصور جهودها. . إلخ . . يفهم منه عدم الرضا على ما كان في سياستها من تقصير، وجاءت الوزارة الجديدة لإصلاح العيوب والأخطاء التي أدت إلى هذا القصور فكيف يعلن رئيسها اعتزامه على اتباع سياسة «سلفه العظيم»، ويوفق بين ذلك وبين الإصلاح المطلوب منه؟! كما أن اعتماده على ثقة وتأييد الأغلبية الوفدية أصبح مرتبطا بمدى اتباعه سياسة «سلفه العظيم» ، هذا إلى أن هذه الأغلبية هي التي كانت تؤيد سياسة الوزارة السابقة في إلغاء المعاهدة وإعلان مكافحة الإنجليز ومقاطعتهم في كل مكان باعتبارهم غاضبين لا يستند وجودهم في منطقة القناة إلى مبرر قانوني بعد إعلان إلغاء المعاهدة وترحيب الحكومة بجهاد الشباب

المكافح لخدمة قضية بلاده، أمام المحتلين فكيف يتفق هذا كله مع سياسة المهادنة التي أخذت بها الحكومة الجديدة التي أعلنت كذلك أنها شرعت في مفاوضات أحزاب الأقلية على تشكيل جبهة سياسية موحدة منها جميعا للتضامن في تنفيذ سياسة جديدة، لهذا كله فإنه مع التقدير البالغ لما بذلته وزارة على ماهر باشا من جهود موفقة لمحاربة الغلاء وإعادة النظام إلى البلاد، فإن التناقض كان واضحا بين تصرفاتها السياسية حيال القضية الوطنية وبين المبادئ السياسية للأغلبية الوفدية التي تؤيدها وهو ماكان يهدد بحدوث انهيار فجائي في الموقف بأسره، والواقع أن على ماهر باشا كان يراوده الأمل في أن ينجح في استدراج الإنجليز إلى الدخول معه في مفاوضات يستطيع من خلالها أن يصل إلى اتفاق يحقق ما فشلت كل المفاوضات السابقة في الوصول إليه من حيث إجابة المطالب الوطنية واستقرار الأوضاع في مصر والسودان، ومن أجل هذا سعى إلى التفاهم مع السفير البريطاني على تحديد موعد للاجتماع معا للبدء في المباحثات التمهيدية بينهما، وتم الاتفاق على أن يكون هذا الاجتماع في أول مارس عام ١٩٥٢، إلا أنه لم يقدر له أن يتم وذلك أن مجلس الوزراء كان قد قرر في فبراير عام ١٩٥٢ عقب تشكيل الوزارة بزمن وجيز استصدار مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهروتم فعلا توقيع المرسوم من الملك، ولكن رئيس الوزراء احتفظ به في درج مكتبه بدلا من إعلان البرلمان به مع أنه أذبع في الصحف، وقد أثيرت هذه المسألة في مجلس الوزراء حينما اجتمع مصادفة في يوم أول مارس عام ١٩٥٢ ، فصرح رئيس الوزارة أنه لم تعد هناك حاجة إلى تنفيذ ذلك المرسوم لأن استصداره كان بسبب معارضة بعض النواب الوفديين في اعتماد مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات الذي قررته الوزارة لمعاونة أصحاب المنشئات التي نكبت في أحداث الحريق المشتوم، ولما كانت المعارضة قد زالت في حينها وأقر البرلمان الاعتماد المطلوب فلم يعد هناك ما يقتضي تنفيذ المرسوم، وقدم على ماهر باشا صيغة بيان بهذا المعنى لنشره في الصحف، ولكن زكى عبدالمتعال باشا وزير المالية وأحمد مرتضى المراغى باشا وزير الداخلية اعترضا على هذا العدول واعتبراه ماسا بكرامة المجلس، ولذلك فإنهما يقدمان استقالتهما من الوزارة، وكان من أثر حدوث هذا الانشقاق في صفوف الوزارة أن أعرب الملك عن رغبته في استقالتها فلم يسع على ماهر باشا سوى التنفيذ، وقدم استقالته ظهرا فقبلت على الفور وعهد إلى نجيب الهلالي باشا بتأليف الوزارة الجديدة.

## وزارة نجيب الهلالي باشا:

قام الهلالي بتشكيل وزارته في ذات اليوم-أول مارس عام ١٩٥٢ - وكان جميع أعضائها من المشهود لهم بالنزاهة والمقدرة المتازة في اختصاصاتهم، كما أنه لم يكن أغلبهم من رجال الأحزاب أو المشتغلين بالسياسة الحزبية من قبل وهم: أحمد نجيب الهلالي باشا للرئاسة، وصليب سامي للتجارة والصناعة والتموين، وطه السباعي للشئون البلدية والقروية، ومحمد كامل مرسى للعدل، ومحمد المفتى الجزايرلي للأوقاف، وعبدالخالق حسونة للخارجية، ومحمد زكي عبدالمتعال للمالية، وأحمد مرتضى المراغي للداخلية والحربية والبحرية، ومحمد رفعت للمعارف، ومحمد فريد زعلوك وزير دولة للدعاية، وطراف على للمواصلات، ونجيب إبراهيم للأشغال، ومحمود غزالي للزراعة وراضي أبو يوسف راضي للشئون الاجتماعية، وكان برنامج الوزارة يتألف من شقين، أحدهما: للسياسة الخارجية ويقوم على أساس السعى لتحقيق الجلاء ووحدة وادى النيل، وعقد أول اجتماع تمهيدي بين الهلالي باشا والسفير البريطاني في ٢١ مارس، وتوالت بعدها الاجتماعات الاستطلاعية بين وزير الخارجية والسفير البريطاني، وأبدى الإنجليز خلالها موافقتهم على الاعتراف بلقب ملك مصر والسودان على أن يعترف المصريون كذلك مقدما بحق السودانيين في تقرير مصيرهم، وبعد رحلة للسفير إلى لندن عاد ومعه آخر شروط بريطانيا للدخول في المفاوضات، وعندما عرضها على الهلالي باشا رفضها وصرح بأن مصر لن تقبل أي أساس للمفاوضات سوى الجلاء التام عن منطقة القناة في أقرب وقت والوحدة بين شطرى الوادى. ومما يجدر ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت اهتماما بمتابعة ما تفضى إليه هذه المباحثات لحرصها على إبقاء بابها مفتوحا، بل إنها أوفدت وكيل وزارة الخارجية إلى مصر ليكون على اتصال دائم بما يجري من المباحثات وتعددت الاتصالات بين مصر ولندن والولايات المتحدة والسوادن سعيا وراء حل للمشكلة، بل عمد الهلالي باشا إلى دعوة زعماء حزب الأمة لزيارة القاهرة أملا في الوصول إلى اتفاق بين الجميع للتفاهم على وضع أساس للمفاوضات، وتشاء الظروف ألا يصل وفدهم إلا بعد تشكيل وزارة حسين سرى كما سيأتي في موضعه.

ولقد أصر الهلالى باشا فى اتصالاته بالجانب البريطانى على أن يصدر منهم تصريح مسبق يفيد الموافقة على أن المفاوضات تقوم على أساس الجلاء ووحدة الوادى، ولكنه لم يحصل على أى وعد بذلك وأظهرت الحكومة البريطانية أنها مازالت على إصرارها على

موقفها السابق اتخاذه قبل وبعد إلغاء المعاهدة، فلم تكن هناك إذن أية جدوى من محاولة الاستمرار في السعى للدخول في مباحثات جديدة.

وأما الشق الثاني من برنامج الوزارة: فقد كان يستهدف تحقيق غرض طالما تاقت البلاد إلى تحقيقه وهو تطهير أداة الحكم، وكذلك ما قررت الوزارة أن تقوم به عن طريق تأليف عدة لجان قضائية تتولى التحقيق في جميع الجرائم والمخالفات الإدارية التي وقعت أو تقع في مختلف الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ، أو الواقعة تحت إشراف أو رقابة الحكومة على أن تشكل كل لجنة من مستشار من مجلس الدولة أو محام عام رئيسا ومستشارا مساعدا من مجلس الدولة، أو رئيس نيابة أو نائب أول من مجلس الدولة وموظف لا تقل درجته عن الدرجة الأولى عضوين ومهمة هذه اللجان التحقيق في الوقائع التي تبلغ عنها وتنطوي على تصرفات تمس نزاهة الحكم، وقد قامت هذه اللجان بمباشرة مهمتها فعلا، وكانت تحقيقاتها أساسا لبعض حالات التطهير التي تمت في عهد الثورة وإن كانت وزارة الهلالي باشا قد وجدت أمامها تلالا من حالات الاستثناءات الصارخة التي تقررت في عهد الوزارات الوفدية وغير الوفدية على حد سواء، فقد كانت كل وزارة جديدة تعمد إلى إلغاء ما قررته الوزارة السابقة من استثناءات لصالح أنصارها وللتنكيل بخصومها وإذا ما خلفتها وزارة مغايرة لسياستها أعادت ذات التصرفات لصالح أنصارها والانتقام من خصومها، وبهذا كشفت مراجعة الحالات الاستثنائية عن عدد من يفوق الحصر أو التصور، ولم ير الهلالي باشا بدا من اتخاذ قرار حاسم بإصدار مرسوم بقانون في أول أبريل عام ١٩٥٢ يقضى بإلغاء الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت منذ ٨ أكتوبر عام ١٩٤٤.

وأما فيما يتعلق بالحياة النيابية فقد استصدرت الوزارة مرسوما بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر ينتهى في ٢ أبريل عام ١٩٥٢، وهو في الواقع تجديد للمرسوم الذي استصدره على ماهر باشا ولم ينفذه مماكان سببا في وقوع الأزمة التي أدت إلى استقالته، ولقد رد الوفد على هذا التصرف بإصدار قرار بعدم تأييد الوزارة داخل البرلمان وخارجه ويطالبها في الوقت عينه بإلغاء الأحكام العرفية، وإن كانت حكومتهم هي التي أعلنتها في ٢٦ في أعقاب حريق القاهرة، على أنه قبل انتهاء الأجل الذي حددته الوزارة لتأجيل انعقاد البرلمان، استصدرت حكومة الهلالي باشا مرسوما بحل مجلس النواب، وذلك في ٢٤ مارس عام ١٩٥٧ مع تحديد يوم ١٨ مايو لإجراء الانتخابات

لمجلس جديد على أن يكون اجتماع هذه المجلس في ٣١ مايو عام ١٩٥٢، وعملا بأحكام قانون الانتخابات الذي يقضى بوجوب تقديم طلبات الترشيح في حلال عشرة أيام من تاريخ نشر المرسوم بحل مجلس النواب في الجريدة الرسمية، فقد تقرر فتح باب الترشيح ابتداء من يوم ٢٥ مارس، إلا أنه تعددت بعد ذلك التصريحات حتى تناقضت حول نوايا الحكومة الحقيقية وخطتها التي هيأتها للتنفيذ فيما يتعلق بالحياة النيابية في البلاد، مما جعل الشك يساور النفوس حول حقيقة أغراض ومرامي الحكومة مما أضعف مركزها وبلبل الأفكار، وما ذلك إلا بسبب ما أظهرته الحكومة في نفسها من افتقار إلى سرعة البت في الشئون العامة ، وتناول الأمر بأسلوب ينم عن القوة ويبعث على الثقة بما يوحى لجميع الناس أنه صادر عن عزيمة صادقة وتصميم لا يلين، وهذا خير سبيل لوصول الدعوة إلى القلوب فتؤمن بها عن عقيدة واقتناع بصدقها، وهو ما كانت حكومة الهلالي باشا تفتقر إليه، وكان من جراء التردد الناشئ عن قلة الثقة بالنفس أن كثر كذلك التشاور والرجوع في الرأي بعد الاتفاق عليه وانتهى الأمر في النهاية إلى صدور مرسوم في ١٢ أبريل عام ١٩٥٢ بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى مع النص على وقف إجراءات الترشيح وما إليها من باقي عمليات الانتخاب، واعتمدت الوزارة في تفسيرها لاتخاذ هذا القرار على أنها تلقت كثيرا من الشكاوي بشأن ما في جداول الانتخاب من عيوب مثل عدم ورود أسماء الكثير من الناخبين فيها، وأنه نظرا لأنها وضعت في عهد حكم الوفد فقد انتهز شيوخه ونوابه هذه الفرصة فتدخلوا في كتاباتها باستبعاد أسماء خصومهم وقيد أسماء أنصارهم، ومن ناحية أخرى فإنه مما دعا الوزارة إلى تأجيل الانتخابات الرغبة في التحقيق فيما ورد إليها من الشكاوي بشأن الوضع الحالي لتوزيع دوائر الانتخاب والمطالبة بتعديله لأنه روعي في هذا الوضع خدمة أغراض خاصة لتيسير نجاح أنصار ناحية معينة دون أخرى، فلكل هذه الأسباب فضلا عن الرغبة في تعديل قانون الانتخاب رأت الحكومة ضرورة تأجيل الانتخابات إلى أن تنتهى من معالجة الأسباب التي دعت إلى التأجيل، ثم أخذت تتذرع بهذه الحجة كلما تجددت المطالبة بتحديد موعد جديد للانتخابات، فكان ذلك مما أساء إلى مركز الوزارة في نظر الرأى العام وبخاصة من كانوا يخشون نتيجة الجهود التي شرعت الحكومة في بذلها لتحقيق الإصلاحات التي كانت تهدف إليها في مختلف النواحي، إلى أن حدثت المفاجأة الكبرى بتقديم الهلالي باشا استقالته في ٢٨ يونية دون أن يبدو في كتاب الاستقالة سبب واضح لتلك المفاجأة، وإنما أخذت تروج إشاعة كان الناس يتهامسون

بها ومؤداها أن رجل الأعمال الكبير أحمد عبود باشا كان وراء تلك المفاجأة، إذ دفع رشوة لبعض حاشية السوء لإقناع الملك بالتخلص من نجيب الهلالي الذي اتصل به النبأ فبادر بالاستقالة إذ تحقق من صدق ما بلغه، وذلك إنقاذا لشرفه وكرامته من المهانة، قبل «إعفائه» أو إقالته.

#### حديث مع الهلالي يكشف الحقائق،

كنت قد عزمت فيما بيني وبين نفسي على أن أنتهز أول فرصة ألتقي بالهلالي باشا فيها لكي أستوضحه السر الحقيقي في تعجيله بالاستقالة، في حين أنه كانت أمامه مهمة وطنية كبيرة وهي تطهير الحكم بإلغاء الاستثناءات التي قررتها الوزارات المختلفة منذعام ١٩٤٤ ، وكانت قد سنحت لي فرصة التعرف به منذعدة سنين فكان بيننا من الودما يسمح لي بتوجيه مثل هذا السؤال إليه وبخاصة لأنه يتعلق بخدمة وطنية وليس بمسائل وأغراض شخصية، وشاءت إرادة الله ألا يتم الاجتماع الذي كنت أترقبه إلا في المدرسة الثانوية العسكرية التي اتخذت منها أول حكومة للثورة مقرا مؤقتا لمن دعتها ظروف تغيير نظام الحكم إلى التحفظ عليهم من السياسيين وورجال الديوان الملكي، وكان من قدري أن ألتقي بالهلالي باشا هناك لأول مرة بعد خروجه من الحكم، إذ صادف أن مقامي هناك كان في غرفة بجناح مجاور للجناح الذي وضع الهلالي باشا في غرفة منه، ولما كان يسمح لنا بتبادل الزيارات، فإني في إحداها ذكرت للهلالي باشا أني منذ أن فاجأ الناس باستقالته أترقب فرصة للاتصال به وسؤاله عن السرفي إقدامه على ذلك في حين أن جميع الوطنيين المخلصين وأنصار النزاهة والمبادئ القويمة كانوا يدعون له بالتوفيق في مهمته لتطَّهير الحكم وينتظرون معرفة نتيجة عمل اللجان التي شكلها لهذا الغرض بل شرعت فعلا في أداء مهمتها وإعداد تقاريرها، ولكن لم يظهر سوى تقرير واحد فلماذا تعجل ولم يصبر حتى يتم رسالته الوطنية فأجابني مبتسما في مرارة وكيف كان في استطاعتي الصبر والانتظار بعد ما علمت من مصدر وثيق بأنه تم تدبير خطة لإقالتي نظير دفع مبلغ مليون جنيه (أو دولار ـ لا أذكر تماما) قام بدفعها عبود باشا الذي تولى المفاوضة والاتفاق بشأنها مع كريم ثابت خلال الاجتماع الذي تم بينهما في باريس، وذلك في نظير الحصول على موافقة الملك على إقالتي للتخلص من تشدد مصلحة الضرائب تساندها وزارة المالية في مطالبته بالضرائب المتأخرة المستحقة عليه والمقدرة بنحو خمسة ملايين من الجنيهات، وحين سألته عن مدى ثقته بالمصدر الذي وافاه بخبر تلك المكيدة قال لي إنه سفير الولايات المتحدة الأمريكية ، واستطرد

يقول لى: فهل كان يرضيك أن أنتظر بعد هذا لكى أتلقى لطمة الإقالة ومهانتها؟ لذلك قدمت استقالتي محافظة على كرامتي، وعدم تعريضها للإهانة(١).

واستطرد الهلالي باشا حديثه قائلا إنه كان شديد الرغبة في إنجاز المهمة التي أخذها على عاتقه، ولكن بعض اللجان التي أصدر القرارات بتشكيلها لإلغاء جميع قرارات الاستثناء في التعيينات أو الترقيات أو العلاوات منذ أكتوبر عام ١٩٤٤ ، قد تلقَّت أكداسا من الشكاوي التي يستغرق بحثها زمنا طويلا، كما لاقي البعض الآخر منها عقبات كان واضحا منها الرغبة في فشل جهودها من جانب هيئات عديدة تخشى كشف المستور من جرائها على يد تلك اللجان، كما قد يكون لهذه الهيئات صلة كذلك بالمساعى التي بذلت للوصول إلى إقالتي، ومما يبعث على الظن بل الاعتقاد بوجود هذا لاحتمال، هو أن تلك اللجان قد لاقت ما لا يصدقه العقل من العقبات والعراقيل في طريق الوقوف على حقيقة وتفاصيل ما جرى من التصرفات في المسائل التي تمس نزاهة الحكم بما يدخل في نطاق المهمة الموكلة إليها ـ فمن تجاهل أو ادعاء الجهل عن مكان السجلات أو الوثائق المتعلقة بموضوع معين إلى إخفاء كل أو بعض الأوراق المهمة مثل الكشوف المبين بها أسماء من شملتهم حركات التعيين أو الترقية أو العلاوات، وأحيانا نزع بعض هذه الأوراق المهمة من ملفاتها بما لا يترك لها أثرا سوى مكاتبات تشير إليها، ولكن لا وجود للوثيقة الأصلية، وترجع هذه العراقيل إلى أن مهمة حركة التطهير جاءت عامة شاملة فجمعت بين مناصرى مختلف الأحزاب المتصارعة في طول الفترة من عام ١٩٤٤ إلى «الآن»، فأصبح أنصار وخصوم كل عهد متضامنين في العمل على إخفاء الحقائق عن لجان التحقيق نظرا للاتفاق في المصلحة بين الفريقين، ولذلك تلاقت الجهود في مقاومة اللجان بكل الوسائل، ومن هنا نشأت العقبات المتواصلة أمام تلك اللجان فلم يتسير لها إنجاز كل مهامها.

<sup>(</sup>۱) يروى حسن يوسف باشا في مذكراته (القصر ودوره في السياسة المصرية ص٣٣٨) أنه عندما كان في حضرة الملك في يوم ٢٩ مايو عام ١٩٥٢ للاستئذان في السفر سلمه مذكرة مقدمة إليه من المستشار الصحفي لبيان سوء الحالة الاقتصادية والموقف السياسي، وأن صالح الملك يقضى بخروج الهلالي من الحكم ويقترح ثلاثة حلول يفضل الحل القاضي بتكليف سرى باشا بتشكيل وزارة محايدة، وبعد وجوه الاعتراض التي أبداها وكيل الديوان اقتنع الملك بأنه ليس هنك ما يدعو إلى التعجيل باتخاذ أى قرار قبل أكتوبر، أى ما بعد إجازت الصيف ووافق وكيل الديوان على هذا التصرف وإنما كان لغير المستولين تفكير ظهر أثره فيما حدث بعد هذه الواقعة التي تدل على أن المساعي كانت تبذل والنية كانت مبيتة للتخلص من الهلالي قبل استقالته بحدة شهر.

وأضاف الهلالى باشا أنه يود تصحيح الاعتقاد السائد بأن الملك قد فرض عليه شيرين بك كوزير للحربية في وزارته الأخيرة، وحقيقة الأمر أنه هو شخصيا أى الهلالى باشا هو الذي اقترحه.

#### وصول وفد المهدى باشا، حديثهم معى:

كان الهلالي باشا خلال مباحثاته مع بريطانيا للوصول إلى اتفاق بشأن الجلاء عن السودان قد رأى ـ كما سبق القول ـ وجوب محاولة إيجاد وسيلة للتفاهم مع جماعة الانفصاليين بدلا من القطيعة التامة ، وقد نجح المسعى وأوفد المهدى باشا ثلاثة من كبار أنصاره الذين يعتمد عليهم، وكانوا يعلمون بطبيعة الحال مدى اتصالي بأنصار الوحدة، وأن باب مكتبي مفتوح على الدوام لهم، أو أي سوداني في حاجة إلى أية مساعدة لدى الحكومة، ودهشت وإن كنت قد اغتبطت كثيرا بحضور السيد عبدالله الفاضل المهدى لزيارتي، فإنه فضلا عن مكانته كزعيم كبير وعضو له شأنه في أسرة المهدى باشا فإنه كما تبين لي، كان رجلا واسع الأفق، حصيف الرأى، حاد الذكاء، سريع الاستجابة للرغبة في التفاهم، وقد بدأ حديثه بالعتاب لعدم محاولة الاتصال بهم من قبل مع سماعهم باهتمامي بمشكلات الطلبة السودانيين وتقديرهم لما أقدمه لهم من مساعدات فأجبته بأني أبادر بتسجيل اعتراضي على هذه المحاولة من جانبه لسد الباب أمامي قبل أن أبدأ بتوجيه العتاب إليه على عدم التفكير في زيارتنا أو الاتصال بنا من قبل كما هو الواجب بين الأهل ونحن في مصر والسودان من أسرة واحدة شاءت إرادة الله أن يوثق الروابط التاريخية بينها، فكانت هذه المبادلة في المداعبات الجادة خير فاتحة للمضى في حديث طويل لطيف أكد خلاله الأسف الشديد بلسان خاله المهدي باشا ومن عميق فؤاده شخصيا على ما بدر في الماضي من سوء التفاهم نتيجة لسوء التصرف من جانب من لا يقدرون القيمة الحقيقية للأمور وأخذ يؤكد ولاءهم لمصر ولجلالة الملك، وكان مما قاله إن المهدى باشا يرحب من كل قلبه بأن يدعوه جلالة الملك لزيارة مصر فضحكت وقلت لعلك تقصد أن المهدي باشا يرحب بموافقة الملك على استقباله فإنك كنت تدلل الآن، أو تحاول أن تدلل على ولاء حزبكم لمصر وللملك، فالوضع الطبيعي يقضى بأن من يريد التدليل على ولائه هو الذي يتقدم بطلب السماح بالمقابلة لكي تتوافر له الفرصة لتقديم ما يشاء من الأدلة فيكون في إجابته إلى طلبه ما يحمل الدليل على حسن الاستجابة له، ولقد بدأت مصر فقدمت الدليل الرسمي على حسن نواياها نحو السودان بالقرار الذي أصدرته، ووافق عليه

البرلمان بإن يقوم نظام الحكم هناك مستقبلا في ظل التاج الموحد على أساس دستور تتولى وضعه جمعية تأسيسية يقوم باختيار أعضائها أشقاؤنا السودانيين، وفي هذا أكبر ضمان لهم بامتلاك مطلق الحرية في تحديد القواعد التي يرتضونها أو يريدونها للحكم فيما بينهم، وأما فيما يتعلق بمسائل الدفاع والسياسة الخارجية وما إليها مما يتعلق بالمصالح المشتركة فقد صرحت الحكومة رسميا أمام البرلمان كذلك بأنه سوف يبت فيها بالتشاور وتبادل الرأى بين الأشقاء، فإنه مما لا جدال فيه أن المصلحة المشتركة بين الطرفين تستوجب دوام التضامن بينهما في سبيل رعايتها والسهر على سلامتها والدفاع عنها ضد أي محاولة للاعتداء عليها، فأبدى موافقته على كل ما قلته وانصرف بعد الإعراب عن خالص المودة والأمل عليها، العلاقات الأخوية بين مصر والسودان.

#### رسالة من القيادة البريطانية:

ومما يجب ألا يفوتني ذكره فيما يتصل بسير الأحداث في تلك الفترة أنه قبل انتقال الملك رسميا إلى المصيف بالإسكندرية زارني المستر هندل جيمس الضابط السابق بسلاح الطيران البريطاني الذي سبق ورود اسمه، وكان آخر اتصال له بي قبلها يوم حريق القاهرة عندما استنجد بالملك لإيجاد وسيلة لإنقاذه من حصار التيرف كلوب. وإذا به في هذه المرة يقول لي إنه جاء يحمل رسالة إلى الملك من قيادة الجيش البريطاني بأنها علمت من مصادر تثق فيها أنه توجد في الوقت الحاضر حركة بين ضباط الجيش المصري ومن بينهم بعض ذوى الميول الشيوعية، وقد عرف أنه عند مرور بعض السفن الحربية الروسية في قناة السويس في أوائل العام الحالي ذهب هؤلاء الضباط إلى بورسعيد حيث اجتمعوا ببعض ضباط تلك السفن، وقال إن من بين أولئك الضباط المصريين ضابط معروف بشدة ميوله للشيوعية حتى عرف باسم «الماجور (أو الرائد) الأحمر». لأن رتبته العسكرية «ماجور» أي رائد ـ وأنه حيال هذه الأنباء لدى القيادة البريطانية ، فقد رأت القيادة إظهارا لتعاطفها مع الملك أن تعرف له عن استعدادها لتقديم أي مساعدة يطلبها في أي وقت يشعر فيه بالحاجة إلى المعاونة، وطلب منى إبلاغ ذلك إلى الملك وأن أتصل به في أي وقت بعدها، فأجبته في الحال بأن الأمر لا يحتاج إلى عرض فإني أعلم النتيجة من الآن لمعرفتي التامة برد الملك ذلك أنني على يقين من مبدئه وآرائه في هذه الناحية، وهي أنه ملك ممخلص لوطنه ومحب لشعبه فلا تسمح له وطنيته وإخلاصه لشعبه وبلاده أن يمد يده إلى قوة أجنبية للاستعانة بها ولو للدفاع عن نفسه أمام أبناء بلده ولذلك فإني أشكره على رسالته وأرجو منه إبلاغ هذا الرد إلى من أرسلوه لأنى واثق من أنه لن يكون هناك رد سواه فى حالة الانتظار للعرض عليه، وهنا انصرف زائرى واعتذر عما سببه لى من الانفعال الذى بدا أثره فى الرد عليه، وفى الحال كتبت مذكرة إلى الملك بما حدث، وكان هذا آخر ما جرى فى هذا الشأن. وبديهى أنه لو كان لدى الملك أى ميول مخالفة لما صدر منى من أقوال لأبدى لى اعتراضه على مسارعتى بالرد قبل الرجوع إليه انتظارا لتعليمات، بل إن المجال كان مفتوحا أمامه للاتصال بالقيادة البريطانية دون انتظار أى عرض من جانبها ولا شك أنها كانت تسارع إلى تلبية رغباته فى أية لحظة وهو ما لم يحدث شىء منه على الإطلاق فى أى وقت من الأوقات العصيبة التى طرأت عليه إبان اشتداد الأزمة فيما بينه وبين الجيش فيما بعد، ولو عقب البيان الذى أذيع فى الراديو بلسان الجيش، ولعل فى هذا ما يكفى للرد على الاتهامات التى يطيب لبعض الكتاب ترديدها فى حق الملك.

#### أزمة نادى الضباط. ضيقى بالحالة:

وفي خلال الفترة الأولى لقيام وزارة سرى باشا الجديدة كانت قد تفاقمت الأزمة التي ثارت حول الانتخابات السنوية لأعضاء مجلس الإدارة لنادى ضباط الجيش، وذلك أن الضباط الشبان الذين كانت تتألف منهم أغلبية الضباط الأحرار أجمعوا أمرهم على انتخاب أشخاص معينين من بينهم ، وأن ينتخبوا للرئاسة اللواء محمد نجيب متحدين في ذلك ما بدا من جانب القصر من الرغبة في انتخاب بعض المواليين له، وأن تكون الرئاسة من نصيب أحد صنائعه وهو اللواء حسين سرى عامر الذي كان غير محبوب بتاتا من الضباط، بل كان مكروها وموضع الزراية بينهم، وكان هذا الخلاف مع الجيش أبعد ما كان يخطر على البال إمكان وقوعه نظرا إلى أن الملك كان يبدى على الدوام اعتزازه بالجيش وحبه لرجاله ورغبته في توفير أقصى وسائل الارتفاع بمستواهم ومستوى الجيش، كما أن الضباط سبق أن أبدوا أكبر مظاهر الحب والولاء للملك فكان ما طرأ الآن من التحول إلى النقيض في المشاعر بين الطرفين سببا في زيادة حيرتي فيما يحب عمله لإيقاف الملك على حقيقة الأسباب والعوامل التي أدت إلى سيادة مظاهر السخط بين الشعب وبخاصة الشباب والضباط مما كانت تصلني أخباره يوميا على لسان أولادي، مما يدور حولهم أينما ذهبوا وكانوا يعودون إلى المنزل مشغولي البال أحيانا مكسوري الخاطر في أحيان أخرى بما كانوا يلقونه من بعض أصحابهم من الاستخفاف والتساؤل عما تقوم به حاشية الملك الجادة في سبيل إطلاعه على حقيقة الأمور والنصح له بالعودة إلى السياسة التي يسمعون

من ذويهم أنه بدأ حكمه باتباعها فامتلأت القلوب محبة له وأملا في مستقبل باهر على يديه، ولكنهم يتساءلون عن المصير بعد الذي يشاهدون من مظاهر انحرافه واعتماده على أفراد تذاع عنهم كل يوم شائعات جديدة عن تصرفات لا يرضاها الدين ولا القانون، وكنت أحاول الدفاع أمام أولادي ولكن بلا جدوى، ولذلك استقر رأيي على الابتعاد مؤقتا عن مسرح هذه الأحداث بطلب إجازة لمدة شهرين على الأقل لقضائها مع أسرتي في لبنان للتفكير هناك في هدوء على أمل الاهتداء إلى الخطة التي يحسن اتباعها لتحقيق ما أرجوه من إقناع الملك بوجوب الالتزام به ليستعيد مكانته بين الشعب، وللعودة بالأوضاع إلى النهج السليم وهي المبادئ والأهداف التي كان يتمسك بها عندما تولي سلطاته ومن أجلها حرص على بقائي إلى جانبه للمعاونة في تنفيذها طبقا للأثر الذي تركته في نفسه الأحاديث السابق تبادلها بيننا بشأن الآمال التي يرجو الشعب تحقيقها على يديه، وجريا على عادتي فاتحت من أثق بهما من أصدقائي في القصر، وهما المرحومان على رشيد باشا والأستاذ أحمد بك يوسف فيما كان يجول بخاطري، وأني صممت على الإلحاح في طلب مقابلة الملك لمصارحته في جميع تلك الشئون فكان من رأيهما أن الملك مع الأسف الشديد قد تغلغل وسار شوطا بعيدا في مسلكه الشخصي بما يجعل من الصعب أو المستحيل إقناعه أو حمله على العدول عنه أو تحويله إلى طريقه الأصلى الذي هجره منذ أمد طويل واستطاع أعوان الشيطان من بطانة السوء أن يزينوا له مسلكه الجديد الذي أصبح يجد الراحة فيه بحكم شبابه وميله إلى المتعة وما يحوطه من التلهف على إرضاء نزواته، وبالجملة كان من رأيهما أن من العبث أن أقوم بتلك المحاولة، بل قد يكون من الخطر على شخص إذا أحس ذلك النفر من بطانة السوء بما يحتمل أن تفضى إليه المساعى التي أقوم بها لدى الملك من انقلاب في الأوضاع الحالية من حوله وما يفيدونه من وراء دوامها، ولذلك نصحني الصديقان الوفيان بأن أتريث على الأقل، وأن أسافر على بركة الله لقضاء إجازتي في لبنان وعند عودتي بإذن الله قد يكون الله سبحانه وتعالى قد قضى في الموقف بأسره أمراكان مفعولا ـ وهو ما حدث ـ وسبحان الله العلى العظيم علام الغيوب، جلت قدرته، وسمت حكمته.

#### أجازة بلبنان يقطعها استدعاء لصر

أبحرت مع أسرتى إلى بيروت فى ١٥ يوليو واتجهنا من الميناء رأسا إلى بلدة حمانا، حيث تم حجز أماكن لنزولنا فى فندق كبير بها فى موقع بديع على الجبل وبه حديقة ٣٢٦

يخترقها جدول من الماء المتساقط على هيئة شلال صغير يطلقون عليه هناك اسم «الشاغور»، ولذلك أطلق على الفندق ذلك الاسم أي فندق الشاغور، وفي الحق أنه اجتمعت به جميع وسائل الراحة من جميع النواحي إلى جانب جمال الطبيعة واعتدال وصفاء الجو، وشرعنا في القيام برحلات يومية تقريبا لزيارة المناطق المعروفة بمعالمها التاريخية أو بجزايا حبتها بها الطبيعة كالشلالات أو العيون الطبيعية ، وذهبنا بعدها بأسبوع لزيارة دمشق ـ حيث كانت تقيم كريمة شقيق زوجتي الأكبر مع قرينها الذي كان يعمل هناك في وظيفة سكرتير للمفوضية المصرية، وهو الذي كان في استقبالنا حين وصولنا إلى بيروت، وحدث عند عودتنا في آخر النهار أن كنا نستمع إلى الإذاعة من جهاز الراديو بالسيارة وإذا بنشرة الأخبار تعلن نبأ عن استقالة سرى باشا، وأن نجيب الهلالي باشا قد عهد إليه بتأليف الوزارة الجديدة فأثار هذا النبأ التساؤل في نفوسنا عن مدى التطورات التي حدثت في مصر مما أدى إلى هذا التغيير الوزاري السريع باستقالة سرى باشا قبل مضى بضعة أسابيع على تشكيل وزارته، وعلى كل حال فقد تمنينا الخير لبلادنا وأسرعت إلى إرسال برقية إلى الهلالي باشا معربا له عن أماني التوفيق، إلا أنه في صبيحة اليوم التالي (وكان ٢٣ يوليو) سرعان ما ذاعت الأنباء عن قيام حركة الجيش في مصر والبيان الذي أذيع في هذا الشأن وما تلاه من استقالة الهلالي باشا وإسناد الوزارة الجديدة إلى على ماهر باشا بناء على طلب الجيش، واتصلت بي مفوضيتنا في بيروت قرب المساء وأبلغتني أنه بناء على اتصال تليفوني من القصر الملكي قامت المفوضية بحجز مكان لي على الطائرة التي تغادر بيروت في صباح الغد (الخميس ٢٤ يوليو) إلى الإسكندرية ، وكنت عقب وصولي إلى حمانا قمت بالاتصال بالمفوضية وأبلغتها عنواني عملا بما طلبه الملك قبل سفرى ـ بل هي القاعدة المطلوب من المستولين من رجال الحاشية أن يتبعوها عند غيابهم عن مقر عملهم . ولو كان في داخل القاهرة أو الإسكندرية بأن يكون القصر أو المنزل على الأقل على علم بمكان وجود كل منهم في أي وقت، وأمضينا الليلة في قلق ومحاولات للاستماع إلى الإذاعات في العواصم المختلفة سعيا وراء معرفة المزيد من التفصيلات، وكان نزلاء الفندق وأصحابه يشاركوننا القلق ومحاولة بث الطمأنينة في نفوسنا.

# الفصل الحادى والعشرون نهاية عهد وبداية عهد جديد

\_ رسالة من الملك \_ لقاءات في قصر رأس النين \_ التنازل عن العرش \_ الوداع: حديث وقبلة لعلم مصر \_ العودة للمصيف \_ إلى المعتقل \_ مذكرة «للقيادة».

#### رسالة من الملك:

قمت إلى الإسكندرية من بيروت في صباح يوم ٢٤ يوليو، ووجدت في مطار الإسكندرية سيارة من القبصر في انتظاري وذهبت توا إلى قبصر المنتزه، فوجدت التشريفاتي والياور القائمين بالخدمة في ذلك اليوم وعلمت منهما أنهما كانا ينتظران حضور على ماهر باشا وأعضاء وزارته لقابلة الملك وحلف اليمين بين يديه، وعندما أبلغت «البلوك» خبر وصولي جاء في الحال الأمين الخاص محمد حسن وأبلغني أنه نظرا لمشغولية الملك في ذلك الحين فقد كلفه عقابلتي ليروى لي تفاصيل ما حدث من التطورات منذ سفرى، وهي تتلخص في أن مجلس إدارة نادى ضباط الجيش رفض تنفيذ الأمر الذي أصدره حيدر باشا بوصفه القائد العام للجيش بإلغاء نتيجة الانتخابات التي أصر الضباط على القيام بها في الموعد الذي سبق أن حددوه لها على الرغم من معارضة حيدر باشا، وأن سرى باشا تمسك بضرورة تنفيذ الاقتراح الذي تقدم به إلى الملك لتعيين اللواء محمد نجيب، الذي اختاره الضباط رئيسا لمجلس إدارة النادي وزيرا للحربية، وهو ما رأى الملك فيه خضوعا لرغبة الضباط مما قد يغريهم على التمادي في رغباتهم وفرض إرادتهم على الملك والحكومة مستقبلا، ولذلك رفض الموافقة على ما طلبه سرى باشا الذي أصر على الاستقالة لأنه رأى أن الاقتراح الذي عرضه بشأن اللواء محمد نجيب هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة، وأنه في خلال ذلك قام هو (أي محمد حسن) بعمل عدة اتصالات جانبية بتكليف من الملك لإيجاد مخرج من ذلك الموقف، فلم تنجح كل المساعي التي بذلها في ذلك السبيل، وأن الملك يود أن يعرف رأيي فيما حدث، فقلت له لقد أصبح ما

أراه أو يراه سواي في الوقت الحاضر لا قيمة له بعد أن بلغت التطورات هذا المدى البعيد، وأنه لما يستوجب الأسف الشديد أن رد الفعل لهذا كله لدى جماهير الشعب ظاهر في الصور المنشورة في الصحف في ذلك اليوم عن المظاهرات التي أحاطت بقوات الجيش سواء أثناء سيرها أو وقوفها في المراكز الرئيسة التي اختارتها للمرابطة فيها، وأن مظاهر الحماس والابتهاج التي تبدو على الجماهير في الصور المنشورة تعبر بذاتها عن مدي ما لقيته حركة الجيش من الارتياح والقبول لدى الرأى العام، ولذلك فإن كل المخلصين للعرش وللوطن كانوا يلحون منذ زمن طويل في وجوب العمل على إبعاد غير المسئولين ومن تحوم حولهم الشبهات عن القصر للاحتفاظ بمكانته فوق مستوى الاتهامات والشبهات مع التمسك بالمبادئ السامية والتقاليد السليمة التي كان يحرص عليها الملك، وتجاوب معه الشعب فكان يلقبه بالملك الصالح، وذكرته بأني منذ عهد قريب حين كلفته بإبلاغ الملك تهنئتي بمولد ولي العهد رجوت أن يكون هذا الحادث السعيد مناسبة ملائمة لبدء عهد جديد يلمس فيه الشعب عزم الملك الصادق على إصلاح الأمور والعودة إلى تقاليد السلف الصالح وإيذانا بذلك أن يعلن عزمه على أداء فريضة الحج في الموسم القادم، فإن الوقت كان مازال يسمح بالشروع في حركة لإصلاح الأمور التي كانت موضع الشكوى أو النقد لأنى كنت ومازلت أعتقد أن السبب الأكبر فيما يبديه الشعب من عدم الرضا أو السخط إنما يرجع إلى خيبة أمله في تحقيق ما كان يرجوه من الخير والإصلاح على يد الملك بعد يأس الشعب من الإصلاح على يد الأحزاب، فالأمر يعود إلى الشعور بالإحباط وليس إلى الكراهية مثله في ذلك كمثل الأب حين يتوقع من أحد أولاده المقربين إلى قلبه النجاح في إنجاز عمل معين وإذا به ينصرف عن ذلك للعبث واللهو فيسخط عليه لا عن كراهية لشخصه بل كراهية لتصرفاته ، فإذا ما أفاق وعاد إلى السلوك القويم عاد أبوه إلى إحاطته بكل ما يحمله قلبه له من الحب والحنان، وهذا ما كنت أتوقع أن يبديه الشعب نحو الملك لو أنه أقدم على إبعاد بطانة السوء وأبطل ما استجد على مسلكه الشخصي من تغيير بمداومة السهر في الملاهي والتردد على موائد القمار، عما يخالف الدين والسلوك اللاثق بمقام الملك ولكن الأسف لا يجدي الآن، وإنما يجب الحذر من اتخاذ قرار بالالتجاء إلى المقاومة مثلا، فإن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى استخدام القوة للتغلب عليها وما قد ينشأ عن ذلك من سفك للدماء وخسائر وتضحيات وأحداث لا تخطر بالبال مما لا طائل ولا فائدة من وراثه على الإطلاق، ولذلك فإن من الخير للجميع الاستمرار في محاولة إيجاد سبيل للتفاهم وكل شيء مرهون بإرادة الله على كل حال، فهي وحدها فوق كل إرادة. وتركني محمد حسن ولم أره أو أسمع منه شيئا بعدها.

وما لبث أن حضر على ماهر باشا، كما حضر الوزراء الذين وقع عليهم اختياره، وكان القلق باديا على وجوه الجميع، وبعد المقابلة الملكية انصرفوا على عجل، ثم استأذنت في الانصراف بدورى.

## لقاءات في قصر رأس التين؛

في صبيحة اليوم (٢٥ يوليو) ذهبت إلى مكتبي بقصر رأس التين في نحو العاشرة صباحا فوجدت عددا من الزوار والموظفين في الردهة العليا يروحون ويجيئون في قلق واضح، وفجأة شاهدت إسماعيل شيرين بك زوج الأميرة فوزية يشق طريقه متجها نحوى فتقدمت إليه فصافحني بحرارة، ثم أخذ بيدي وسرنا معانحو أقرب مكتب من مكاتب التشريفات بتلك الردهة، وتلطف فقال إنه سعيد بمقابلتي لأنه لم ير أحدا يستطيع أن يتبادل معه الحديث بما قد يفيد في هذه الأزمة الطارئة ، وسألني عن رأيي فأعدت عليه ما قلته بالأمس لمحمد حسن وأني طلبت منه إبلاغه للملك وإن كان الوقت قد فات لإبداء الآراء الآن، وأن المهم في نظري هو ضبط الأعصاب وعدم التسرع أو الانفعال بالإقدام على كلام أو تصرف قد يترتب عليه ما لا يتيسر تلافيه وكفي عظة بما وقع في الماضي فأجابني بأنه متفق معي في الرأي، وأن هذا هو رأى الأميرة كذلك، وكان يتوقع من كل فرد في الحاشية من ذوى الرأى الناضح أن يكون مقتنعا بذلك، وأن التضحية الحقيقية الآن تقتضي التسليم بما تمليه ضرورة الوضع الحالي الجديد، ولكن مع الأسف الشديد أن بعض رجال الحاشية العقلاء مازالوا غير مقتنعين بذلك مثل الطيار عاكف فقد طلب رجال الجيش إبعاده عن الحاشية مع بعض أفراد آخرين، وكان الملك معارضا في ذلك في أول الأمر ولكنه استطاع (أي شيرين بك) مع الأميرة وآخرين إقناع الملك بأن الظروف تستلزم عدم التشدد في التمسك بما لا سبيل إلى تنفيذه، وعدم إطاعة العاطفة في هذا الوقت الذي يحتم تحكيم العقل وحده، ولكن الكابتن عاكف يرفض الاستقالة كما طلبنا إليه بدلا من استصدار أمر بفصله، وهو ما يعز على الملك كذلك وسألنى شيرين بك عما إذا كان بوسعى المساعدة في إقناعه بالعدول عن موقفه لأن حالته هي الوحيدة الباقية بغير حل إلى «الآن»، فأجبته أنى على أتم الاستعداد للكلام معه لإقناعه إذا كان موجودا في القصر، فقال إنه لحسن الحظ كان معه منذ برهة وجيزة، ويظن أنه مازال موجودا في مكتب الياوران، وفي الحال اتجهت إليه فوجدته على وشك النزول فأبدى دهشته لهذه المفاجأة السارة كما قال، وقد كنت أشعر بأن لي مكانة خاصة لديه لاسيما منذ علم بأنه تقوم بيني 441

وبين أخيه الأكبر العلامة الكبير والأديب المعروف الدكتور أحمد زكى بك صلة مودة وصداقة قديمة، وقلت له على الفور لا حاجة بي إلى تنبيهه إلى خطورة وحرج الموقف في الوقت الحالي، ولذلك فإن الإخلاص للملك والواجب يقتضي التضحية بكل اعتباره في سبيل تسهيل الوصول إلى التفاهم مع القابضين على زمام الموقف ومنع حدوث ما يؤدى إلى تعقيد الأمور، وأن مطالبته الآن بتقديم استقالته هي من قبيل التضحية المطلوبة، بل الضرورية خدمة لصالح الملك مع العلم أنه من ناحيته يرفض إصدار أمر بفصله لمكانته لديه، لهذا فإن الموقف الآن رهن ما يقرره فإما أن يزيل الحرج عن الملك، أو أن يساعد على زيادة موقفه حرجا، فما كان من الشاب الأمين إلا أن قال والدموع في عينيه إنه لم يكن ينظر إلى الموقف من هذه الزاوية على الإطلاق، إذكان يعتقد أن هناك مآخذ على تصرفاته، في حين أنه واثق من أنه لم يصدر منه ما يكن أن يكون سببا في توجيه أي اتهام إليه، وأما والحالة كما سمعها مني فهو على استعداد لتقديم استقالته في الحال، وقام بكتابة خطاب موجه إلى كبير الياوران يرجو فيه إعفاءه من أعباء مركزه، فشكرته على نبيل شعوره وتصرفه وسارعت إلى شيرين بك وأخبرته بما حدث فسر لذلك وودعني شاكرا، وعلمت على الأثر أن حافظ عفيفي باشا قد حضر إلى مكتبه فذهبت إليه وتلطف بإبداء سروره برؤيتي لأنه من ناحية لم يكن يعلم بعودتي ووجودي في القبصر، ومن ناحية أخرى لأنه قدم استقالته منذ يوم ٢٠ يوليو، وإنما حضر اليوم مصادفة لأخذ بعض أوراق كان قد نسيها في مكتبه، ولم يكن يتوقع أن يجد أحدا باعتبار أن اليوم الجمعة، ولذلك فإنه يرحب بهذا اللقاء على غير انتظار وروى لي بإيجاز ما حدث منذ خروج الهلالي باشا من الحكم وكيف. كما سبق بيانه ـ فوجئ بما جرى من وراء ظهره بالاتفاق بين إلياس أندراوس وكريم ثابت من ناحية وسرى باشا من ناحية أخرى وكيف أتموا تشكيل الوزارة، بينما كان ينتظر رد بركات باشا في هذا الشأن تنفيذا لما كان قد صدر به أمر الملك، ومع ذلك فقد تعثرت خطوات وزارة سرى على الرغم من اشتراك كريم ثابت فيها بما أفضى إلى التطورات الأخيرة وهو ما دعاه إلى الاستقالة، وأصر عليها منذ يوم ٢٠ يوليو وودعته بعدها وانصرفت مرددا في نفسي . . لا يعلم إلا الله وحده ما سوف يسفر عنه الموقف الحالي . . . نسأل الله اللطف بعباده .

## التنازل عن العرش:

حملت أنباء صباح ٢٦ يوليو ١٩٥٢ رواية الوقائع الحاسمة التي ختمت حياة الملك في مصر وما تلاه من القضاء على حياة الأسرة المالكة والملكية في مصر، وقد بدأت

بالأصوات المزعجة لمحركات الطائرات الحربية تغدو وتروح في مناوراتها في سماء الإسكندرية، وعند اتصالى بحتبى لم أجد أحدا من السكرتيريين، وطلبت من إدارة السيارات بالقصر أن ترسل لي سيارة للحضور بها، وعند وصولنا إلى الأنفوشي في طريقي إلى قصر رأس التين رأيت الطريق مسدودا بسبب وقوف بعض الدبابات والسيارات العسكرية ورأيت كذلك أحد السكرتيريين بين الواقفين هناك فسألته عن السبب في هذا الزحام وفي وقوفه هناك، أجابني بأن الذهاب إلى القصر ممنوع إلا إذا كان الشخص يحمل تصريحا من القيادة العامة فأخذته معى وعدنا إلى المدينة حيث قابلت أخي وذهبت معه إلى منزله للاستمتاع إلى ما يذيعه الراديو من أخبار ولم نلبث أن سمعنا نبأ توجيه إنذار إلى الملك عن طريق رئيس الوزارة يطلب فيه الفريق محمد نجيب من الملك «باسم الجيش الممثل لإرادة الشعب» التنازل عن العرش لولى عهده الأمير أحمد فؤاد قبل الساعة الثانية عشرة ظهر ذلك اليوم، وأن يغادر البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه وإلا فإن الجيش يحمل الملك النتائج التي تترتب على عدم النزول على رغبته، وأوفد سليمان حافظ بك نائب رئيس مجلس الدولة إلى قصر رأس التين ومعه وثيقة تحمل الصيغة القانونية الواجب توقيعها من الملك للتنازل عن العرش، وهو ماتم فعلا وانتشر خبره بين الناس على الأثر ورأيت أنه بالنظر إلى الصلة الشخصية التي ربطتني بالملك طول مدة حكمه، بصرف النظر عما كان يطرأ عليها من التراخي أحيانا، فإن الواجب يدعوني بل يستلزم مني في هذه الظروف أن أودعه قبل سفره وخطر ببالي أن أستطلع في ذلك رأى قدماء الزملاء من رجال الحاشية حتى إذا ما كانت لديهم نفس الرغبة قمنا معا باتخاذ الإجراءات التي قد يكون من اللازم القيام للحصول على إذن بتوديع الملك عند مغادرته البلاد. وكان قد عرف أنه اختار السفر على «المحروسة» بحرا وليس عن طريق الطائرات جوا، ولذلك فإنه سيبقى مع أسرته في قصر رأس التين ليقوموا من هناك رأسا. ولما كان الأستاذ أحمد يوسف بك، أستاذ اللغة العربية للملك (والملكة فريدة) والأميرات، هو الوحيد الذي استطعت الاتصال به، وقد أبدى حرصه على تأدية واجب توديع الملك، فقد تفاهمنا على مكان وموعد للالتقاء وللذهاب معا إلى مركز قيادة الثورة بمعسكر مصطفى باشا كما كانت تقضى بذلك التعليمات التي تلقيناها من رئاسة مجلس الوزراء، للحصول على الإذن المطلوب، ومما يذكر أني فوجئت في مركز القيادة بضابط يقف عند دخولي ويؤدي التحية العسكرية مرحبابي، وإذابه كان ضابطا بالحرس الملكي وتعرفت به في إحدى مناسبات الحفلات الشعبية التي كانت تقام بالقصر، وتولى شخصيا الإشراف عليها، وتبين أنه كان من المعجبين بها لأنه قال لي على الفور أظن سعادتك لا تذكرني

ولكنى لا أستطيع أن أنسى ما كنت أراه بنفسى من خدماتكم الوطنية والكل هنا يعلمون ذلك، ولهذا فإن كل طلباتكم ستجاب بإذن الله فشكرته على ما أبداه من كريم الأخلاق، وانصرفنا بعد استلام الإذن الذي حضرنا من أجله وتوجهنا إلى قصر رأس التين حيث كانت الساعة قد جاوزت الرابعة بقليل.

#### الوداع: حديث وقبلة لعلم مصر؛

عند وصولنا إلى القصر قادونا إلى الجناح المجاور للرصيف البحرى في الطابق الأسفل للقصر، حيث وجدنا في الردهة الكبرى عددا من الضباط والعاملين في القصر، وعلمنا أن الملك ومن سيرافقه في السفر موجودون داخل الجناح الذي أرشدونا إلى الجلوس على المقاعد المصفوفة أمامه، فطلبنا إبلاغه أننا حضرنا على أمل مقابلته عندما يشاء وسرعان ما عاد من يخبرنا بأن الملك سيرانا في أقرب وقت، وبعدها بفترة وجيزة دعينا إلى الداخل حيث وجدنا الملك واقفا وإلى جواره الملكة ناريمان من ناحية والأميرات بناته من الناحية الأخرى، فعرفنا بهن وسرعان ما أحطن بالأستاذ أحمد يوسف، وأخذ الملك يسألني عما عزمت على عمله فقلت ليس في ذهني إلى الآن سوى انتظار ما تقضى به إرادة الله ، فقال إنه طبقا للخبرة السابقة وما يحدث عادة في مصر، فإنه لا يتوقع أن يدوم الاتفاق القائم اليوم أكثر من ثلاثة أعوام على أكبر تقدير وربنا يلطف بالبلاد ويخيب الظن ويطيل اتفاقهم لعمل ما فيه الخير لصر، ثم لعله خطر بباله وقتذاك كما طاف بذهني أنني كنت أقرب رجال الحاشية إليه عندما تولى سلطاته وأكثر علما بدخيلة نفسه، ولذلك خصني بثقته كما سبق بيانه ، وجاء إلى مكتبى بنفسه بدلا من دعوتي إلى مكتبه «ليرجو» منى (بهذا اللفظ) أن أقبل مؤقتا العمل كسكرتير مساعد لأن مركز السكرتير مشغول وإن كنت سأقوم بعمله، فكل ما يهمه ويرجوني من أجله أن أكون إلى جانبه دون أي حاجز بيننا حتى أعاونه في العمل لتحقيق الآمال الوطنية التي يتطلع إليها الشعب، تلك كانت أمانيه ومشاعره التي كشف لي عنها فيما بيننا وحدنا وليس على سبيل الادعاء والدعاية ، وقد كان لا يزال حدثا بريئا طاهر التفكير والضمير، وكأنما ذكر ذلك كله في هذه اللحظة التي يودعني فيها ويودع مصر ومعها ما عساه أن يكون قد مر بخاطره في تلك الساعات المريرة التي لابد أن يكون قد قضاها وذكريات الماضى تقتحم عليه كل تفكيره بما تخللها من ساعات أو لمحات السعادة والألم والانتصار والهزيمة والحب والبغضاء، والفخر والخزى، إلى نهاية المطاف في الساعة الحاضرة، مما جعله يقول لي وقد شد على يدى بين يديه

الاثنتين، وكأنما يستنجد بي من أعماق قلبه، وقد تنبه من جديد إلى أني كنت أول من أولاهم ثقته عن غريزة وإحساس صادق، فقال لي: أنا أعلم أنه سوف يقال عني الكثير والكثير، ولذلك فإن كل ما يهمني هو أن تعرف الحقيقة، ويهذه الكلمات شد على يدى ثم أشاح بوجهه عنى كما لو خشى ألا يستطيع التحكم في دموعه فقد كان في أوج انفعاله، وانصر فنا عقب ذلك بعد مصافحة الملكة الجديدة والأميرات، ويظهر أن اللحظات الأخيرة التي مرت بي ويدي بين يدي الملك، وقد تملكه الانفعال على النحو الذي رويته كان لها أثرها العنيف في نفسي فإني ما جلست في مقعدي حتى سيطرت على كياني هزة عصبية قوية جعلت الدموع تنهمر من عيني بغزارة لم أعهدها بل لم أعرفها من قبل، فانزويت في مكاني حتى عاد لي الهدوء وتمالكت أعصابي، وإن كنت خلال ذلك قد أخذت تمر في خاطري صور متلاحقة كأنها شريط سينمائي لحياتي منذ اتصلت بالملك إلى تلك اللحظة ، فكان في ذلك الاستعراض ما يبعث على مزيد من الحزن والأسف على أن ذلك الشاب الذي كانت لا تسعه الدنيا فرحا وابتهاجا بما يراه من حب الشعب له وأملا فيه مما جعله إذ ذاك لا يتساءل إلا عن أمر واحد وهو هل يستطيع أن يحقق للشعب ما يرجوه منه ولا يطمع من الله في أكثر من أن يوفقه إلى النجاح فيما أخذه على نفسه من العمل بكل وسيلة لتحقيق آمال الشعب فيه، وأين ذلك الماضي البعيد المشرق والزاهي بكل ألوان الأمل البسام من الصور الكثيبة التي شاء له قدره أن يحيط نفسه بها في الملاهي الليلية وأندية القمار في مصر والخارج على النحو الصارخ المبتذل الذي جعل اسمه واسم مصر المجيد مضغة في أفواه البشر ومبعث خزى لكل من يعرف قدر الكرامة الوطنية ـ ألا قتل الإنسان ما أكفره! على أنه إذا كان يحق لقائل أن يقرر أن الملك فاروق قد استحق بتصر فاته أن ينطبق عليه قول الشاعر:

# أعطيت ملكا فلم تحسن سياسته كذاك من لا يسوس الملك يخلعه

فإنه قد يكون هناك مجال لمن يستعرض حياة فاروق والأزمات والصدمات النفسية التي مر بها في حياته وما عساها أن تكون قد أحدثته في نفسه من تأثير وضحت معالمه فيما كان يصدر عنه بعدها من تصرفات شاذة بطريقة تكاد تكون آلية كأنها رد فعل تلقائي يجد فيه راحة نفسانية تخفف عنه بعض ما يشعر به من التمرد على الأوضاع التي أفقدته أو زعزعت في نفسه الثقة فيما كان يحيط به مما كان يدفعه لاتخاذ مواقف متعارضة مع ناقديه على سبيل التحدى لهم ظنا، أو وهما أنهم يريدون أن يفرضوا عليه إرادتهم، شأنه في ذلك شأن الطفل الذي يأبي أن يطيع الأمر الذي لا يوافق هواه، وهو ما شاهدته بنفسي مع

طفل من أحفادى يرفض الجلوس إذا طلب منه ذلك، ويجلس من تلقاء نفسه بعدها إذا طلب منه الوقوف، مما يدعو أهله إلى الالتجاء إلى حيلة مطالبته بعمل عكس ما يريدون منه عمله، ولعل هذه هي عين الوسيلة التي كان يلجأ إليها أفراد بطانة السوء المحيطين بفاروق بتفسير نقد المعارضة والمعارضين برغبتهم في إملاء إرادتهم عليه من حيث اختيار رجال حاشيته ورسم طريق السلوك الشخصي له كأنما هو عاجز عن أن يفعل ذلك بنفسه، في حين أن أفراد تلك البطانة يعلمون أنه لن يقبل أي توجيه، وأنه على سبيل التحدى وما تكنه نفسه من التمرد على كل من يقف منه موقف المعلم والموجه بعد فقدانه الثقة في معلمه ورائده، فضلا عن أمه التي كل من وضا أن توجهه إلى كل ما هو صالح وخير - فإنه حتما لن يستمع إلى قول أي ناقد أو معارض، لاسيما أنه مرتاح الضمير بما يعمر قلبه من حسن النوايا وما درج عليه من عمل كل ما يعود بالخير على شعبه، بل لعله كان يردد في نفسه قول رسولنا الكريم - عليه الصلاة والسلام - «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

أجل، قد يكون هناك مجال لمن يقوم بمثل هذا الاستعراض ويدرسه على ضوء ما يقرره علماء النفس في مثل هذا الوضع أن يجيب في النهاية على لسان فاروق:

# لا تلم كفي إذا السسيف نبا صح منى العزم والدهر أبي ا ١٩

وحوالى الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم ٢٦ يوليو، حضرت كتيبة من الحرس الملكى تصحبها الموسيقى وتحمل علم الحرس الملكى، فاصطفت على رصيف القصر فيما بين باب القصر ومكان رسو «اللنش» المعد لنقل المسافرين إلى الموقع الذى كانت ترسو فيه «المحروسة»، وعقب ذلك أخذ عمال القصر في نقل ما كان باقيا من أمتعة المسافرين إلى اللنش أو القارب البخارى الصغير الذى كان بالانتظار، وقبيل حلول الساعة السادسة بربع ساعة تقريبا خرجت الملكة ناريمان والأميرات فوزية وفايزة وفادية، والأمير أو الملك الجديد الطفل أحمد فؤاد تحمله إحدى المربيات ومن وقع عليهم الاختيار من الحدم - فيما عدا من تم إبعادهم إجابة لطلب قيادة الثورة طبعا - فقام القارب البخارى بنقلهم الحدم - فيما عدا من تم إبعادهم إجابة لطلب قيادة الثورة طبعا - فقام القارب البخارى بنقلهم ساعته، وفي الحال أدت الكتيبة له التحية، كما عزفت الموسيقى النشيد الملكى، ثم سار متجها إلى ناحية القارب البخارى، ولكنه بعد تجاوز الضابط حامل العلم بخطوتين عاد مسرعا وأشار إليه أن يعطيه العلم وتناوله من يده، واحتضنه ثم قبله في تأثر بالغ، وكأنما أودع هذه القبلة رسالة حب ووداع لكل من يظلهم علم مصر، والذى حرص على حمله

بين يديه وهو يتقدم نحو القارب البخارى حيث وضعه ثم التفت بعدها نحو المستر كافرى السفير الأمريكى وأخذا يتحدثان وهما يسيران ذهابا وإيابا على الرصيف، ويظهر أن الحديث كان يدور حول تأخر مجىء أعضاء مجلس الثورة، وكانوا قد أبلغوا الملك عن طريق رئيس الوزارة والسفير أنهم سيكونون جميعا في وداع الملك، ونظرا لأن الساعة قد أوشكت أن تكون السادسة تماما فقد بدأ التساؤل عن السر في التأخير وهل يحسن انتظار حضورهم أم تنفيذ ما تعهد به الملك وما طلب منه من الخروج قبل الساعة السادسة، فقرر الملك عدم الانتظار على الرصيف أكثر من ذلك وإذا حضر بعدها أحد لتوديعه فيمكنه المذهاب إلى «المحروسة»، وما كاد يقلع به القارب البخارى الصغير حتى وصل الفريق أو اللواء محمد نجيب ومعه باقى أعضاء مجلس الثور، ة وأخذ يبدى للسفير اعتذارهم عن المناطقة للحفاظ على الأمن واتجهوا إلى «المحروسة» حيث استقبلهم فاروق وحياهم متمنيا لهم التوفيق في خدمة البلاد، وعلى أثر نزولهم أخذت المحروسة تتحرك في طريقها إلى نابولي حاملة فاروق إلى حيث ذهب جده إسماعيل قبلها بعشرات السنين ولكن مخلوعا بإرادة الدول الأجنبية الاستعمارية وليس بإرادة جيش وشعب مصر، وتلك الأيام نداولها بين الناس ولله في خلقه شئون.

#### العودة للمصيف:

ولم يكن أمامنا بعد أداء هذا الواجب سوى الانصراف، وفي طريقي إلى الخروج مررت بمكتبي واتصلت منه برئاسة مجلس الوزراء لتحديد موعد لي لقابلة على ماهر باشا حيث أردت استئذانه في العودة إلى لبنان، حيث تركت أسرتي لتمضية بقية إجازتي معها وإذا بأحد الوزراء وهو الأستاذ سعد اللبان، وكان من معارفي وأحد أصدقائي وموضع ثقة كبرى عند على ماهر باشا، يدعوني إلى الذهاب في الحال إذا شئت، فشكرته وذكرت له أنى قادم على الأثر لرغبتي في عدم إضاعة الوقت وبخاصة لأنه يحتمل أن تبادر الوزارة بالعودة إلى القاهرة فيصعب الاتصال بها بعدها، وعلى ذلك عزمت على الذهاب في الحال وإذا بالأستاذ شلبي يوسف سكرتير الديوان يقدم لي خطابا موجها إلى رئيس الوزارة من رئيس الديوان ليبلغه أنه يرسل إليه وثيقة تنازل الملك عن العرش لحفظها مع وثائق الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ونظرا لاستقالة رئيس الديوان وغياب الوكيل فإني الوحيد الذي يستطيع توقيع هذا الخطاب الآن فأبديت له أنى أفضل أن يذهب بنفسه إلى الرئاسة لتسليم الخطاب هناك باعتباره وثيقة تاريخية مهمة تستحق عناء انتقاله شخصيا.

وعندما قابلت على ماهر باشا وعرضت عليه أمر سفري لاستثناف إجازتي وافق في الحال إلا أنه قال إنه من المستحسن على كل حال المرور على قيادة الثورة بمصطفى باشا للحصول على موافقتهم وإن كان واثقا أنه لن تكون هناك أية صعوبة أو اعتراض، وأنه شخصيا على استعداد للتوسط في الأمر إذا وجدت أية صعوبة فشكرته وذهبت في الحال إلى معسكر مصطفى باشا وشرحت الأمر للمختصين هناك فوجدت موافقة تامة، وعلى الفور اتصلت بشركة الطيران وحجزت مكانا على الطائرة التي تقوم في وقت مبكر من صباح الغد الأحد ٢٧ يوليو، وذهبت إلى المطار بصحبة أخى الذي كنت قد قضيت الليلة في منزله، وكان وصولنا قبل قيام الطائرة بوقت كاف لإتمام كل الإجراءات في راحة تامة ولكن حدثت مفاجأة غير متوقعة عند فحص الجوازات فإنه بعد أن قام ضابط البوليس المسئول عن عملية الفحص بالاطلاع على جواز سفرى ومراجعة الاسم على أسماء الركاب الواردة في الكشف المعتمد من قيادة الثورة، وختم على جواز سفري بما يفيد الموافقة بل أشار إلى المستولين عن نقل أمتعة المسافرين إلى الطائرة بأن يحملوا حقيبتي ونقلوها فعلا إلى الطائرة، أن تقدم ضابط صغير برتبة ملازم ثان وهو يمثل القيادة بالمطار وطلب الاطلاع على جواز سفري فدهش ضابط البوليس لأن ذلك لم يكن من اختصاص أحد سواه، ولكنه ابتسم وقدم له جوازى وإذا به يقول إنه سيحتفظ بهذا الجواز إلى أن يصدر أمر من القيادة بإعادته إلى صاحبه فاحتج عليه ضابط البوليس وقال له إن موافقة القيادة على سفر الراكب قدتم باعتمادها كشف الركاب الوارد به اسمه في صراحة تامة، ومع ذلك فإنه هو المستول الوحيد في المطار عن كل التصرفات الخاصة بالسفر فلو كان هناك أي خطأ في هذه الحالة فهو وحده يتحمل المستولية، ولذلك فإنه يرى ضرورة السماح للراكب بالسفر ولكن ضابط الجيش ظل متمسكا برأيه وعندما حاولوا الاتصال بالقيادة للنظر في هذا الإشكال لم يكن أحد من المستولين قد حضر بعد، وعندما اقترحت الاتصال برئيس الحكومة تبين أنه قد ركب لتوه قطار الصباح في طريقه إلى القاهرة، ولما كانت هذه المناقشات قد استغرقت وقتا طويلا، فإن عملي شركة الطيران أخذوا يشكون ويلحون في طلب الإذن للطائرة بالقيام برحلتها مما حملني على مشاركتهم في الرجاء تفاديا للمزيد من العطل للطائرة والمسافرين بلا جريرة، وعلى ذلك لم يكن بد من إنزال حقيبتي وانتظار إيجاد حل لهذا الإشكال وبدلا من البقاء إلى جانب الضابط ذهبت مع أخي إلى (بوفيه) المطار وعندما طال بنا المقام دون إمكان الاتصال بأحد المستولين في القيادة وافق الضابط على أن نذهب إلى المنزل إلى حين إخطارنا بما تسفر عنه الاتصالات، فلم يكن هناك ما يستدعي وجوب الانتظار بالمطار، وخاصة أن جواز سفري تحت يد

ضابط القيادة ولا سبيل إلى السفر بدونه، وعلى ذلك انصرفنا بعد ترك رقم التليفون لسرعة إبلاغنا بما يحدث، وحوالى الساعة الحادية عشرة اتصل بنا ضابط البوليس مبتهجا لأن القيادة أيدته في موقفه كما يثبته اعتمادها لكشف المسافرين، وعدم وجود أى اعتراض لديها على سفرى حين أشاء، وكيف أشاء بالباخرة أم بالطيار، وقام مشكورا بإرسال جواز السفر إلينا مع مخصوص كسبا للوقت، واتصلت في الحال بالقصر لعمل اللازم نحو إلغاء تذكرة الطائرة واستبدالها بتذكرة على الباخرة المصرية التي علمت بقيامها في نفس الليلة إلى بيروت فتصل بعد موعد وصول الطائرة بساعات قليلة ـ وعلى كل حال فلم تكن هناك طائرة تقوم من الإسكندرية في اليوم التالى، وعلى ذلك أبحرت في المساء بعد ذلك العطل المفاجء.

#### بالمصيف ثم العودة للوطن:

وقضيت بقية إجازتي في «ضهور الشوير»، التي كنا قد وجدنا فيها منز لا جميلا بديع الموقع على حافة جبل تغطيه الغابات وتتوافر فيه كل وسائل الراحة والمتعة بالحرية التامة في حركاتنا مع أولادنا وأولادهم بعدم مشاركة أحدلنا فيه، وبالجملة أتاح لنا حسن موقع ضهور الشوير الاستمتاع برحلات عديدة في ضواحيها والقرى والبلاد القريبة منها، غير أننا فوجئنا بمرض أحد أولادنا قبل عودتنا ببضعة أسابيع مما ألزمه الفراش وألزمني بالبقاء في لبنان إلى أن انتهت إجازتي وكان قد طرأ ظرف جعلني أفكر في الإسراع بالعودة، على أثر ما علمته مصادفة عما ذكرته إحدى الصحف عن صدور قرار من الحكومة المصرية الجديدة باعتقال عدد من رجال الأحزاب والسياسيين في العهد الملكي وأوردت أسماء من شملهم ذلك القرار، وكان اسمى من بينهم فخوفًا من الظن بأني أحاول الهرب من الاعتقال قد يكون من الأوفق أن أسارع بالعودة لإثبات يقيني من أنه لا يوجد في تصرفاتي ما أخشاه أو أخشى عواقب مواجهتي به ولكني لم يطاوعني قلبي على أن أترك ولدى المريض قبل شفائه، ولذلك أسرعت بكتابة خطاب وجهته إلى سليمان حافظ بك، وكان قد تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية شرحت له فيه موقفي وأنه لولا ذلك العذر القهري لحضرت فورا لتقديم نفسي لسلطات الاعتقال لأني ولله الحمد مرتاح الضمير إلى أنه لم يصدر منى على الإطلاق ما يكن أن أخساه، بل إنى بذلت على الدوام كل ما وسعني من جهد لخدمة وطني بما يطابق تعاليم الدين والمثل العليا للنزاهة والخلق القويم، ولما كان الله سبحانه وتعالى قد أذن بشفاء ولدنا قرب نهاية مدة الإجازة فقد رأيت أن أسبق

الأسرة بالعودة بالطائرة على أن يعودوا بعدى بالباخرة إلى الإسكندرية كما كان مقررا منذ البداية.

#### إلى العتقسل:

عند وصولى إلى مطار القاهرة - وكان في المساء - رأيت بعض أفراد الأسرة في انتظاري خارج حظيرة الجوازات والجمرك، وعندما جاء دوري للمرور أمام ضابط البوليس لفحص جواز سفرى لفت لونه نظره لأن مركزى كان يسمح لى بالحصول على جواز سياسي، وعندما قرأ اسمى ووظيفتي ابتسم وكأنه وقع على فريسة يطيب له أن يداعبها وأمسك بقلمه وقال هل تسمح بشطب رتبة الباشا ـ وكان قد سبق للحكومة الجديدة أن قررت إلغاء الرتب فقلت له إن الجواز تحت يدك فاصنع به ما تشاء، فدعاني إلى الدخول والجلوس إلى جواره ثم ترك مكتبه وقام بعمل بعض أتصالات تليفونية ولاحظ وجود بعض أشخاص في الخارج يحاولون توجيه بعض إشارات الترحيب بقدومي فسألني عما إذا كنت أعرفهم فقلت له إنهم بعض أفراد الأسرة قال لا مانع إذن من الجلوس معا ودعاهم إلى الدخول، وبعد قضاء فترة من الوقت في تبادل التحيات والأحاديث العاثلية العادية قال لهم في أدب ولطف أظن هذه المدة كانت كافية وطلب منهم الخروج وظهر أنه يتوقع حضور أحد لم يذكر عنه شيئا وأخذ يتطلع إلى الساعة بين حين وحين ثم لم يلبث أن استدعى سيارة تاكسي ودعاني إلى ركوبها معه، ففهمت في الحال أين ستكون غايتنا وهو ما حدث تماما فإننا ما لبثنا أن وصلنا إلى المدرسة الثانوية العسكرية وبعد تقديمي إلى الضابط القائم بإدارة المعتقل دارت بينهما مناقشة قصيرة وصلت بعدها سيارة عسكرية كانت قد صادفتنا متجهة إلى المطار بعد خروجنا منه بقليل ويظهر أن ضابط البوليس كان يترقب وصولها ليتولى القادم فيها أمرى، ولكي ينصرف هو إلى منزله، ولذلك فإنه سرعان ما انصرف وأرشدني بعدها مدير المعتقل إلى حجرة صغيرة تكاد تكون زنزانة بالدور الأرضى بالقرب من مكتبه واعتذر بأنه نظرا لتأخر الوقت فإن هذه الغرفة هي الوحيدة الميسورة الآن، وعسى أن يتمكن من تدبير مكان أوفر راحة في النهار وشعرت فعلا بكثير من الضيق لأن الغرفة كانت لا تزيد محتوياتها عن سرير صغير وكرسي واحد ومنضدة صغيرة فضلا عن زجاجة ماء وكوب للشرب وضعهما فوق تلك المنضدة الجندي المنوط بالخدمة وقد قال لي عرضا إنه في خدمتي فكلما أردت الذهاب إلى دورة المياه فإنه سوف يلبي ندائي في الحال لإرشادي إليها إذا فتحت الباب وناديته وذكر لي اسمه لمناداته عند الحاجة إليه واستغرقت بعدها في التفكير دون أن أشعر بحاجة إلى النوم على الرغم

من أني كنت قد شرعت في فتح الحقيبة لإخراج معدات النوم، ولكي أنصرف بعيدا عما أخذ يشغل بالى بشأن الوضع الذي وجدت نفسى فيه تلك الليلة تناولت كتابا بما أحضرته معى وشرعت في القراءة محاولا حصر كل تفكيري فيما أقرؤه حتى نسيت ما حولي كما نسيت مرور الوقت وإذا بقرع خفيف على الباب ففتحته وإذا بضابط أمامي يعتذر عن إقلاقي ثم قال في إيجاز إنه إتماما للإجراءات المتبعة لابد من تفتيش منزلي إذا لم يكن هناك ما ينع من ذلك فأجبته ، بأنه ليس لدى أى اعتراض سوى أن البيت مغلق منذ أول الصيف، ولابد أن التراب أصبح يغطى كل شيء فيه كما هي العادة مع تراب وطبيعة الجو في القاهرة، فدعاني إلى الخروج وكنت لحسن الحظ قد شغلتني القراءة عما عداها، فكنت مازلت علابسي كاملة وعند خروجنا تقدمت سيارة «جيب»، فدعاني إلى الجلوس بجانبه في المقعد الأمامي وتولى هو قيادة السيارة، بينما رأيت جالسا في المقعد الخلفي جنديا يحمل بندقية سريعة الطلقات ورأيت سيارة عسكرية بها عدد من الجنود المسلحين كذلك تسير خلف الجيب، وكان الضابط قد سألني عن العنوان وأخبرته به فقال إنه يجد مشقة في التعرف على شوارع جاردن سيتي لما بها من تقوسات وتقاطعات، ولذلك طلب مني إرشاده عند الوصول هناك إلى أن وصلنا إلى المنزل بسلام فنزلنا جميعا وتقدمتهم حتى فتحت باب الدخول إلى مسكني، فكان الظلام دامسا لأنه من عادتنا عند السفر أن نرفع «الكوبس» الرئيسي عند العداد من قبيل الاحيتاط لعدم حدوث «ماس» أثناء غيابنا، ولذلك كان لابد من السير في الظلام إلى مكان العداد في داخل المطبخ فاعتمدنا على إشعال أعواد من الكبريت إلى أن تم توصيل النور وسألني عن حجرتي الخاصة فأرشدته إليها، وكالعادة كان الفراش ـ وكل شيء في المنزل تعلوه مظاهر الاهتمام فقط بحمايته من تراكم الغبار، ولذلك لم يكن هناك ما يدعو إلى التفتيش سوى دولاب الملابس الكبير والدولاب الصغير الخاص بالملابس الداخلية، وإن كان الجزء العلوى منه يحتوى على عدد من الكتب والأوراق المختلفة فأخذ يقلب فيها وعثر بينها على صورة المذكرة التي كنت رفعتها إلى الملك بمناسبة إضراب رجال البوليس وبعض الطواثف الأخرى للعمال والموظفين واقترحت تكوين لجنة ملكية لدراسة نظام الوظائف والتعيينات والترقيات والعلاوات، بل نظام العمل كله ووجوب تبسيط إجراءاته. . إلخ. . ويظهر أنه أعجب بما حوته المذكرة من مقترحات فإنه استمر يتلوها حتى فرغ منها وهنأني على ما أبديته فيها من آراء وعجب كيف أنه مادام الملك كان حوله من الحاشية من يتقدمون بمثل هذه المشروعات لماذا كان ينصرف عنهم إلى من عداهم ممن جلبوا السخط عليه شخصيا من جراء تصرفاتهم وأغراضهم الذاتية، وقال لي إنه سيأخذ هذه المذكرة لتقديمها إلى المسئولين، فإنه لاشك

سيكون لها تأثير كبير من تكوين الرأى عني، ولم يلبث أن عثر على صورة مذكرة أخرى ـ كنت أجهل وجودها بالمرة ـ وكانت تتعلق بموقف للأستاذ عبد الحميد عبد الحق من بعض تصرفات أثارت خلافا بينه وبين بعض زملائه من الوزراء، فزارني وشرح لي حقيقة الموقف، ووجدت أنه كان على صواب في تصرفاته، وأنه كان يعمل لما فيه المصلحة العامة فبادرت بكتابة تلك المذكرة ورفعتها إلى الملك إجابة لطلب الأستاذ عبد الحق إنصافا له وللحق، وهنا أيضًا أبدى الضابط تقديره وإعجابه، وأنه سيضمها إلى المذكرة الأخرى. وبعد طول البحث والتنقيب لم يجد شيئا آخر يستحق الذكر، وأخذته إلى الحجرة التي يوجد بها المكتب مع رفوف المكتبة ذاتها فأخذ يقلب فيها قليلا، ثم أبدى اكتفاء بما رأى وشرعنا في الانصراف، وإذا بمنازل الجيران قد أضيئت وأخذ السكان يطلون من النوافذ والشرفات، والظاهر أنهم شعروا بحركة غير عادية، عند وصول السيارة «الجيب» والسيارة العسكرية لاسيما أن مسكني كان مجاورا لقسم الشرطة فأحس من فيه بهذه الزيارة غير العادية، ومن ثم انتشر الخبر وصحا الجيران ووجدت في انتظاري على الباب الخارجي ابن أخي ـ وكان أخى يقيم معى بنفس المنزل إلا أنه كان لا يزال بالإسكندرية ، وكان ابنه قد سبقه إلى القاهرة ولما شعر بحضوري مع كل هذا الحرس العسكري خرج لمقابلتي وسؤالي عما إذا كنت في حاجة إلى شيء ما فشكرته وطمأنته إلى أن كل شيء على ما يرام، وعاد موكبنا العسكري إلى المعتقل، وكنا قد اقتربنا في الفجر وبلغ بي التعب مبلغا جعلني أنام في الحال، ولم أتنبه إلا في الصباح عندما قرع الجندي (المراسلة) الباب لإحضار الفطور ـ وكان هناك متعهد تعاقدت معه السلطات المختصة على أن يقدم الطعام للمعتقلين، ولكن نظرا إلى أنه كان مصرحا لهم باستقدام الطعام من منازلهم فإن الأغلبية الكبرى كانت تفعل ذلك وبخاصة لأن طعام المتعهد كان غالبا لا يشجع على الأكل ومن ناحية أخرى فإنه في حالات كثيرة كان الطعام الذي يرسل لرب الأسرة الموجود بالمعتقل يكفى لعدد كبير عما كان يغنى الكثيرين عن الإقبال على أكل طعام المتعهد، بل عن إحضار طعام خاص من بيوتهم فإن الكل كانوا يشتركون فيما يصل من طعام إذا كان صاحب الطعام يرحب بمشاركة الزملاء إياه بل يلح عليهم في ذلك، إلا أنه نظرا إلى أنني كنت في شبه حبس أو اعتقال على انفراد فلم يكن أمامي سوى تناول الشاى ومعه بيضة مسلوقة وجدتها إلى جوار الشاي ولم أستطع أن أذوق غير ذلك، ولحسن حظى تلقيت زيارة سارة على غير انتظار، بل دون معرفة شخصية سابقة بالزائر ولكنها جاءت من طرف صديق عزيز هو محمد زكى على باشا، فإن القادم لزيارتي كان شقيق زوج كريمة زكى باشا وهو ضابط كبير في الجيش، فطلبوا منه زيارتي لمعرفة ما قد أكون في حاجة إليه وللمساعدة في

سبيل توفير ما يمكن تحقيقه من أسباب الراحة، وفي الحق أنه كان بالغ اللطف والعناية، وكان أول ما صنعه أن احتج من تلقاء نفسه لدى مدير المعتقل على وضعى بتلك الغرفة الخالية من أبسط وسائل الراحة، وسأله عما إذا كانت هناك تعليمات لديه بوجوب إقامتي على انفراد، ولما أجابه بالنفي زاد إلحاحا في وجوب نقلي في الحال وإلا فإنه سيشكو إلى كبار المستولين من هذا التصرف البعيد عن اللياقة ، وفي الحال سألني عما إذا كنت لا أمانع في انضمامي إلى عدد من المعتقلين يزيد على العشرة ويقيمون في «عنبر» واحد، وحينما سألته عن شخصياتهم تبينت أن من بينهم على الأقل صديقا واحدا عزيزا على نفسي وهو أحمد باشا عبد الغفار، فضلا عن عثمان محرم باشا، وعبد المجيد إبراهيم صالح باشا واللواء أحمد طلعت باشا الحكمدار السابق للقاهرة، ومرتضى المراغي باشا، وعدد آخر من ذوي المكانة فقبلت نقلي في الحال شاكرا للصديق الزائر جميل صنيعه ووساطته ولمدير المعتقل إجابته لتلك الوساطة، فأمر «المراسلة» بنقل حقيبتي إلى عنبر «الباشوات» بالدور الأعلى، وبعد توديعي والإعراب عن شكري مرة أخرى للزائر الكريم مع رجائه بإبلاغ تحياتي وشكري إلى أصدقائي كذلك لتفكيرهم في تكليفه بهذه الزيارة التي كانت بمثابة نجدة على غير انتظار، صحبني مدير المعتقل إلى مكان إقامتي الجديد فكان لقاء حارا بالعناق والقبلات من الجميع، فقد كان كل فرد يعتبر باقي الزملاء إخوانا له بلا كلفه ولا تفريق، ومن ثم لم تكن المشاركة في الطعام وحده بل في المشاعر قبل سواها، وكان الجميع يقضون الوقت بين قراءة الصحف والمجلات أو الكتب أو بالاستماع إلى الإذاعة، فقد وضعت إدارة المعتقل ميكروفونات في أماكن عديدة من أرجاء المعتقل، فكان صوت الإذاعة لا ينقطع إلا إذا عمد البعض إلى إغلاق الميكروفون القريب منه ـ فيشكو الآخرون من محبى الإذاعة وليس لديهم ما يغنيهم عنها، وعمدت بعد حين إلى الانصراف أغلب النهار إلى قراءة القرآن الكريم، وكنت أتحدى نفسى أحيانا لإتمام القراءة في ظرف مدة معينة حتى وصلت إلى قراءة الذكر الحكيم بأكمله في يوم واحد من الفجر إلى موعد صلاة العشاء، وشعرت يومها بسعادة كبرى لهذا الإنجاز على الرغم بما كلفني إياه من جهد ومشقة إذ كنت لا أشعر بشيء لحلاوة ما أنا بسبيله من تحقيق الغرض الشريف الذي كنت أرمي إليه، وكان يصلني طعامي يوميا على يدولدنا زوج كريمتي الكبري الذي عاني طويلا والحق يقال في سبيل الحضور يوميا من داره بالجيزة إلى المدرسة الثانوية العسكرية في منشية البكري، أي بالقرب من مصر الجديدة، ولكنه جزاه الله خيرا لم يتوقف عن القيام بذلك طول مدة اعتقالي، ولو أن كلا من عثمان محرم باشا، وأحمد عبد الغفار باشا، وعبد المجيد إبراهيم صالح باشا، وأحمد مرتضى المراغى باشا كان يرد إليه وحده

من الطعام ما يكفى كل المقيمين بالعنبر، وكذلك كانت أقفاص المانجو الممتازة ترد بلا انقطاع، وكانت دائما تحت تصرف من يشاء بل بلغ من عناية أحمد عبد الغفار باشا براحة إخوانه الزملاء في المعتقل أنه بعد تكرار الشكوى دون جدوى من إصلاح حنفيات الحمام ودورة المياه والمطالبة بالعناية بتسخين المياه وبخاصة لبدء انخفاض درجة حرارة الجو بلغت بعبد الغفار باشا العناية بإصلاح هذه الحالة السيئة أن عرض على إدارة المعتقل أن يتولى ذلك على نفقته الخاصة بشرط الموافقة مقدما على دخول الفنين المختصين، فضلا عن أنه سيتولى كذلك إحضار الوقود اللازم لضمان استمرار وجود الماء الساخن يوميا لبضع ساعات على الأقل، وعلى الأثر تم تحقيق ما وعد به، بل أخذ النازلون في أجنحة أخرى من المعتقل يتوافدون في ساعات وجود الماء الساخن للإفادة من هذه الميزة الكبرى بفضل من المعتقل يتوافدون في ساعات وجود الماء الساخن الإفادة من هذه الميزة الكبرى بفضل الأخ والزميل الكريم، ومع مرور الأيام أخذت تروج الإشاعات عن قرب الإفراج عن المعتقلين إلى أن تم ذلك في الأسبوع الأول من ديسمبر بعد أخذ وعد من المعتقلين بالابتعاد عن الاشتغال بالسياسة.

#### مذكرة «للقيادة»؛

وقد حدث بعد بضعة أيام من وجودى بالمعتقل أن نشرت إحدى الصحف اليومية وسط صفحتها الرئيسة للأخبار وتحت عنوان بالحرف الكبير خبرا مثيرا يفيد العثور في خزانة القصر علي مبلغ كبير يزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه باسم أحد كبار رجال الحاشية الملكية، وأنه يجرى التحرى لمعرفة أصل القيمة ووجوه التصرف فيها، فأدركت في الحال أن الخبر يتعلق بمبلغ كان مودعا بخزينة القصر تحت تصرفى، ولم أكن أعلم شيئا عنه إلا عندما اتصل بى رئيس الديوان الملكى بالنيابة وقتذاك حسن يوسف باشا وأبلغنى بأن بعض من كانوا يأملون الحصول على رتب البكوية والباشوية وضعوا تحت تصرف الملك بعض المبالغ لتوجيهها إلى جهات الخير التي يراها، فأمر بإيداعها خزينة القصر تحت تصرفى للصرف منها في شئون السودان إذ كان يعلم ما نعانيه من صعوبات لمساعدة الحركة الوطنية هناك كما سبق بيانه و وجدت ضروريا أنه كلما دعت الحاجة إلى سحب شيء من تلك المبالغ أن أكتب إيصالا لأمين خزانة القصر تبرئة لذمته ، وبأن الصرف تم بناء على أمر الملك ، ولقد وقعت في حيرة في بادئ الأمر بشأن كيفية تبرئه ذمتى كذلك ، فإن سرية أوجه الصرف كانت تقتضى عدم إطلاع أحد عليها ، كما أن من يتسلم منى مبلغا معينا قد يكون ذلك لتوزيعه على أشخاص بالذات تم التفاهم على إعانتهم شهريا مما قد يجد معه المستلم ما يجرح كرامته إذا طالبته بتوقيع إيصال بالاستلام ، فإذا كان المستلم هو يجد معه المستلم ما يجرح كرامته إذا طالبته بتوقيع إيصال بالاستلام ، فإذا كان المستلم هو يجد معه المستلم ما يجرح كرامته إذا طالبته بتوقيع إيصال بالاستلام ، فإذا كان المستلم هو

ذات المنتفع بالمبلغ فإن وقع طلب الإيصال منه قد يكون أشد على نفسه، وكل ذلك مع بالغ حرصى على عدم إثارة أى نوع من الحساسية في التعامل مع الإخوة السودانيين لكيلا ينقلب ما نرجوه من ود وتفاهم إلى عكسه، ولكنني حسمت الأمر وتوكلت على الله العالم بما في القلوب، إذ رأيت أنه لا مفر من الحصول على إيصال في كل حالة يبين وجه الصرف، ويبرئ ذمتي كذلك من أية مسئولية في أي ظرف يطرأ مستقبلا مع إفهام المستلمعند أية بادرة تردد أن الإيصال الذي يعطيه سيبقي سرا بين يدي في مقابل أنني من قبل أعطيت على نفسي إيصالا مماثلا، وبحمد الله جرت الأمور على ذلك النحو واحتفظت بجميع مستندات ما صرف عن يدي في ملف خاص عنيت بوضعه في الخزانة الموجودة بمكتبي مع قاموس مصطلحات البرقيات الرمزية الرسمية (الشفرة)، وكنت أحتفظ وحدي بمفتاح تلك الخزانة، وعند قيامي بالإجازة سلمته إلى أحد السكر تيريين بمكتبي وأوصيته أن يعني بحفظه كل العناية، وألا يسلمه لأي أحد كان ونبهت عليه بأنه سيكون مسئولا عنه شخصيا أمامي.

ولقد قدرت عند مطالعة الخبر الصحفى المشار إليه أن السر بقى مطويا كما تحسبت مخاطر متابعة الموضوع بالصحف لتعلقه بأسرار علاقاتنا بالإخوة السودانيين الوحدويين، فبادرت بمقابلة مدير المعتقل وأخبرته بأننى أود إبلاغ ذوى الشأن بأن الخبر المنشور اليوم يتعلق بأمر من شئون السياسة العليا للدولة، وأنه من الخطر السماح للصحف بالخوض فيه لأن الإنجليز كانوا يودون منذ زمن طويل الوقوف على حقيقة ما يجرى فيه، فطلب منى كتابة مذكرة بما أريد تبليغه ففعلت في الحال ووعد باتخاذ اللازم نحوها.

وقد تبين لى صحة ما قدرت من أن السكرتير الذى احتفظت معه بمفتاح خزانة مكتبى لم يبح بشىء، إذ تبين لمجلس الوصاية على العرش وجود مبلغ باسمى فى خزانة القصر، بينما كانت مستندات الصرف منه حبيسة الخزانة التى بيده مفتاحها، وذلك إذ اتصل الدكتور حسن الأبراشى بك سكرتير الديوان الملكى بابنى الأكبر وأبلغه بأن مجلس الوصاية كلفه التحرى عن أصل هذا المبلغ، وأوجه التصرف فيه، وطلب منه أن يستوضحنى الحقيقة ويسألنى عما إذا كانت هناك أية مستندات خاصة بذلك وأين مكانها، وعند أول زيارة لابن لى بالمعتقل ذكرت له اسم السكرتير الذى يوجد عنده مفتاح الخزانة الموجودة بمكتبى ليبلغه للدكتور الأبراشى بك ليطلب منه المفتاح للوصول إلى الملف المحتوى على كل المستندات المطلوبة، وقد تم ذلك والحمد لله، وعلمت فيما بعد أن الملف عرض على بهى الدين بركات باشا و «القائمة عام» رشاد مهنا عضوا مجلس الوصاية عرض على بهى الدين بركات باشا و «القائمة عام» رشاد مهنا عضوا مجلس الوصاية عرض على بهى الدين بركات باشا و «القائمة عام» رشاد مهنا عصور على على الدين بركات باشا و «القائمة عام» رشاد مهنا عصور على على المعتوى على كل المستندات المعلوبة ، وقد عمد الله على على الدين بركات باشا و «القائمة عام» رشاد مهنا عصور على على الدين بركات باشا و «القائمة عام» رشاد مهنا عصور المجلس الوصاية عرف على بهى الدين بركات باشا و «القائمة عام» و على على على الدين بركات باشا و «القائمة عام» رشاد مهنا على بهى الدين بركات باشا و «القائمة عام» رشاد مهنا على بهى الدين بركات باشا و «القائمة عام» و على على به عالى به على به ع

وأنهما إذ اطلعا على المستندات أبديا غاية الارتياح لما وجداه من الدقة المتناهية في الحساب.

أما المذكرة التى رفعت إلى أولى الأمر عن طريق مدير المعتقل فقد كان من أثرها أن حضر إلى المعتقل بعد أيام قليلة قائد الجناح حسين ذو الفقار صبرى لمقابلتى والاستفسار منى عن تفصيل ما أشرت إليه في مذكرتي فشرحت له كيفية اتصالنا بالحركة الوطنية بالسودان وتفاصيل سياستنا هناك في شتى الشئون، وقد قضى معى نحو ثلاث ساعات لتدوين كل التفصيلات كان خلالها مثال الوداعة وكرم الأخلاق، وختم لقاءه معى بإبداء تقديره لكل العناية والجهود التى كانت تبذل لخدمة قضية الوحدة بين شطرى الوادى.

# الفصسل الثانى والعشرون على هامش المذكرات والذكريات

يأس الملك من رجال الأحزاب \_ الملك والإنجليز والأغلبية الشعبية \_ مفاجآت كشفت عنها الوثائق البريطانية \_ ويعد . . الملك ورجال السياسة.

## يأس الملك من رجال الأحزاب:

لم ولن يبرح خاطري لقاء مع الملك ذات يوم في عهد إحدى الوزارات الائتلافية، إذ دخلت عليه في مكتبه في الوعد المحدد لي لقابلته، وكان قد استقبل قبلي بعض الوزراء فوجدته يمشى بخطوات عصبية وهو يروح ويغدو على طول الغرفة، فوقفت في مكاني داخل الباب منتظرا أن يبدأني بالحديث لأعلم سر هذا الاضطراب الكبير البادي عليه، ولكنه لزم الصمت برهة ثم قال أظنك في دهشة لما تراه مني، ولكن ذلك يرجع إلى الثورة الداخلية التي تتملكني، ولم أعد أستطيع أن أقوى على احتمالها، فأنا في حيرة شديدة، ماذا أعمل بعد كل الذي قمت به إلى الآن، فلقد جربت كل الأحزاب، ولم يحقق واحد منها ما كنت أرجوه منه، ولا يستطيعون التغلب على الروح الحزبية التي تتسلط عليهم جميعا فتجعلهم يعجزون عن الارتفاع إلى مستوى تغليب مصلحة الوطن على مصلحة أحزابهم، بل على مصلحتهم الذاتية فأصبحت لو اقتنعت بصدق كل منهم فيما يقوله لي، فإنه لا يوجد زعيم واحد مخلص لوطنه في هذا البلدبين كل زعمانه، فإن الوزير منهم يحضر عندى ولا يمل من الطعن في زملاته الوزراء وغيرهم من السياسيين، كل منهم يعمل نفس الشيء، بل إن رئيسهم قد يطعن في معاونيه حتى أصبحت في حيرة في أمر من يمكن الوثوق به ومن يجب الحذر منه، لقد ينست من استمرار هذه الحالة مع كثرة التغيير والتبديل، وأنا لا أطمع في أكثر من إيجاد توازن بين الأحزاب في مجلس النواب حتى أنقذ البلاد من استبداد حزب واحد يفرض إرادته باسم الدستور والأغلبية التي تسانده، ويفسرون الدستور بما يوافق هواهم وأغراضهم الذاتية والحزبية، فكيف الخلاص

من هذه الحيرة، لقد بلغ مني اليأس حد التفكير في اعتزال العرش لو كنت أعلم أنه يوجد بين أفراد أسرة محمد على من يصلح لتولى شئون الحكم بما يقتضيه من حرص وحذر في الأونة التي تحيط بنا، ولهذا ضاقت بي الحيل ووصلت بي إلى ما تراني فيه من الحيرة، فأخذت في تهدئة روعه وتسكين خاطره مؤكدا له أن البلد مازال بخير وفيه الكثيرون من ذوى الضماثر الطاهرة من شباب الأحزاب نفسها وقد ضاقت نفوسهم بما يشاهدونه ويلمسونه حولهم من سوء تصرف زعمائهم، وهم لا يستطيعون الوقوف في وجوههم خوفا من اتهامهم بالخيانة كما يعملون مع كل من يحاول إصلاح سياسة السيطرين على الحزب ولعل هذا هو السر في تكاثر أنصار حزب مصر الفتاة وجماعة الإخوان المسلمين وشباب الحزب الوطني، لخيبة آمال الشباب في رجال الأحزاب القديمة، وليس من العسير تشكيل حكومة تتألف من رجال عرفوا بالنزاهة والإخلاص للوطن وحده ولا ينظرون إلى غير مصلحته عازفين عن أي غاية ذاتية فتقوم بإصلاح ما أعوج على أيدى الوزارات الحزبية وتعيد إلى العدالة معناها بالقضاء على آثار المحسوبيات القديمة وإعطاء كل ذي حق حقه، وبذلك ينتشر الوعي السياسي الصحيح، ويعرف الناس معنى الدستور وما يكلفه لكل مواطن من حقوق وما يحتمه عليه من وأجبات، فلعل أكبر أسباب عدم نجاح وسائل الإصلاح والنهوض بمستوى الحياة هو عدم الشعور الصحيح بالمسئولية بسبب الجهل بالمدى الحقيقي لواجبات وحقوق كل فرد في ذاته، فعمت روح التساهل والتسيب مما أضاع المسئولية وجعلها مشاعا بلا حدود معروفة فتعذر من ثم معرفة المسئول ومحاسبته على نقص الإنتاج أو التقصير في أداء العمل بما يحقق القيام بواجب الحكومة أو الهيئة التي يتبعها العامل نحو من تخدمهم من المواطنين ونسأل الله التوفيق، وبعد قليل من التفكير هدأت ثائرة الملك كأنما كان يردد في نفسه قوله تعالى ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لأَقْرُبَ منْ هَذَا رَشَدًا ﴾ بل لعله طرأ على باله خاطر ظل يخفيه إلى أن تسمح له الظروف بإبدائه مستقبلا والله أعلم.

## الملك والإنجليز والأغلبية الشعبية:

وإذا كان الدارسون والباحثون في تاريخ مصر الحديثة قد أجمعوا على القول بأن المفتاح لفهم السر فيما يطرأ على الجو السياسي فيها من استقرار أو اضطراب يملكه من يتنبه إلى متابعة مدى التفاهم أو التنافر بين السلطة صاحبة السيطرة الفعلية على مقادير الأمور بحكم قوة الاحتلال والسلطة الشرعية التي تتولى الحكم والسلطة الشعبية بحكم ما لها من أغلبية في مجلس النواب، وكانت السمة الظاهرة المعالم في عهد الملك فؤاد هي سيادة

التفاهم طوعا أو كرها بين سلطان الاحتلال وسلطة صاحب العرش، والصراع الدائم مع الحزب صاحب الأغلبية النيابية الذى لم تكن تهدأ له ثائرة في مطالبتهما باحترام حقوق الشعب والعمل ببادئ الدستور، ولقد برز هذا النزاع واشتد عندما تولى الوزارة محمد محمود باشا سنة ١٩٢٨، وأوقف العمل بدستور سنة ١٩٣٣ لمدة ثلاث سنوات، ثم ازدادت الهوة اتساعًا عندما جاء إسماعيل صدقى باشا للحكم سنة ١٩٣٠، فألغى دستور سنة ١٩٣٠.

ولكن تضامن الأحزاب في محاربة حكم صدقي ودستوره أفضى إلى إقالته، وأعقبه عبد الفتاح يحيى باشا لفترة قصيرة، ثم جاء توفيق نسيم باشا على أمل أن يجد مخرجا من الأزمات المتوالية إلا أنه تردد في إعادة دستور سنة ١٩٢٣، بينما كانت البلاد قد أجمعت على المطالبة بعودته وتشكلت جبهة وطنية من زعماء الأحزاب وبعض البارزين من المستقلين بهدف عودة هذا الدستور وتحقيق أهداف البلاد الوطنية، وكان لجهود الطلبة فضل كبير في تكوين تلك الجبهة، وخلال ذلك كانت العلة قد اشتدت بالملك فؤاد الذي أبدى ارتياحه لتكوين الجبهة وأقر عودة دستور سنة ١٩٢٣، وكلف نسيم باشا باتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الصدد غير أنه توقف عن تنفيذ هذا التوجيه معتمدا على مؤازرة المندوب السامي» ـ كما كشفت الوثائق البريطانية فيما بعد ـ فما كان من الملك فؤاد إلا أن استدعاه وطلب منه تقديم استقالته وكلف على ماهر باشا بتشكيل وزارة لتجرى انتخابات جديدة في ظل دستور سنة ١٩٢٣، وصدر مرسوم ملكي بتشكيل وفد لمفاوضة الإنجليز رضيت عنه الجبهة الوطنية فيما عدا رئيس الحزب الوطني حافظ رمضان باشا الذي أبت رضيت عنه الجبهة الوطنية فيما عدا رئيس الحزب الوطني حافظ رمضان باشا الذي أبت مبادئه المفاوضة مع وجود الاحتلال وتم عقد معاهدة ١٩٣٦ بعد ذلك، وهي التي كانت بداية عهد جديد سواء في تاريخ مصر عموما، أو في العلاقات بين سلطة القصر وسلطة الاحتلال وبين حزب الأغلبية على وجه الخصوص .

فالمعاهدة أرضت حزب الأغلبية الذي أسماها «معاهدة الشرف والاستقلال»، وإن كان كثيرون قد عارضوها، منهم بعض أعضاء الجبهة الوطنية السابقة ووفد المفاوضات، بل وكان من المعارضين بعض الوفديين، ومع ذلك فإنه تقديرا من رئيس حزب الأغلبية النحاس باشا لدور المندوب السامي السير مايلز لامبسون في إتمام المعاهدة، قرر الاحتفاظ لشخصه بكافة امتيازات «المندوب السامي» بعد أن أصبح مجرد سفير لبلاده، ولعل هذا هو ما أغرى بريطانيا، فقررت الاحتفاظ به سفيرا في مصر. . ليبقى سفيرها الأول في الأسبقية بين السفراء متمتعا بجزاياه كمندوب سام.

ولعل من هنا كانت المعاهدة أيضا بداية عهد التفاهم والوئام بين سلطة الاحتلال وحزب الأغلبية في الصراع مع صاحب العرش، وذلك إذ فات أولى الشأن في بريطانيا أن الحكمة السياسية كانت تقتضى أن يستبدل به سفير ليس له عهد إلا بما يقضى به العرف السائد بين الدول لسفراء بعضها البعض، كما أن ما اعتاد عليه المندوب السامى وألفه من إطاعة كل ما يشير به دون مراجعة ولا مناقشة يجعل من الصعب عليه وقد أصبح سفيرا كغيره من السفراء أن يطرأ تغيير على ما تعوده قبلها من معاملة خاصة، ومن ثم نشأت كغيره من السفراء أن يطرأ تغيير على ما تعوده قبلها من معاملة خاصة، ومن ثم نشأت الصعوبات الكبرى التي تطورت إلى حقد وكراهية من جانبه نحو الملك فاروق الذي أبت عليه كرامته الوطنية أن يسمح بانفراد سفير إنجلترا بما كان له من مزايا كمندوب سام بعد مازالت عنه هذه الصفة البغيضة التي تحمل ذكرى السيطرة البريطانية التي لا يطيقها وطني غيور، ولذلك عمل الملك الشاب منذ اللحظة الأولى على وقف وإزالة تلك المزايا واحدة بعد الأخرى، بل إنه سبق وفصل من كانوا في خدمة القصر من البريطانيين ماعدا واحدا فقط لأنه كان صيدليا يعمل في اختصاصه بأمانة، ولذلك أمر بتركه إلى حين انتهاء مدة العقد الذي بيده.

وهكذا فإنه إذا كانت السمة الغائبة لعهد الملك فؤاد وقوف حزب الأغلبية دائما في جانب مواجه لموقع سلطة الاحتلال، وفي مواجهة شبه دائمة مع القصر فيما عدا فترة اتحاد القوى الوطنية ومعها الملك لإعادة دستور سنة ١٩٢٣ والسعى لاستكمال استقلال البلاد، وسنرى فيما يلى كيف وقف صاحب العرش وحده في جانب، بينما التقى ضده مع الإنجليز حزب الأغلبية وأكبر أحزاب الأقلية ويعض المستقلين.

### مفاجآت كشفت عنها الوثائق البريطانية،

أولا ـ عن موقف الملك ـ لم يرد في أى وثيقة مما نشر قول ولا مجرد إشارة إلى وقوف الملك فاروق موقف الضعف أمام المحتل، وليس بواحدة منها ثمة ما يشير ولو من بعيد إلى أنه كان في أي المواقف سوى الملك الوطني الذي عرفته البلاد في بداية توليه الملك، بل إنهم عرضوا عليه المساعدة ضد الضباط الأحرار، وكانوا لابد مادين إليه المساعدة عندما قامت «حركة الجيش» لو أنه طلب منهم ذلك، ولكنه كان قد وعي درس التاريخ وأبي على نفسه أن يكون «توفيق باشا» الثاني.

ثانيًا ـ عن موقف حزب الأغلبية ـ كان لهم موقفان ، أولهما: بعد تولى فاروق العرش بقليل ، وفي نفس الوقت الذي كان فيه الملك يتصرف في مواجهة الإنجليز على النحو الذي

ذكرناه بدافع من وطنيته كان يبلغه أن كلا من النحاس باشا ومكرم عبيد باشا ـ اليد اليمني والسند الأكبر لرئيس الوفد في ذلك الحين. قد وصل اعتزازهما بمدى ما يكن أن تبلغه مساندة لامبسون لهما إلى حد أنهما راحا يسرفان في الأمال حول امتداد الأجل أمامهما للتمتع بالحكم دون خشية أية معارضة ، ولا من جانب الملك نفسه ، بل كانت تنزلق الألسنة في المجالس الخاصة بأن الملك مازال طفلا يسهل وضعه في الجيب، وكانت هذه الأحاديث والأحلام كثيرا ما تجد من يتطوع بنقلها إلى الملك أو إلى المقربين منه، فيبادرون بنقلها إليه، كعلى ماهر باشا وسواه، وهو ما ترتب عليه بدء ظهور العوائق في وجه سياسة حسن التفاهم بين الحكومة والملك، في حين أنه كان قد بدأ حكمه مقتنعا تماما بضرورة تجنب أي سوء تفاهم مع الحكومة، وبأن يلتـزم سبيل قـوله تعـالي ﴿ ادْفُعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾، ولكن توالى التشدد من جانب الحكومة للتسليم برأيها في كل ما تعرضه على الملك إلى جانب تفاقم حوادث الاعتداء من جانب أصحاب القمصان الزرقاء الذين تولى حزب الحكومة إنشاء كتائبهم على غرار ما استحدثته إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية، فاستخدمت في قمع وإرهاب خصوم الحكومة دون مبالاة بسلطة القانون ولا مراعاة ما يقضى به الدستور من الحفاظ على حقوق المواطنين وتأمين أرواحهم وأملاكهم ـ كان هذا كله يتوالى ويتراكم مما أنشأ بوادر أزمة خطيرة بين الملك والحكومة فخيل إلى النحاس باشا ومكرم باشا على ما يظهر أن أيسر طريقة للخلاص من تلك الأزمة والاطمئنان إلى عدم تكرارها مستقبلا أو احتمال تكرارها أن يطلبوا من السفير معاونته في التخلص بتاتا من الملك بعزله عن العرش، وكان ذلك في الأسبوع الأخير من نوفمبر من ١٩٣٧، حيث «اجتمع النحاس باشا ومعه مكرم عبيد بالسفير البريطاني وأبلغاه أن الملك فاروق لا يمكن التعاون معه، وأنه يلجأ إلى تصرفات غير دستورية، وأن مصلحة البلاد تقضى بعزله، واقترح مكرم باشا تعيين الأمير محمد عبد المنعم ملكا» (١١).

ولقد قام السفير بنقل رغبات النحاس باشا ومكرم باشا إلى حكومته معربا عن رأيه الشخصى أن كلا طرفى النزاع (الملك والحكومة) يقع عليه جانب من اللوم، وسرعان ما أرسل وزير الخارجية (المستر إيدن) رده باستنكاره الذهاب إلى حد التفكير في عزل الملك ووافق الوزير على النصح للنحاس باشا بضم بعض ذوى الكفاءة إلى وزارته مثل النقراشي وأحمد ماهر لتدعيمها، وكذلك حث الملك «بلغة بالغة الشدة» على التعاون مع الوزارة والامتناع عن سياسة وخز الإبر بتعويق أعمالها، كما طلب من السفير إفادته عن

<sup>(</sup>١) مذكرات حسن يوسف: القصر ودوره في السياسة المصرية ص ٩٥.

التصرفات غير الدستورية المنسوبة إلى الملك (١) . وهكذا رأى الأجنبي المحتل نفسه أن الخلاف لا يستحق موضوعه الذهاب إلى الحد الذي بلغه أصحاب الأغلبية فنصح لهم بالصبر والانتظار.

وكان الموقف الثانى لحزب الأغلبية هو ما عرفه التاريخ باسم «حادث ٤ فبراير»، والمشار إليه في موضعه فيما سبق وما نشر في الوثائق البريطانية بصدد الاتصالات السابقة على ذلك اليوم، ثم ما كان من حمل السفير البريطاني على الأعناق والهتاف له مع رئيس الوفد عند زيارته له بمجلس الوزراء . . بعد الإنذار . . وبعد حصار القصر بالدبابات . . كل ذلك كثير وناطق بالواقع المرير، ففي المرتين تآمر من حزب الأغلبية ضد الملك الوطني لخلعه من على العرش .

ولو أن الملك خلع في أى المرتين هل كان هناك شك في موقف الحزب المتآمر من شريكه في المؤامرة . . الأجنبي المحتل؟

ثالثًا عن غير الأغلبية - بعد أن أعطى حزب الأغلبية القدوة لم يكن غريبا أن يسلك سواه مسلكه فيستعدى بدوره الإنجليز على الملك، فلقد عثرنا في الوثائق البريطانية على موقفين لابد من تسجيلهما.

أولهما: للمرحوم محمد محمود باشا الذي كان يطلق عليه اسم «الزعيم النبيل»، والذي أعقب مصطفى النحاس باشا في رئاسة الوزارة بعد إقالته سنة ١٩٣٧، وقد كان معلوما وشائعا أن له صلات طيبة ووثيقة مع الإنجليز وإن لم يشك أحد في وطنيته، وقد مرض مرضا طال أمده واشتد عليه إبان تلك الوزارة أتاح الفرصة لرئيس الديوان الملكي وقتذاك على ماهر باشا - أن يناور على نحو ما ذكرنا في موضعه حتى انتهى الأمر بطلب استقالته فاستجاب في أغسطس سنة ١٩٣٩ ليحل محله على ماهر رئيسا للوزراء.

وكان معروفا أن محمد محمود صاحب عنجهية تجعله يلقى علنا فى بعض الأحيان بأقوال تنم عن النيل من مقام صاحب العرش، سواء أبان حكم فؤاد أو حكم فاروق من بعده، واعتقادى أن أحدا لم يكن ليتصور أن يبلغ به الأمر إلى الحد الذى كشفت عنه الوثائق البريطانية إذ دعا السفير البريطاني لزيارته في مساء ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٤٠ . . فبدا له كرجل يموت ولكن عقله وحديثه بقيا واضحين، وأظهر من اللحظة الأولى أن لديه شيئًا خاصًا يريد الإفضاء به للسفير، ثم أفصح عما يدور بخاطره، وعقب ذلك مباشرة أرسل السفير إلى وزارة الخارجية البريطانية برقية جاء فيها «إنى على ثقة من أننا (أى الإنجليز)

<sup>(</sup>١) مذكرات حسن يوسف ص ٩٦.

تحققنا الآن بألا أمل لمصر ولا لعلاقتنا مع مصر ما بقى الملك جالسا على العرش. . إن جلالته فاسد إلى أعماقه . . لا أمل في إصلاح الملك فاروق . . سيبقى الملك فاروق خطرا علينا وعلى بلاده . إننا فقدنا فرصة التخلص منه في الأزمة السابقة . وإذا كنا تراجعنا باعتبار أننا سنجد رد فعل معاديا لإبعاده فنحن مخطئون . إن البلاد كانت ستنفس الصعداء في راحة وهي مستعدة أن تفعل ذلك إذا أبعدناه غدا . إن محمد محمود يأمل أن تساعدنا الحرب على ذلك . أي على التخلص من فاروق ويجب ألا نتردد في ذلك مرة أخرى» .

## ويعلق السفير في نفس البرقية فيقول:

«لأنى أعرف محمد محمود جيدا، فقد أفضيت إليه بأن الملك قد أنقذ في أزمة الصيف الماضى بتعيين حسن صبرى باشا رئيسا للوزارة . . رأيت أن أسجل هذا الحديث تفصيليا . . لأنى أحسست أن محمد محمود كان حريصًا على أن يعلن آراءه وهو بعد في حالة يستطيع خلالها أن يعبر عن هذه الآراء بوضوح . ولأنه أحد المصريين القلائل الذي أثق في حكمه الصائب وتقديره الواقعي لمصالح بلاده الحقيقية ومصالحنا»(١).

## هل هذه العبارات تحتاج لتعليق؟

كانت وصية «الرجل» وهو على فراش الموت موجهة إلى دولة الاحتلال تنصحها بخلع الملك، فهل من الغريب بعد ذلك ومع العداء الواضح من جانب السفير الذي أصبح مجرد ممثل دبلوماسي لبلاده بعد أن كان هو المندوب السامي . . هل من الغريب أن تأتى الحوادث بعد ذلك بيوم ٤ فبراير وما كان فيه؟

وثالثة الأثانى ما كشفت عنه الوثائق البريطانية من أن حسين سرى باشا خلال الأزمة السياسية التى واجهته فى آخر حكمه سنة ١٩٤١/ ١٩٤٢ لجأ إلى السفير البريطانى مرارا يشكو من الملك ولا يتورع عن أن يقول له رغم أنه كان زوج خالة الملكة فريدة . . . أنه لا أمل فى إصلاح الأمور طالما أن الملك فاروق باق على العرش . . وكأنما كان يجهد بهذا الحديث بذاته الطريق أمام السفير للقيام بما قام به يوم ٤ فبراير .

## وبعد .. الملك ورجال السياسة:

فإذا كانت الوثائق البريطانية المنشورة كشفت عن كل ما تقدم - وغيره الكثير - أفليس من

<sup>(</sup>۱) برقية رقم ۱۵۷ بتاريخ ۲٦ ديسمبر عام ١٩٤٠ من السير مايلز لامبسون إلى وزارة الخارجية (البريطانية) التاريخ السرى لمصر محسن محمد دار المعارف عام ١٩٧٩.

حقنا أن نتساءل . . وماذا كان يفعل أو يقول «الزعماء» غير ذلك فيصل نبؤه إلى الملك فاروق؟ . . ذلك أننى لم أكن في موقع يسمح لي بمعرفة كل ما كان يدور، ولا أن أسمع منه كل ما يصله.

إذا كان هذا هو حال «الزعماء» فكيف لا ييأس الملك منهم على النحو الذى بدأت به هذا الحديث. وإذا كان الوفد في علاقته بالملك أثناء وزارته الأخيرة قد حاول استمالة الملك لجانبه ونجح إلى حد كبير، فمن العسير القول بأن تلك السياسة محت الماضى كاملا.

على أية حال . . إن التاريخ الصحيح لعهد فاروق لم يكتب كاملا بعد . . وعلينا أن نقول هنا في وضوح تام عبارة أن الملك فأروق عاش فترة حكمه تحوطه الدسائس السياسية سواء من بعض من خدموا القصر أو من السياسيين أو «الزعماء»، «في حين أنه كان يرى من واجبه كملك لمصر وممثل لوطنه أن يدافع عن صالح شعبه ويدفع عنه كل ما يستطيع من عدوان أو احتمال أذى ، مما أدى إلى تكرار وقوع الاصطدام العنيف بينه وبين السفير البريطاني، بل إنه إبان اشتداد أزمة وزارة على ماهر واتهام السفير إياه بمناصرة ألمانيا لم يتردد في أن يصارح السفير ويقول له في وجهه ـ إن واجبه كملك لمصر أن لا ينضم إلى الجانب الخاسر، ولما كان همه الأول تجنيب بلاده ويلات الحرب، فقد حاول بشتى الوسائل الاتصال بهتلر عن طريق بعض الوسطاء ليصدر أوامره إلى قواته الزاحفة على مصر بأن تراعى قدر الاستطاعة تجنب العمليات التي قد تؤدي إلى تدمير مرافق البلاد أو إنزال خسائر جسيمة بالأهالي، إلى جانب هذا فإن الحقائق الواردة بالمذكرات تفيد بجلاء أنه منذ اللحظة الأولى من حكمه كان يشعر بدين كبير في عنقه نحو شعبه، وعمل جاهدا على الوفاء بالعهد الذي أخذه على نفسه في الحديث الذي أذاعه بالراديو في مطلع حكمه، فلم يدع بابا للإصلاح إلا وطرقه، ولا وسيلة لعمل الخير لبلده وشعبه إلا حاولها من رعاية للأزهر والمساجد وشئون الدين إلى إحياء لتقاليد السلف الصالح إلى رعاية لكل الهيئات العلمية والفنية في مختلف النواحي والتخصصات، إلى فتح أبواب قصره لكل الطوائف والطبقات، إلى تشجيع كل ما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة والنهوض بالشعب إلى المكانة الجديرة بماضيه المجيد، إلى المطالبة بحق الفقير في حمايته من الفقر والجهل والمرض، إلى الحث على مكافحة الأمية ومكافحة الحفاء، إلى تشجيع الشباب على التنافس في مجال الدراسة باستقبال المتفوقين سنويا في قصره، إلى إبداء عطف على العمال ومختلف طوائف العاملين، وفوق هذا كله عنايته واعتزازه بالجيش وبماضيه المجيد، مما ظهر أثره عند الاحتفال بالذكرى المنوية لإبراهيم باشا، إذ أمر في تلك المناسبة أن يسجل على قاعدة تمثاله بميدان الأويرا أسماء المعارك التي خاضها وحاز النصر فيها. وكانت لم تسجل من قبل مراعاة لكرامة الدولة العلية العثمانية، صاحبة السيادة الاسمية على مصر في وقت إقامة التمثال فإن أكبر انتصارات الجيش المصرى كانت على الجيش التركى في أيام محمد على باشا على يد ابنه القائد إبراهيم باشا.

وأما انحرافه عن الطريق السوى في ناحية الشئون العامة وبدء تنكبه لأحكام الدستور فقد بدأ الانزلاق على يد مستشاره السياسي الأول . . رئيس الديوان الملكي في بداية حكمه . . على ماهر باشا ، الذي أبعده من ناحية عن متابعة السير في تقليد مقابلة المسئولين من الحاشية يوميا ، فحال دونهم وعرض ما قد يكون لديهم من آراء إلى أن لاقي هو نفسه ذات المصير ، ثم أصبح غير المسئولين هم أصحاب الرأى والنصح على مر الزمن ، كما كان هو صاحب النصيحة بإقالة حكومة الأغلبية ـ ليتولى هو رئاسة الوزارة بعدها ـ فوجد الملك في هذا نموذجا يحتذيه فيما بعد ، كما استقر في وجدانه ضرورة إيجاد توازن بين الأحزاب في مقاعد البرلمان خشية طغيان الأغلبية ، إذ بقيت حوادث القمصان الزرقاء ماثلة أمام عينيه ، وما كان يئول إليه حال البلاد لو أطلق لها العنان ، ولكن تضارب المسئولية وطغيان مصلحة الحزب ـ أي حزب ـ على الصالح العام في بعض الأحيان لم يؤد إلى تحقيق الغرض الذي كان يرمي إليه . وعندما عاد الوفد إلى الحكم سنة المسئولين من عاد الوفد إلى الحكم سنة الملك فاروق في عودة الاستقرار إلى البلاد حتى وقعت أحداث يناير سنة ١٩٥٢ فأنهت حكم الأغلبية وأتيحت بعدها الفرصة لغير المسئولين من الحاشية فتعاقبت الوزارات على النحو الذي انتهى بيوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ .

وأما عن انحرافات الملك في مسلكه الشخصى فإنها على الرغم من أنها تنافى كل ما تدعو إليه تعاليم الدين ومبادئ الخلق القويم، والتي كانت مستقرة في أعماقه عندما تولى الحكم وبدت ظاهرة وقت ذاك لكل مصرى، إلا أنها بدأت مع الأسف الشديد والألم الممض بالرضا، بل التوجيه من جانب من كان أولى الناس بالاعتراض عليها -أى من رائده منذ كان وليا للعهد - وذلك بسبب الاعتبارات التي كانت في نظره تبرر توجيه الملك نحو ذلك المسلك الذي انحدر به في النهاية إلى خاتمة مأساة حياته، ونترك بعد ذلك لعلماء النفس تقدير الأثر الذي تركته في نفس الملك فاروق الصدمات النفسانية التي هزت حياته وانعكاساتها على مسلكه الشخصى.

وبعد . . فهذه شهادتى قدمتها بين يدى القارئ وأنا أضعها أمام محكمة التاريخ، ما قررت فيها غير الحق، وما قصدت غير وجه الله سبحانه وتعالى، والله على ما أقول شهيد.

## الفصل الثالث والعشرون خروجي من الخدمة

ـ موقفي بعد الإفراج من المعتقل ـ طلب الإحالة إلى المعاش

## موقفى بعد الإفراج من المتقل:

كان من واجبي بعد الخروج من المعتقل أن أزور القصر لمقابلة «وزير القصر» الذي حل في مكان رئيس الديوان الملكي، وذلك لكي أعرف وضعى بعد الأحداث التي مرت بها البلاد، فإن مرتبى كان يحول إلى البنك بانتظام، كما أنه لم يصلني أي إخطار بحدوث أي تغيير في وضعى الوظيفي، ولكن ما هو الوضع «الآن»؟ لهذا كان لابد من مقابلة الوزير لجلاء الموقف، وعند وصولى إلى القصر وجدت الوزير في مكتبه لحسن الحظ، ولقد استقبلني بحفاوة كبيرة والحق يقال، وعلمت منه أنه إلى ذلك الحين لم يكن لديه ما يكن أن يفيدني به، وبما أنه لا يوجد في القصر الآن أي عمل خاص لي فلا داعي إلى تكلف مشقة الحضور ـ أي مرتب بلا عمل مثل تنابلة السلطان ـ وعلى ذلك انصرفت بعد شكره على لطفه وحسن استقباله، وقمت بعدها بزيارة سليمان بك حافظ ـ نائب رئيس الوزراء ـ لمجرد التحية وتهنئته بمركنزه الجديد متمنيا له التوفيق، ثم زرت السنهوري باشا، وكان لا يز ال رئيسا لمجلس الدولة فتبادلنا حديثا طويلا أخبرته خلاله بما سمعته من وزير القصر، فعلمت منه أن رجال الثورة يحملون لي تقديرا كبيرا لأنهم يعلمون الكثير عن رجال الحاشية الملكية، فهم على علم تام بجهودي الشخصية في سبيل توجيه الملك الوجهة السليمة وإحياء تقاليد السلف الصالح وكل ما يعود بالخير على الشعب، إلى حد أنهم يفكرون في الانتفاع بخدماتي، ولكنهم لم يتفقوا إلى «الآن» على خير سبيل لتحقيق ذلك الغرض، وسألنى عما إذا كانت عندى فكرة معينة في هذا الشأن فقلت له إني في الواقع خالي الذهن تماما من هذه الناحية، ربما لأني لم أكن أتصور إمكان حدوث هذا التفكير

على الإطلاق، ومع ذلك فقد خطرت في بالى أثناء حديثنا فكرة أفضلها شخصيا عن كل ماعداها، وهي رئاسة الجامعة التي لم تر النور بعد وهي جامعة أسيوط فأبدى ملاحظة اقتنعت بوجاهتها في الحال، وهي أن رئاسة الجامعة تعنى الاختلاط بجموع الشباب وهيئة التدريس، وبالتالي إمكان التأثير على قطاع كبير من الشعب، فضحكنا على أنه مادمنا لا نستطيع البت في شيء، فليس أمامنا سوى أن نترك الأمر لصاحب الأمر يدبره كيف يشاء سبحانه وتعالى.

وحدث بعد فترة وجيزة أن تقررت محاكمة كريم ثابت أمام محكمة الغدر لسوء استغلاله نفوذه لدى الملك في إرضاء أغراضه الذاتية ودعيت لأداء الشهادة أمام المحكمة وأذكر أننا كنا في شهر رمضان لأني على أثر انتظاري مدة طويلة في حجرة الشهود الضيقة كنت أشعر بضيق شديد وجفاف في حلقي عندما حان دوري لأداء شهادتي، ولذلك كنت أحاول الإيجاز قدر المستطاع في الإجابة عن أسئلة المحكمة للانتهاء بسرعة من أداء واجبى للخلاص مما كنت أعانيه فتفاديت الإطالة في إجاباتي مع الالتزام بقول الحق فاقتصرت على الجانب الرسمي مثلا في تحديد واجبات السكرتير الخاص فذكرت أنها كانت المسئولية عن كل ما يتعلق بالبريد الخاص بالملك وإعداد الردود على البرقيات التي ترسل باسمه، وهذا هو الواجب الرسمي فعلا، ولكن كانت هناك الواجبات التي قد يكلفه بها الملك، وهذا مفهوم بداهة ولكن كان يوجد من بينها مسائل بالغة الأهمية مثل كل الشئون المتعلقة بالسودان والحركة الوطنية هناك والطلبة الذين يحضرون للدراسة في جامعاتها ومعاهدها العلمية ، ثم كل المسائل المتعلقة بالاتصالات مع البلاد الإسلامية والتفاهم مع الأزهر الشريف بشأن البعوث الإسلامية وتلبية طلبات إمداد البلاد الإسلامية بما تلتمسه من الملك لموافاتها بحاجتها من الكتب والعلماء والمدرسين، ثم كان هناك الإشراف على إدارة أعمال الإدارة الإفرنجية بالديوان الملكي، وكان يتولاها وحدها مدير عام. مثل يوسف جلاد باشا وتلاه عدلى أندراوس بك إلى أن عين سفيرا بوزارة الخارجية ، فقد غابت عن ذاكرتي تماما أمام المحكمة مع شئون السودان والأزهر وجميعها لم تكن على كل حال من الاختصاصات أو الواجبات الرسمية للسكرتير الخاص فنسيانها بل تعمد عدم ذكرها، وهو ما لم يحدث لا يمس بشيء وجوب الالتزام بقول الحق لأن أصل الاختصاص الرسمي للسكرتير الخاص لا يشمل شيئًا من ذلك كله، وإنما إرادة الملك وحدها هي التي قضت بضم هذه الشئون إلى اختصاص السكرتير الخاص، ومن أجل ذلك لم يكن مستغربا تعليق رئيس المحكمة على ما ذكرته في شهادتي عن تكليف الشماشرجية بقراءة

أسرار الدولة، وتبليغ أوامر الملك عنها إلى المختص بالاستفهام عما إذا لم يكن من الأوفق بل الواجب تكليف السكرتير الخاص بذلك، وهو ما وافقت المحكمة عليه قائلا رأى المحكمة في محله، وإن كان في الواقع مستحيلا عمليا للسبب الذي أبديته في إجابتي، وهو أنه لكثرة الأوراق المعروضة لم يكن لدى الملك من الوقت ما يكفي للقراءة بنفسه، فكان ينتهز فرصة الأكل مثلا أو الحلاقة أو الوجود في الحمام فيأمر الأمين الخاص الموجود في الخدمة بفتح المظاريف المرفوعة إلى الملك واحدا بعد الآخر وتلاوة ما بها ليستطيع الاطلاع على كل أو أغلب الأوراق، فيشعر بأنه قام بالواجب عليه لينصرف بعدها إلى لهوه مرتاح الضمير، كما كانت تقنعه بطانة السوء، وفضلا عن ذلك فإنه كان من نتيجة ما كنت أشعر به من الضيق والمعاناة حين كنت أؤدى شهادتي أني وعن غير عمد، يعلم الله، نسيت ذكر حقيقة مهمة عند إجابتي عن سؤال المحكمة عما أعلمه عن مدى نفوذ كريم ثابت عند الملك فلم أذكر سوى واقعة اعتراضي على تعيينه لنشأته في بيتة جريدة المقطم البوق الأكبر للدعاية للاحتلال في مصر والسودان وغاب عن بالى تماما ما أوردت ذكره في مكانه من هذه المذكرات بشأن إسقاط العضوية عن عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ وكيف أني بعد نجاحي في إقناع الملك بوجوب إعادة بعضهم على الأقل إلى المجلس وطلبه مني الاتفاق مع حسن يوسف باشا على الأسماء وموافاته بها استطاع كريم في نفس الليلة ، وفي الثالثة صباحا استصدار المراسيم الخاصة بما حدث من التغيير في مجلس الشيوخ وسد الطريق بذلك أمام الساعين لإصلاح الأمور، ولكم شعرت بالحزن والأسف بالخجل كلما ذكرت ما حل بي من الإعياء المفاجئ وما تولاني من النسيان أو القصور الطارئ في الذاكرة وهو ما يدعوني إلى استدراكه هنا مع تكرار التأكيد بأني يشهد الله، بعد أداء اليمين كذلك أمام المحكمة، إنى كنت أبعد ما أكون عن تعمد الإغفال أو النسيان في أقوالي.

### طلب الإحالة إلى المعاش:

وأخذت الأيام تمر وتتوالى فى مرورها حتى بدأت تتعدد الشهور دون أن تظهر بارقة أمل جديد فى إيجاد عمل لى، وعافت نفسى البقاء عاطلا وأنا أتقاضى مرتبى، وأفضيت بذلك إلى صديقى السنهورى باشا فى إحدى زياراتى فى أوائل عام ١٩٥٣، فأشار بأن أريح بالى بأن أتقدم بطلب إلى المحكومة لإحالتى إلى المعاش مع إضافة سنتين إلى مدة خدمتى بالحكومة مادمت لم أصل بعد إلى سن المعاش، وبذلك تربح نفسك من هذه

الحالة المعلقة التى تشغل بالك، وعندها يمكنك التقدم بطلب آخر للحصول على إحدى القطع التى تخصها الحكومة لمن يرغب من أرباب المعاشات من أراضى مصلحة الأملاك الأميرية، ولك من الأصدقاء من كبار المزارعين وذوى الأملاك من قد يكون له مزرعة بالقرب من الموقع الذى قد يسعدك الحظ بالحصول على مزرعة فيها فتجد من العون والخبرة ما يساعدك على القيام بما تعجز عنه وحدك من الإصلاحات اللازمة لإعداد الأرض للزراعة، فضلا عن أنك سوف تجد فى ذلك خير وسيلة للابتعاد عن العاصمة واحتمالات الاشتباه فى اشتغالك بالسياسة مثلا أو الاختلاط بن يشتبه فى الاشتغال بها عما يحدث كثيرًا أثناء مراحل النزاع على السلطة فى الأدوار الأولى للثورات فى كل مكان ونسأل الله السلامة، فوافقت على هذا الرأى فى الحال وسرعان ما تقدمت بطلب الإحالة إلى المعاش وقد استجاب مجلس الوزراء إلى ما طلبته وصدر قراره بالموافقة على إحالتي إلى المعاش اعتبارا من ١٨ مارس سنة ١٩٥٣ مع ضم سنتين إلى مدة خدمتى أى إلى ١٨ مارس سنة ١٩٥٠ ، وبذلك انتهت خدمتى للحكومة. . وتفضل وزير القصر فأبلغنى ذلك بخطاب رسمى سجل فيه الشكر لى على ما قدمت من خدمات .

## وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قــر عينـــا بالإياب المســـافر

ولكنى مازلت أتساءل أيها الشاعر العزيز هل حقيقة «قر عينا بالإياب المسافر»؟! أما أن أحلام وآمال الماضى البعيد والقريب مازالت تساوره وتؤرقه فلا يجد الراحة وهدوء البال إلا في الالتجاء إلى خير معين على إحراز هدوء النفس وراحة الفكر، وأعنى قراءة كتاب الله الكريم بعد أن أتاح لى سبحانه وتعالى الفوز بأداء فريضة الحج مرة والعمرة بضع مرات والحمد لله أولا وأخيرا.

حسين حسنى تم في يوم الحميس ١٥ من جمادي الآخرة سنة ١٤٠٥هـ الموافق السابع من مارس سنة ١٩٨٥م.

# مذكرات تاريخية عن مصر والسودان والملحقات مصر والسودان

#### محمد على والسودان:

بعد ما استنب الأمر للمغفور له محمد على باشا الكبير في مصر وجه نظره إلى تأمين الارتباط بين شطرى وادى النيل وبسط أسباب العمران والأمن والنظام في السودان، فمن سنة ١٨١٢ أخذ يوالى الاهتمام بإرسال البعوث إلى السودان للاتصال بأهله وملوكه واستطلاع الأحوال هناك، لا سيما بعد ما تواترت الشكوى من التجار المصريين من انعدام الأمن، وبعد ما وفد ملك المرفاب ببربر وشرح حالة الانحلال في سنار، كما وفد أحد أفراد عائلة الزبير وشكا من عبث المماليك في دنقلة. فإذا كان عام ١٨٢٠ أرسل محمد على ابنه إسماعيل على رأس حملة للقضاء على أسباب الفوضى هناك وأرسل معه ثلاثة من نخبة العلماء ليحثوا أهل البلاد على الطاعة بلا حرب لأن الخضوع للسلطان خليفة المسلمين (١) واجب ديني.

ولقد نجحت الحملة في القضاء على المماليك المسيطرين على النزبة الشمالية، كما رفيعت لواء الأمن في مملكة سنار، وكانت تشمل دنقلة وبربر والخرطوم وسنار وفاز وغلى. ولم يلبث محمد على أن أوفد ابنه البطل إبراهيم إلى السودان لمساعدة إسماعيل فسار بجيش إلى سنار قاصدا بلاد الدنكا على النيل الأبيض، ولكنه اضطر إلى العودة إلى سنار لمرضه في الطريق. أما جيشه فتابع السير حتى وصل إلى الدنكا، ثم إلى جبل تابى بين النيلين الأبيض والأزرق. وسارت حملة أخرى بقيادة محمد بك الدفتردار إلى كردفان، وتم الاستيلاء على عاصمتها الأبيض (سنة ١٨٢١).

<sup>(</sup>۱) بعد ما أتم السلطان سليم الأول فتح مصر في سنة ١٥١٧ أرسل في سنة ١٥٢٠ قوة تركية لفتح النوبة السفلي، حيث بقيت في أسوان وأبريم وجزيرة ساى وامتد نفوذ الترك إلى الشلال السادس، وعرف الحكام هناك باسم «الكشاف». أما في شرق السودان فقد اكتفى الأتراك باحتلال سواكن ومصوع (وألحقتا بولاية الحجاز) وزيلع وبربرة (وألحقتا بولاية اليمن)، وكان داخل السودان مقسما بين عملكتي دارفور وسنار.

وبعد ذلك بعشرين عاما سيرت حملة إلى إقليم التاكا وافتتحت كسلا عام (١٨٤١).

وقد اهتم محمد على بإرسال البعوث لكشف منابع النيل فأرسل منها ثلاثا أهمها بعثة سليم بك قبودان ودارنو بك، وكان أقصى ما وصلت إليه غندوكورو إذ اضطرت للعودة لتعذر سير السفن بسبب قلة غور المياه في تلك المناطق، وهكذا تمهد السبيل لكشف البحيرات الاستوائية على يد الذين أوفدوا بعدها لهذا الغرض كالسير صمويل بيكر.

وكان من مظاهر اهتمام محمد على بالسودان أن قام في سنة ١٨٣٩ بزيارة ربوعه وتفقد أحواله، وهناك أعلن على رءوس الأشهاد إبطال تجارة الرقيق.

ولقد امتدت حدود الإدارة المصرية في عهد محمد على حتى أصبحت تشمل مديريات فازوغلى وسنار والخرطوم وكسلا وبربر ودنقلة وكردفان ودارفور، وهي التي صدر بها فرمان التولية بدون حق التوارث بتاريخ ١٣ فبراير سنة ١٨٤١، وهو ينص على مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الواقعة خارج حدود مصر.

ولم تعين حدود لتلك «المقاطعات والتوابع والملحقات» ولم يكن ذلك غريبا في العرف الدولي إذ ذاك في المعاملات الخاصة بإفريقيا ، فقد كان العالم المتمدين يجهل كل شيء عن بلادها الداخلية حتى سميت بالقارة المظلمة ، ولهذا كانت الدول تعتمد في تحديد مناطق نفوذها هناك على المعالم الجغرافية الواقعة على السواحل كالرءوس والخلجان ومصبات الأنهار ، وأما مدى مناطق النفوذ في الداخل فلم توضع لها حدود ثابتة إلا بعد تقدم الاستكشاف في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وأما الفرمان الذي صدر في نفس التاريخ بإثبات حق محمد على وأسرته في الولاية على مصر بطريق التوارث ، فقد أرفقت به خريطة بحدود مصر (۱).

<sup>(</sup>۱) لم يعثر على هذه الخريطة في محفوظات الحكومة المصرية أثناء مفاوضات اتفاق الحدود الغربية الذي عقد بين مصر وإيطاليا في ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٥، فكلفت المفوضية الملكية المصرية بالآستانة بالحصول على نسخة منها من المحفوظات التركية، وقد ألحقت بالاتفاق المشار إليه صورة الخريطة التي حصلت عليها المفوضية، وهي تعين الحدود بين مصر والسودان فوق خط عرض ٢٣ درجة شمالا، على أنه مما يلفت النظر أنه جاء بكتاب: . Ilertslet Mapof of Africa By Trealy Vol. 11 p. 614

وهو كتاب شامل لجميع الاتفاقات الدولية والمكاتبات المتبادلة بين الدول عن أراضى القارة الإفريقية أن فخرى باشا وزير العدل المصرى بعث بمذكرة إلى بمثل إيطاليا السياسى بمصر في يولية سنة ١٨٨١ يذكر فيها أن فرمان ١٣٠ فبراير سنة ١٨٤١ يعين حدود السودان على ساحل البحر الأحسر ابتداء من خليج رواى أى من خط ٢١، ١٥ درجة شمالا إلى بوغاز باب المندب. ولابد أن فخرى باشا قد كتب مذكرته معتمدا على وثائق رسمية.

وفضلا عن ذلك فقد حصلت مصر على امتياز من السلطان باستنجار مصوع وسواكن نظير جعل سنوى فإنهما كما سبق البيان كانتا تتبعان ولاية الحجاز وبهذا دخلتا تحت حكم محمد على منذ حملته على الحجاز، فلما قضى الفرمان الأخير بقصر حكمه على مصر بطريق التوارث ورأى محمد على ضرورة بقاء هذين الميناءين في يده لأهميتهما للتجارة الخارجية السودانية ولتأمين الاتصال بالسودان فقد عمل وحصل على استئجارهما من السلطان.

وفي الثلث الأول من المحرم سنة ١٢٦٥ (١٨٤٨)، وفي الثلث الأخير من شوال سنة ١٢٦٥ (١٨٤٨) وفي الثلث الأخير من شوال سنة ١٢٧٠ (١٨٥٤) صدر فرمانان بتولية عباس باشا الأول وسعيد باشا على التوالي ونص فيهما على أن الولاية تشمل «مصر وتوابعها».

وقد كان السودان محل عناية سعيد باشا بوجه خاص، فقام برحلة إلى ربوعه ووصل إلى الخرطوم، وهناك أمر بإجراء الكثير من الإصلاحات، كما أمر بمنع الاتجار بالرقيق وخفض ضرائب الأطيان وأمر بعقد جمعية من أعيان الخرطوم كل عام للنظر في أحوال البلاد، وفكر في مد خط سكة حديد في السودان، ولكن تنفيذ ذلك لم يتم إلا في عهد الخديو إسماعيل.

وتحقيقا للقضاء على تجارة الرقيق أنشأ سعيد محطة عسكرية على نهر السوباط للضرب على أيدي النخاسين.

### إسماعيل والسودان والملحقات:

وفى شعبان ١٢٧٩ (١٨٦٣) صدر فرمان بتولية إسماعيل باشا ونص فيه على غرار سابقيه على أن الولاية تشمل «مصر وتوابعها» إلا أن هذه التوابع أخذت تمتد وتتسع فى ظل إسماعيل العظيم حتى عدت إمبراطورية تضم منابع النيل فى الأقاليم الاستوائية، وتتناول خليج عدن والساحل الغربى للبحر الأحمر بأكمله، وتطل على المحيط الهندى، وهذه هى الخطوات التي تم بها تحقيق ذلك كله:

(۱) وجه إسماعيل عنايته من بادئ الأمر إلى استعادة حكم مصوع وسواكن كما كان الحال في عهد أبيه ـ وكان عباس وسعيد لم يهتما بالاستمرار في استئجارهما ـ إذ أدرك أهميتهما لخطوط القوافل التجارية وكمنفذ بحرى لتجارة السودان الخارجية ، فضلا عن سهولة الوصول إلى السودان عن طريقهما .

وفى ١١ مايو سنة ١٨٦٥ أصدر السلطان فرمانا يخول إسماعيل إدارة مصوع وسواكن ومعها مديرية التاكا وأن التعليمات التي أصدرها إسماعيل إلى المحافظ الذي عينه لمصوع لما ينطق بالأهمية الكبرى التي كان يعلقها على هذا «الموقع المهم» والنتائج التي ينتظرها من «الإصلاحات والتنظيمات الجديدة» لأنه «ميناء تجارى مهم وستزداد أهميته على الأيام» حتى إنه أعلن عزمه على السفر إلى تلك الجهة عن طريق رأس الرجاء الصالح متى تم بناء الباخرة مصر «المحروسة» وأمر بإنشاء قصر استعدادا لتلك الزيارة.

- (٢) وفي السنة بعينها (١٨٦٥) أرسل حملة إلى أعالى النيل تم لها احتلال فاشوده؛ لتكون قاعدة للعمليات التالية.
- (٣) وفي ١٢ من المحرم سنة ١٢٨٣ الموافق (٢٧ مايو سنة ١٨٦٦) صدر الفرمان الذي يقرر تغيير نظام الوراثة وحصرها في أكبر الأولاد من ذرية إسماعيل جيلا بعد جيل، على أن يشمل التوارث حكم مصر «والأراضي الملحقة بها وتوابعها مع قائمقاميتي سواكن ومصوع» وتبعا لذلك رفعت الجزية من ٨٠ ألف كيس إلى ١٥٠ ألف كيس.
- (3) وفي سنة ١٨٦٩ أرسل إسماعيل السير صمويل بيكر على رأس حملة إلى أعالى النيل، ونص في عقد الاستخدام على أن الغرض من هذه الحملة فضلا عن القضاء على تجارة الرقيق «أن تضم إلى مصر كل البلاد التي يشملها حوض النيل في إفريقية الوسطى» كما نص في موضع آخر على أن من أغراضها «أن تفتح الطريق للملاحة إلى البحيرات الكبرى التي تتكون منها المنابع الأصلية للنيل في المناطق الاستوائية»، وكذلك أن تنشأ من غندكورو سلسلة من المحطات العسكرية لتأمين التجارة في كل الحوض الأوسط للنيل ولتأمين المواصلات بين القاعدة الأصلية وأبعد نقطة تابعة لها، وأنه عند ما يتم إنشاء هذه الخطوط العسكرية التجارية «تضم كل البلاد التي تمر بها إلى الإمبراطورية المصرية التي سوف تمتد رقعتها إذ ذاك من منابع النيل إلى البحر الأبيض المتوسط».
- (٥) وفيما بين سنة ١٨٧١ و ١٨٧٣ تم ارتياد منابع النيل ورفعت الراية المصرية على الأقاليم الاستوائية وأعلن ضمها لمصر، وأنشئت بها عدة محطات عسكرية أطلق عليها فيما بعد اسم مديرية خط الاستواء ودخلت اينورو وأوغندة تحت سيادة إسماعيل، واعتنق ملك أوغندة الإسلام وقام بإنشاء مسجد هناك، كما كتب بذلك السير صمويل بيكر إلى الخديو في مايو سنة ١٨٧٧.
- (٦) وفي ١٣ ربيع الآخر سنة ١٢٩٠ الموافق (٨ يونية سنة ١٨٧٣) أصدر السلطان فرمانا ٣٦٤

- يؤيد فرمان مايو سنة ١٨٦٦ بتثبيت حقوق إسماعيل وذريته في حكم «خديوية» مصر وملحقاتها وسواكن ومصوع وتوابعها.
- (٧) وفي سنة ١٨٧٤ كان قدتم إخضاع دارفور على يد الزبير باشا وامتداد النفوذ المصرى إلى جميع مناطق بحر الغزال، ونظرا إلى اتساع نطاق الأقاليم الاستوائية التي دخلت الحكم المصرى وصعوبة المواصلات مع الخرطوم وبعد المسافة عنها فقد فصلت تلك الأقاليم عن الإدارة المركزية بالخرطوم، وجعلت وحدة قائمة بذاتها وعين الكولونيل غوردون حاكما عليها خلفا للسير صمويل بيكر، وكانت مهمة غوردون الأولى إتمام عمل بيكر في القضاء على تجارة الرقيق وتوطيد سلطة الحكومة باكتساب ثقة الزعماء والأهالي وتأمينهم على «الحياة والحرية المقدستين»، فقام بما عهد إليه وأصبحت منطقة البحيرات ألبرت و «إبراهيم» وڤيكتوريا تحت السيادة المصرية .
- (٨) وفي ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٢٩٢ الموافق (أول يوليه سنة ١٨٧٥) «صدر خط شريف» إلى الخديو إسماعيل بالنزول إليه عن حكم ميناء زيلع وكانت تابعة لولاية اليمن وذلك لقاء زيادة الجزية بمقدار ١٥ ألف ليرة عثمانية سنويا، وعلى أثر ذلك ضمت بربرة إلى مصر وكذلك ساحل الصومال إلى رأس غردفوى، وفي الحال أوفد إسماعيل أحد أمراء البحرية (رضوان باشا) لتسليم زيلع «والجهات التابعة لها» كما أمر حاكم «عموم شرقى السودان ومحافظة سواحل البحر الأحمر» بالقيام إلى زيلع لأن «فيها طرق ومواقع يلزم استكشافها والوقوف على حقائقها وما يكون لازما إليها من الإجراءات والاستعدادات، ثم أوفد رءوف باشا محافظا «لزيلع وملحقاتها» وزوده بالتعليمات والمعدات والقوات اللازمة لبسط سيادة مصر على المناطق الداخلية للاتصال بمديريات خط الاستواء وأوصاء بأنه إذا سأل الإنجليز الذين يترددون على زيلع من عدن عن سبب هذه الاستعدادات يقول لهم «إننا نقصد كشف منبع نهر وباط» «وسيأتي من غوندو كرو حضرة غوردون باشا مأمور خط الاستواء».
- (٩) ولم يأت أكتوبر من ذلك العام (١٨٧٥) حتى كان العلم المصرى يرفرف على هرر وكل الأقاليم المجاورة لها؛ والتى كان يتوافد زعماؤها لتقديم الطاعة، كما امتد سلطان إسماعيل إلى أقاليم الصومال على المحيط الهندى.
- (١٠) وفى ٧ سبتمبر سنة ١٨٧٧ عقدت اتفاقية بين الحكومتين المصرية والبريطانية بموجبها اعترفت إنجلترا بالسيادة المصرية على ساحل الصومال إلى رأس حافون، إلا أنها اشترطت صدور تأكيد لها من الباب العالى بعدم التنازل بأى وجه أو اعتبار لأية دولة

أجنبية عن أى جزء من ساحل الصومال شأنه فى ذلك شأن مصر وجميع البلاد الملحقة بها كجزء من الدولة العلية، وأن يعترف السلطان بتبعية الصومال لمصر كبقية البلاد التي يتناولها حكم الخديو بالوراثة (ولكن السلطان لم يصدر التصريح الذى طلبته إنجلترا).

(۱۱) وفي ۱۹ شعبان سنة ۱۲۹٦ الموافق (۲ أغسطس سنة ۱۸۷۹) صدر الفرمان السلطاني بتولية الخديو توفيق، ونص فيه على توجيه حكم مصر إليه «بالحدود القديمة مع الأراضي التي ضمت إليها» كما أدخل نص بحظر على الخديو» أن يتنازل للغير بأى صفة أو لأى اعتبار كليا أو جزئيا عن أى امتياز من الامتيازات التي منحت لمصر وعهد بها إلى الخديو والتي هي مستمدة من الحقوق الطبيعية للدولة صاحبة السيادة، وكذلك حظر على الخديو التنازل عن أى جزء من الأراضي الواقعة تحت حكمه.

(١٢) وفي ديسمبر سنة ١٨٨٣ ، أى في السنة التالية للاحتلال الإنجليزى لمصر أبلغ قائد السفينة الحربية البريطانية «رينجر» الحاكم العام لشرقى السودان أنه تلقى معلومات تفيد أن الحكومة البريطانية قررت عدم المساس بسلطان مصر في سواكن ومصوع وموانئ البحر الأحمر وكانت الثورة المهدية قد استفحل أمرها واتسع نطاقها إذ ذاك .

### ظروف الانسحاب من السودان والملحقات:

على أثر الاحتلال البريطاني لمصر منيت القوات المصرية في السودان بنكبات متتالية على أيدى رجال الفتنة المهدية وإزاء هياج الخواطر في مصر عقب وصول أخبار هذه النكبات تظاهرت بريطانيا بأنها تترك لمصر اتخاذ الإجراءات التي تراها، إذ صرح ممثلها (السير إيفلن بيرتج - اللورد كرومر فيما بعد) لشريف باشا بأن السودان لا يهم بريطانيا في شيء، وأنه إذا كانت حكومة سمو الخديو ترى بأن مقاطعات كوردفان ودارفور تفيدها بشيء فإن لها مطلق الحرية في التصرف والقيام بعمل ما تستطيعه للاحتفاظ بها تحت سيطرتها، ولكن لا فائدة من مخابرة الحكومة البريطانية في هذا الموضوع لأنها لن تؤيد الحكومة المصرية في ذلك مطلقا بأى وجه من الوجوه . وأذيع هذا التصريح على العالم عن طريق نشره في الأجيبشيان جازيت لتمهيد الأذهان إلى أنه لم يبق من سبيل إلا الانسحاب من السودان نظرا إلى خلو الخزينة وحل الجيش بعد الاحتلال، وقد أفصح عن ذلك اللورد ملنر في كتابه (إنجلترا في مصر)، حيث يقول عن هذه المناسبة «إن الرجل المثقل بالديون إذا ما وصل إلى الحد الأقصى من الضيق يجب أن يوطن نفسه على تضحية شطر كبير مما علكه أولى من التعرض للإفلاس التام»، ولكن الخديو أجاب على المثل البريطاني بأنه ما دامت

إنجلترا ترفض مساعدته لتوطيد سلطته على السودان، فإنه سيطلب إلى الباب العالى أن يستعيد سيادته بنفسه نظير النزول عن الجزية الإضافية التي فرضها السلطان على الخديو في مقابل التوسع في أراضيه - فأبدى السير إيفلن بيرتج أنه لا يعارض مبدئيا في تدخل تركيا بقواتها بشرط أن يكون ذلك على نفقتها، وأن تكون سواكن قاعدة لعملياتها.

إذ رأت إنجلترا أن سياسة «عدم الاهتمام» بمصير السودان لم تؤد إلى النتيجة التى ترمى إليها أسفرت عن نياتها الحقيقية بالتقدم «بنصيحة» مؤدّاها «التخلى عن السودان» حتى يصبح ملكا مباحا لأول من يضع يده عليه Res nullius فتتاح لها الفرصة بهذا لوضع الحجر الأساسى لبناء إمبراطوريتها الإفريقية. وكان السير إيفلن بيرنج قد استشار حكومته بطبيعة الحال قبل الإقدام على إبداء هذه «النصيحة» للخديو، وكما يقول اللورد ملنر فى كتابه سالف الذكر «لم تتردد الحكومة البريطانية فى إقرار ممثلها على رأيه، بل أقلعت عن موقفها السابق وما أبدته من عدم الاهتمام وأمرت السير إيفلن بيرنج أن يبلغ الحكومة المصرية أنه يجب التخلى عن السودان بأسرع ما يستطاع، وأنه إذا رفض أحد الوزراء الموافقة على ذلك فيجب أن يعتزل الحكم». ولقد توالت برقيات وزارة الخارجية البريطانية على ممشر تحثه على الإسراع فى استصدار الأمر من الخديو بانسحاب الجنود على مثلا على وادى حلفا، وهبت الصحافة الإنجليزية تناصر حكومتها فكتبت التيمس مثلا تقول «لما كانت مصر قد اشتهر عجزها عن حكم الدلتا بدون مساعدتنا، فإن من الحماقة توقال كاهلها بعبء أراض تبلغ فى اساعها مساحة الهند».

وعند ما قدم السير إيفلن بيرنج إلى الحكومة المصرية مذكرته الخاصة بإخلاء السودان اجتمع مجلس الوزراء تحت رئاسة شريف باشا في جلسة دامت عدة ساعات أجمع الرأى فيها على أن مصر يجب أن تحتفظ بكل أملاكها في السودان لأنها الامتداد الطبيعي للأراضي المصرية، فضلا عن أنها فتحت على يد الجيوش المصرية، ولما أصر الممثل البريطاني على «مشورته» بشدة وصرامة قدم شريف باشا استقالته التاريخية المعروفة، وسجل فيها على إنجلترا تدخلها غير المشروع وإصرارها على تنفيذ مشورة ممثلها دون مناقشة وما في ذلك من اعتداء على دستور البلاد، فضلا عن أنه سجل أن مصر لا تملك التخلي عن السودان لأنه من أملاك الباب العالى وعهد بحكمه إلى مصر.

وفى ٨ يناير سنة ١٨٨٤ شكل الوزارة نوبار باشا بعد ما رفض رياض باشا تشكيلها، وعلى الأثر صدرت الأوامر بإخلاء السودان، ولما لم يكن الباب العالى يملك القوة الكافية للمحافظة على حقوق سيادته في السودان وفي مصر معا فإنه لم يجد مناصا في الاكتفاء بتوجيه مذكرة احتجاج إلى الدول، سجل فيها اعتداء بريطانيا على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتضمن سلامة أملاك السلطان، وآخرها اتفاق التجرد من المطامع الذي عقد في الآستانة سنة ١٨٨٧.

ولكن بريطانيا مضت في تنفيذ السياسة التي رسمتها منذ وضع اللورد دوفرين تقريره في سنة ١٨٨٣ موصيا بتخلي مصر عن السودان وسحب جنودها وموظفيها منه ثم إعادة فتح السودان لحساب إنجلترا وحدها، وقد وقع الاختيار على الجنرال غوردون ليشرف على إخلاء السودان ـ ولو أنه هو بعينه كان قد نشر مقالا في Pall Mall Gazette بتاريخ ١٠ يناير سنة ١٨٨٤ وصف فيه قرار التخلي عن السودان بأنه «أقصى درجات الجنون» وقال «وإذا نظرنا من وجهة الدفاع عن مصر فإن إخلاء السودان لا يمكن تبريره» وقال: «إن في إخلاء السودان ضربة مريعة توجه إلى سلامة مصر وربما إلى السلم العالمي»، وعلى أثر وصوله إلى الخرطوم قام نزاع طويل بينه وبين حكومته على الطريقة التي تتبع لإخلاء السودان فقد وجد الحاميات المصرية السودانية موزعة في عدة مراكز منعزلة بعضها عن البعض الآخر ـ خط الاستواء وبحر الغزال ودارفور وكسلا وسواكن وبربر وسنار ودنقلة ـ وأبي عليه شرفه أن ينجو بجلده مع الأوروبيين المجتمعين في الخرطوم، ويترك الأهالي والحاميات تحت رحمة الأقدار، فأخذ يوالي إرسال الاقتراح تلو الاقتراح لإنقاذ البلاد من الفوضى والحاميات من الهلاك، بل لإعادة الهدوء والسكينة إلى البلاد، فكانت اقتراحاته تقابل بالرفض البات والتشبث بالقول أن مهمة غوردون سلمية ، ويجب ألا تنشأ عنها مطلقا أي عمليات حربية. أي التخلي التام لا «الإخلاء»، وقد وصف غوردون في مذكراتُه محاولاته العديدة وموقف حكومته منه وأثرت هذه السياسة في نفسه حتى قال في موضع منها (حين انقطع الأمل في وصول نجدة إليه) «أنه يشعر بالسعادة حين يفكر أنه سوف لا يضع قدمه أبدا على أرض بريطانيا».

وهناك وثيقة رسمية تكفى وحدها للإفصاح عن السياسة الإنجليزية فى شأن السودان، وهى التعليمات التى صدرت للجنرال ولزلى، حين قررت الحكومة البريطانية تحت ضغط الرأى العام العالمي إيفاد حملة لإنقاذ غوردون، فقد جاء فى نهاية تلك التعليمات «أن سياسة الحكومة ترمى إلى إنهاء عهد السيادة المصرية على السودان»، ولقد عادت هذه الحملة أدراجها دون إنقاذ غوردون إذ كانت الخرطوم قد سقطت فى أيدى المهديين قبل وصول الحملة إليها بيومين. . . . . . (٢٦ يناير سنة ١٨٨٥).

وفي ١١ مايو سنة ١٨٨٥ أعلنت الحكومة البريطانية في مجلس العموم أن الحدود المصرية قد أعيدت إلى وإدى حلفا.

#### سلخ الملحقات:

على أثر قرار الانسحاب من السودان (يناير سنة ١٨٨٤) سارعت الدول إلى تحقيق مطامعها في الأملاك المصرية، وكانت بريطانيا واسطة عقد الطامعين، إذ عقدت سلسلة من الاتفاقات باسم «تحديد مناطق النفوذ» تولت فيها التوزيع طبقا لما يحقق رغباتها، إذ كان يسبق كل اتفاقية أو يصحبها أو يعقبها مغنم جديد لبريطانيا كما يلى بيانه:

- (۱) في ٢٤ فبراير سنة ١٨٨٤ نزل الأميرال هيويت Hawett إلى سواكن، وتولى القيادة العسكرية دون استشارة الخديو ولا علمه، وعند ما احتجت تركيا على ذلك أجابها السفير البريطاني في الآستانة بتاريخ ٦ مارس سنة ١٨٨٤ بأن مجرى الحوادث في السودان قد اضطر الحكومة البريطانية إلى اتخاذ بعض الإجراءات الحربية مؤقتا لحماية ثغور البحر الأحمر، ولكنها عازمة على أنه حاليا تعود السكينة إلى البلاد فإنها لن تعمل شيئا بغير موافقة الباب العالى. بيد أنها في الوقت بعينه.
- (٢) أو فدت الميجر هنتر لاحتلال ثغور الصومال والإشراف على المصالح البريطانية في هرر التي انسحب منها المصريون بعد تسليمها إلى الأسرة التي كانت تحكمها عند احتلالهم إياها، ولكن الحبشة لم تلبث أن بسطت سيادتها عليها بالقوة في عام ١٨٨٧.
- (٣) عقدت إنجلترا معاهدة مع الحبشة بتاريخ ٣ يونية سنة ١٨٨٤ (وكان الأميرال هيويت عثلا للحكومة البريطانية)، وجعلت مصر طرفا فيها (وعثلها بريطاني هو ماسون بك Mason Bay حاكم مصوع)، وغنمت الحبشة بموجب هذه المعاهدة استعادة إقليم بوغوص من مصر مع حق الاستيلاء على كل ما فيه من المباني وما يوجد في المخازن من اللخائر والأسلحة عند انسحاب القوات المصرية، كما نص على حق الحبشة في تعيين مطرانها وأن كل خلاف ينشأ بينها وبين مصر يرجع في أمره إلى إنجلترا.
- (٤) بادرت إنجلترا على أثر احتلالها ثغرى زيلع وبربرة إلى عقد اتفاقات مع زعماء القبائل النازلة على الساحل وفي المناطق الداخلية المحيطة بهذين الثغرين، وذلك فيما بين أول مايو سنة ١٨٨٦ و ١٥ مارس سنة ١٨٨٦، وبموجب هذه الاتفاقات أخذت العهد على أولئك الزعماء بألا يتنازلوا أو يبيعوا أو يرهنوا أو يسمحوا باحتلال أي جزء من

بلادهم إلا لبريطانيا، وأن يقبلوا الحماية البريطانية، وفي ٢٠ يولية ١٨٨٧ قامت بريطانيا بإبلاغ الدول رسميا أنها بسطت حمايتها على الساحل الصومالي من رأس جيبوتي إلى بندر زيادة.

(٥) كانت فرنسا منذ زمن تحاول الحصول على موقع قريب من مدخل بوغاز باب المندب، ولقد أفلحت شركة فرنسية في شراء مساحة من الأرض «على مسيرة اثنتي عشرة ساعة جنوب مصوع»، إلا أن العاهل العظيم الخديو إسماعيل لم يفته الخطر الذي قد ينشأ عن استقرار أقدام الفرنسيين هناك، فسعى بواسطة السفارة التركية في باريس حتى نجح في شراء هذه الأرض سنة ١٨٦٥ من التاجر الفرنسي «بستره» الذي كان قد أخذها لحسابه بالاشتراك مع شركة فرنسية وبادر بتكليف وكيله في الآستانة (القبوكتخدا) بعرض تفاصيل الأمر على الصدر الأعظم، وكيف أنه خلص هذه الأرض من «أيدى الأجانب» كما «أزال من الوجود القول الحاصل بتبعيتها للحبشة». فلما أعلن القرار الخاص بإخلاء السودان وجدت فرنسا الفرصة سانحة لتحقيق ما أضاعه عليها إسماعيل وسرعان ما عقدت (بين أول أبريل سنة ١٨٨٤ و٢ يناير سنة ١٨٨٥) عدة اتفاقات مع زعماء القبائل المسيطرة على منطقة جيبوتي وناجورة التي عرفت فيما بعد باسم الصومال الفرنسي، وفي ١١ فبراير سنة ١٨٨٥ أخطرت الدول بأنها بسطت حمايتها على تلك المنطقة ولكن تركيا تمسكت بحق سيادتها عليها وطلبت ـ وحصلت ـ من إنجلترا على تأكيد بعدم المساس بذلك الحق أثناء مفاوضاتها مع فرنسا (في سنة ١٨٨٧) لتحديد مناطق نفوذهما في شرق البحر الأحمر، وتبادلت الدولتان (فرنسا وإنجلترا) وثيقة في هذا الصدد.

(٦) منذ افتتاح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ كانت إيطاليا تسعى جاهدة في وضع يدها على جزء من ساحل البحر الأحمر، وأفلحت تحت ستار شركة Rubattine في أن تعقد اتفاقا مع بعض رؤساء القبائل في منطقة عصب Assab لإنشاء محطة تجارية لتموين سفنها (بين ١٨٧٠ و ١٨٨٠)، ولما أخذت الشركة توسع دائرة نشاطها بعثت الحكومة المصرية بمذكرة احتجاج إلى الممثل الإيطالي لديها مؤكدة سيادة الباب العالى على كل ساحل البحر الأحمر. إلا أن إيطاليا تابعت سياستها بتشجيع بريطانيا، وفي على كل ساحل البحر الأحمر. إلا أن إيطاليا تابعت سياستها بتشجيع بريطانيا، وفي الأهالي منشورا قال فيه إن حكومته بالاتفاق مع الحكومات المصرية والبريطانية والحبشة قد أمرت باحتلال مصوع ورفع الراية الإيطالية عليها إلى جانب الراية الإيطالية عليها إلى جانب الراية المصرية»، «ولمدة عشرة شهور بقيت الراية والقوات المصرية في مصوع إلى جانب المصرية»، «ولمدة عشرة شهور بقيت الراية والقوات المصرية في مصوع إلى جانب

الراية والقوات الإيطالية إلى أن انسحبت القوات المصرية في ٥ ديسمبر سنة ١٨٨٥ تنفيذا لأوامر إخلاء السودان، ولقد أرادت إيطاليا أن تعتبر هذا الانسحاب «تخليا» يكسبها حق الاحتلال إلا أن الباب العالى احتج على وجود الإيطاليين هناك وعده اعتداء على حقوق سيادته، ولما كلف عثله في روما أن يطلب بيانات عن ذلك من الحكومة الإيطالية أجابه وزير الخارجية أن حكومته كلفت الأميرال باحتلال مصوع إذا رأى في ذلك ضرورة لاستتباب الأمن والنظام فيها، ومع ذلك فإنها لا تمانع مطلقا في الاعتراف للسلطان بحقوق السيادة.

وفي مايو سنة ١٨٨٧ اعترفت إنجلترا لإيطاليا بحق الإشراف المطلق على ساحل البحر الأحمر من مصوع إلى رأس كاسار، وفي ٢٥ يولية سنة ١٨٨٨ أعلنت إيطاليا سيادتها على مصوع فأنكرت عليها فرنسا حقها في ذلك محتجة بأن مصوع ليست ملكا مباحا Res Nulluis إلا أن إيطاليا كانت تعتمد على تأييد بريطانيا فمضت في سياستها. وفي ٢ أغسطس سنة ١٨٨٨ أعلنت حمايتها على منطقة زولا (جنوب مصوع)، وكانت الراية المصرية مازالت مرفوعة عليها إلى ذلك الحين ولم تعبأ إيطاليا باحتجاجات الباب العالى في (١٨٨٨ و ١٨٩١ و ١٨٩٤) ولا باحتجاجات مصر على هذا الاعتداء على حقوقها بل على الاتفاقات والقوانين الدولية.

(٧) عقدت إنجلترا اتفاقات متوالية مع إيطاليا (في ٢٤ مارس و ١٥ أبريل سنة ١٨٩١ ثم في ٥ مايو سنة ١٨٩٤) لتحديد مناطق نفوذ الدولتين في شرق إفريقيا، وبموجب هذه الاتفاقات اعترفت بريطانيا لإيطاليا بجنطقة نفوذ تشمل أراض واسعة من الحبشة والسودان المصرى باشتمالها على هرر وكل أقليم أوجادين تقريبا والصومال إلى رأس غردفوى والمناطق التى احتلتها إيطاليا على ساحل البحر الأحمر وامتدادها في الداخل إلى قرب كسلا، بل إن إنجلترا خولت إيطاليا حق احتلال كسلا وشقة كبيرة من حوض نهر عطبرة مؤقتا إلى أن يتسنى لمصر استردادها (اتفاقية ١٥ أبريل سنة ١٨٩٧) وعما يجدر ذكره أنه خلال المفاوضات التي جرت بين إيطاليا وإنجلترا في ذلك الشأن كانت الحجة التي تمسك بها المفاوضون الإنجليز في رفض التنازل لإيطاليا عن كسلا وأن كسلا ملك مصر لأن السودان كله ملك الخديو»، وإن كان هذا القول لم يمنع إنجلترا من التصرفات الأخرى العديدة التي قامت بها في أملاك مصر. تلك هي النتائج التي أسفرت عنها السياسة الإنجليزية حيال الملحقات والأملاك المصرية في شرق السودان، وعلى ساحل البحر الأحمر حيث باتت سواكن الموقع المهم الوحيد الباقي في أيدى المصرين. تحت سيطرة الإنجليز.

#### إنجلترا ومديريات خطالاستواء:

وأما في داخل السودان فإن مديريات خط الاستواء كانت المنطقة الوحيدة التي لم تفلح أيدى المهديين في الوصول إليها بفضل السياسة الحكيمة التي سار عليها أمين باشا في إدارة تلك المناطق منذ عين حاكما عاما عليها في سنة ١٨٧٨ ، فلقد أفلح في اكتساب ثقة الأهالي وولا ثهم التام للحكومة المصرية ، وعلى يده استتب الأمن والنظام وزال كل أثر للنخاسين ، وازدهرت الزراعة بل وشيء من صناعة النسيج ونظم استقلال موارد البلاد الطبيعية حتى أصبحت إيرادات الحكومة تربو على المصروفات ، ولذلك فإنه بعد انقطاع المواصلات مع مصر لم يشعر أمين ولا رجاله بشيء من القلق وأجمعوا أمرهم على البقاء في مراكزهم والاستمرار في إدارة البلاد باسم الخديو ، ولو أن الحكومة المصرية (نوبار باشا) أرسلت كتابا بتاريخ ٢٧ مايو سنة ١٨٨٥ تخطره بالقرار الذي اتخذته لإخلاء السودان ، وأنها لذلك لا تستطيع أن ترسل إليه أي مدد أو معونة وتنصحه أن يعود إذا أراد عن طريق زنزيبار ، ونظرا إلى أنها تجهل كل شيء عن حالته هو ورجاله ، فقد تركت له حرية التصرف كما يشاء .

إلا أنه يظهر أن بقاء أمين باشا في مديريات خط الاستواء كان ينطوى على خط مزدوج في نظر بريطانيا لأنه طالما بقى يحكم البلاد باسم الخديو فإنه يحول دون تحقيق مطامعها في التغلغل إلى تلك النواحى وبسط نفوذها منها نحو جنوب إفريقية - تحقيقا لمشروع سيسل رودس وأما إذا أدركه اليأس باستمرار عزلته عن بقية السودان فليس هناك ما يضمن عدم تحوله شطر ألمانيا موطنه الأصلى ، وكانت بعثاتها العديدة إلى الأنحاء المجاورة وسياستها حيال زنزيبار وما حولها يثير قلق الإنجليز وينبئ عما تسعى ألمانيا إلى تحقيقه من المطامع هناك . لذلك لم يكن بد من إخراج أمين ومحو كل أثر للسيادة المصرية في مناطق خط الاستواء ليخلوا الجو أمام السياسة الإنجليزية .

#### بعثة ستانلي:

عمدت إنجلترا إلى إذاعة أخبار مثيرة عن موقف أمين في الأقاليم الاستوائية والأخطار التي تهدد حياته، وأن الواجب الإنساني يحتم العمل العاجل لإنقاذه. وما ذلك إلا لتبرير تدخلها مع اكتساب تعضيد الرأى العام لها في مساعيها «الإنسانية»، ومبالغة في التستر تباعدت الحكومة ظاهريا عن هذه الحركة وتألفت لجنة أهلية لإنقاذ أمين إلا أنه مما يجدر بالذكر أن رئيس تلك اللجنة كان السير وليم ماكينون مؤسس الشركة البريطانية لشرق

إفريقية، أى الشركة التى كان هدفها الأول التمكين للسيادة البريطانية - تجاريا ثم سياسيا على نحو ما حدث فى الهند وغيرها - على المناطق الواقعة بين النيل وساحل إفريقية الشرقى، أى همزة الوصل بين السودان المصرى والأملاك البريطانية فى شرق إفريقية وعلى الرغم من تعدد الأدلة والشواهد على أن الحكومة البريطانية كانت المحرك الأكبر لحملة الإنقاذ فإن ستانلى الذى عهد إليه بتلك المهمة كان يصرح بأن من المضحك اتهامه بالعمل لحساب حكومته، أو القول إن الغرض من رحلته اختطاف مديريات خط الاستواء من مصر لأن تلك المناطق ليست لها أية قيمة، ولقد أثار الكولونيل شابى لولج بك حملة فى الصحف الفرنسية فى مصر نبه فيها الأذهان إلى الأغراض السياسية التى تنطوى عليها تلك الحملة «الإنسانية» قائلا إن أمين كما تفيد الرسائل الواردة منه يتمتع بأتم صحة ولا يهدده أى خطر، ولكن هذه الحملة هى تكملة لسلسلة السرقات والاعتداءات التى توالت على الأراضى المصرية منذ عام ١٨٨٨، وأن الغرض الحقيقي منها إنزال الراية الخديوية وغيرهما من الأملاك المصرية على الساحل الشرقى لإفريقية .

وفى ٢١ يناير سنة ١٨٨٧ غادر ستانلى لندن إلى مصر فى طريقه لإتمام مهمته، ولقد زوده الخديو توفيق باشا بخطاب إلى أمين وفيه ينعم عليه برتبة اللواء تقديرا لخدماته فى مديريات خط الاستواء ويخبره بأن الغرض من إيفاد ستانلى إليه هو تمكينه هو ورجاله من الانسحاب والعودة معه مادام ليس فى الاستطاعة إرسال نجدة إليه، ومع ذلك فقد ترك له الخديو الحرية المطلقة فى التصرف وتقرير ما يراه فى العودة إلى القاهرة أو البقاء حيث هو مع ضباطه وجنوده. وبعد رحلة طويلة عن طريق رأس الرجاء الصالح والكونغو وصل ستانلى وحملته إلى شاطئ بحيرة ألبرت نيانزا فى ديسمبر سنة ١٨٨٧، ولكنه لم يلتق بأمين باشا إلا فى ٢٩ أبريل سنة ١٨٨٨، وقدم له خطاب الخديو وخطابا آخر من نوباد بأمين باشا وعندما فاتحه فى أمر الانسحاب برجاله للعودة إلى مصر أجابه أمين باشا بأنه يقدر الصعوبات التى تلقاها مصر فى سبيل الاحتفاظ بتلك المناطق، ولكنه لا يرى لماذا يتحتم عليه الرحيل لاسيما أن الخديو يبلغه فى خطابه أن فى وسعه البقاء فى مكانه على عسم وكذلك نوبار باشا قد كتب إليه بهذا المعنى، ثم قال اإنى لا أسمى ذلك تعليمات فليس هناك أمر بالرحيل بل تركت لى الحرية»، وأقام ستانلى شهورا طويلة يعاول إقناع أمين بالتسليم بوجهة نظره ولكن دون طائل، وفى خلال ذلك عرض عليه يحاول إقناع أمين بالتسليم بوجهة نظره ولكن دون طائل، وفى خلال ذلك عرض عليه حلام، ثلاثة:

- (١) الانسحاب برجاله والعودة إلى مصر.
- (٢) أو الاستمرار في حكم البلاد ولكن باسم ملك البلجيك.
- (٣) أو يتخذ مركزا له في الزاوية الشمالية الشرقية من بحيرة فكتورنيانزا لإدارة البلاد باسم الشركة البريطانية لإفريقيا الشرقية، وحاول جهده في إقناعه بقبول الحل الثالث، وأن الشركة ستمده بالمعدات اللازمة لبسط سيادتها على أونيورو وأوغندا والتوغل شمالا الشركة ستمده بالمعدات اللازمة لبسط سيادتها على أونيورو وأوغندا والتوغل شمالا إلى واديلاى مقر أمين إلى ذلك الحين. ولكن أمين ظل ثابتا عند رأيه الأول قائلا إنه الأمور بينهما عند هذا الحد إلى أوائل سنة ١٨٨٩، حيث نفد صبر ستانلي وقرر اتخاذ سبيل العنف والتهديد لإرغام أمين على الرحيل إذ رأى التهديد وحده لم يأت بالنتيجة المطلوبة، حاصر معسكر أمين بأتباعه المسلحين في ٥ أبريل وكان أمين قد قرر إعادة المرضى والشيوخ مع ستانلي واصطحبهم معه لهذا الغرض وجمع أمين ورجاله بالقوة وأعلن أنه سوف لا يتردد في قتل كل من تحدثه نفسه بالمقاومة بل أعدم بالرصاص في الحال رجلا من خدم أمين باشا قال إنه لا يريد الرحيل ومنذ تلك اللحظة بسط ستانلي حكم الإرهاب على الجميع وفي ١٠ أبريل سنة ١٨٨٩ بدأ ستانلي رحلة العودة وفي موكبه الظافر أمين باشا ومعه من المصريين والسودانين والأوروبيين ١٥ من الضباط والجنود والموظفين ١٢٦ من الخدم. وهكذا تم إنقاذ أمين باشا أو إخلاء الأقاليم والمتوائية من المصريين وتمهيد السبيل لتحقيق المطامع البريطانية فيها .

وفي أوائل ديسمبر سنة ١٨٨٩ وصل ستانلي إلى ساحل زنزيبار، وكان أمين قد فارقه بمجرد دخوله إلى المنطقة الألمانية في لا ديسمبر وعلى أثر وصوله إلى إنجلتراتم إبرام اتفاقية بين بريطانيا وألمانيا في أول يولية سنة ١٨٩٠ لتحديد مناطق نفوذ الدولتين في شرق إفريقية وبموجبها حصلت إنجلترا على الاعتراف بأن منطقة نفوذها تشمل الأقاليم الواقعة شمال خط يمتد من الكونغو غربا عند خط العرض (١) جنوب خط الاستواء إلى بحيرة فكتوريا نيانزا فساحل المحيط الهندى شرقا، وبذلك اطمأنت إنجلترا من ناحية التنافس الألماني ولم تلبث أن أوفدت الكابتن لوجارد إلى أوغندة في أكتوبر سنة ١٨٩٠، فأرغم ملكها بقوة السلاح على توقيع معاهدة يعترف فيها بالحماية البريطانية لمدة عامين وبعد جولة مسلحة في أونيوروا وبقية الأقاليم الاستوائية عاد إلى أوغندة وأرغم ملكها للمرة الثانية (في مارس سنة ١٨٩٠) على توقيع معاهدة أخرى يعترف فيها بالحماية الدائمة، ولكن الحكومة البريطانية جددت المعاهدة في ٢٩ مايو سنة ١٨٩٧ على أثر انسحاب الشركة وتخليها للحكومة عن حقوقها.

وفي يوم ١٨ يونية سنة ١٨٩٤ أعلنت الحماية البريطانية على أوغندة، ثم أعلن امتداد هذه الحماية إلى أونيوروا والأقاليم المجاورة في ٣٠ يونية سنة ١٨٩٦ ، وفي خلال ذلك عقد اتفاق بين إنجلترا وملك البلجيك في ١٢ مايو سنة ١٨٩٤ لتحديد مناطق النفوذ بين الكونغو وبريطانيا في وسط إفريقية وبموجبه اعترفت بلجيكا بحدود منطقة النفوذ الإنجليزي، كما نص عليها في الاتفاق الإنجليزي الألماني (يولية ١٨٩٠)، وحصلت إنجلترا على حق استثجار منطقة في أراضي الكونغو تمتد من بحيرة تنجانيقا إلى بحيرة ألبرت إدوارد في مقابل تخويل الكونغو مثل هذا الحق في منطقة وادى النيل تمتد شرقا من بحيرة ألبرت إلى شمال فاشودة عند خط عرض ١٠ درجة وغربا إلى حدود الكونغو-أي كل مناطق فاشودة وبحر الغزال وبحر العرب ولادو ووادلاي، وكان الغرض الأساسي من هذه الاتفاقية، فضلا عن الحصول من دولة مجاورة على الاعتراف بمركز بريطانيا في الأقاليم الاستوائية تأمين الاتصال بينها وبين المناطق الإنجليزية في جنوب إفريقية ـ تنفيذا لمشروع سيسل رودس ـ ومن جهة ثالثة لإيجاد حائل بين الكونغو الفرنسي وأراضي وادي النيل، وإذ كانت بريطانيا تعلم مطامع بلجيكا القديمة في تلك المناطق ومحاولاتها العديدة لمد نفوذها إلى أعالى النيل، فقد احتاطت لمقتضيات السياسة البريطانية في المستقبل بأن استترت خلف السيادة التركية والمصرية على أعالى النيل وتبادلت مع بلجيكا في يوم توقيع الاتفاق وثيقة تؤكد عدم إنكار الطرفين لحقوق تركيا ومصر هناك. وإذ أمنت إنجلترا على مركزها في الأقاليم الاستوائية من كل النواحي بعد ما قبضت على مفتاحي البحر الأحمر في قناة السويس وحليج عـدن (في زيلع وبربرة وساحل الصومال) ووطدت أقدامها كذلك في شرق إفريقية، وشرعت في مدخط حديدي بين ممباسا وأوغندة عادت توجه عنايتها إلى السودان، فاستعادت كسلا لمصر من إيطاليا في فبراير سنة ١٨٩٦.

## الحملة الفرنسية إلى فاشودة وإعادة فتح السودان:

كان التنافس الاستعمارى بين فرنسا وإنجلترا على أشده، فلا عجب أن كانت فرنسا ترقب باهتمام خطوات السياسة الإنجليزية حيال الأملاك المصرية في شرق وجنوب السودان، وتوالت تصريحات الساسة الفرنسيين في البرلمان الفرنسي بأن التصرفات التي تمت باطلة من الوجهة الدولية، وكان الاعتقاد السائد لدى الكثيرين من المتبعين لأدوار التدخل الإنجليزي في وادى النيل أن إنجلترا بعد أن تم لها إخلاء السودان من المصريين ووضع يدها على منافذه الشرقية والشمالية ومنابع النيل في الجنوب كانت تعتزم التوسع

تدريجيا من أوغندة بالزحف شمالا حتى يتم لها بسط سلطانها على السودان. لذلك تفتق ذهن أولى الأمر فى فرنسا عن خطة تحول من ناحية دون تحقيق مطامع إنجلترا فى أعالى النيل، ومن ناحية أخرى تدرأ خطر المطامع البلجيكية فى تلك المناطق. وإذا لم تسفر هذه الحظة عن ظفر فرنسا بتلك المنطقة لنفسها تيسر لها على الأقل أن تفتح باب المناقشة دوليا فى المسألة المصرية السودانية بحذافيرها، ومن ثم توضع الأمور فى نصابها بإعادة الحقوق لأصحابها، أما الخطة المشار إليها فهى تلخص فى إيفاد حملة عسكرية من الكونغو الفرنسي لاحتلال فاشودة على أن تتقدم لإمدادها بعشة أخرى من الشرق عن طريق جيبوتي والحبشة. ولقد وضعت هذه الخطة بتكتم تام حتى إذا كان ٥ مايو سنة ١٨٩٣ الليوتنان كولونيل Monteuil، وصارحه بأن مستقبل فرنسا ومركزها فى العالم يتوقف على نجاح حملته، وأضاف «أنى أريد فتح باب المسألة المصرية ولتحقيق هذا الغرض يجب على نجاح حملته، وأضاف «أنى أريد فتح باب المسألة المصرية، فإن إنجلترا سوف تحتج وعندها ترغمها أوروبا على إخلاء وادى النيل»، ثم أوضح له السبب فى اختيار فاشودة بالذات لأنها:

- (١) عاصمة مقاطعة مصرية.
- (٢) وأنها مفتاح مصر بفضل موقعها الجغرافي عند ملتقى الصوباط بالنيل.
- (٣) لأنها على امتداد الأملاك الفرنسية فلا حاجة إلى اختراق أراض أجنبية للوصول إليها، وعلى الرغم من الرغبة في الإسراع بالتنفيذ ومن إرسال بعض الضباط والجنود للشروع في الخطوات التمهيدية فقد تأخر قيام الحملة وإعدادها انتظارا لإقرار المسروع في الخطوات التمهيدية فقد تأخر قيام الحملة وإعدادها انتظارا لإقرار الاعتمادات المالية من البرلمان، فضلا عن التغيير الوزاري المتواصل، ومن ناحية أخرى فقد رؤى من اللازم أن يسبق الحملة تسوية الحلاف الناشب مع بلجيكا حول حدود الكنغو كي يتسنى تنظيم إرسال المؤن والإمدادات، وأخيرا عندما وافق البرلمان الفرنسي على فتح الاعتماد اللازم للحملة في ٩ يونية سنة ١٨٩٤ كانت إلجلترا قد عقدت قبل ذلك بقليل اتفاقيتها مع الكونغو (في ١٢ مايو)، لهذا رأى ولاة الأمور في فرنسا العدول عن حملة فاشودة فاستدعوا Monteuil في ٢٢ أغسطس وهو على وشك التحرك برجاله نحو وادى النيل، وفي خلال ذلك كان أمر الحملة قد شاع وتناولته الصحف الإنجليزية ومجلس العموم البريطاني بالتساؤل والتعليق بين حين وآخر، وأخيرا وقف السير إدوارد غراى في ٢٨ مارس سنة ١٨٩٥ في مجلس العموم وآخر، وأخيرا وقف السير إدوارد غراى في ٢٨ مارس سنة ١٨٩٥ في مجلس العموم وآخر، وأخيرا وقف السير إدوارد غراى في ٢٨ مارس سنة ١٨٩٥ في مجلس العموم وآخر، وأخيرا وقف السير إدوارد غراى في ٢٨ مارس سنة ١٨٩٥ في مجلس العموم وآخر، وأخيرا وقف السير إدوارد غراى في ٢٨ مارس سنة ١٨٩٥ في مجلس العموم

وألقى تصريحا ملؤه التهديد نحو فرنسا مرددا الزعم بأن منطقة النفوذ الإنجليزية تتناول وادى النيل بأكمله، ومن ناحية أخرى فإن الصحف البريطانية كانت قد دأبت على القيام بحملة منظمة لمطالبة الحكومة بالعمل على استعادة السودان، كما أن الحكومة البريطانية كانت قد بدأت منذ أواخر سنة ١٨٩٥ تذيع أخبارا مثيرة عن نشاط المهديين وتهديدهم لمصر، ولم تلبث أن أرسلت أمرا إلى السير هربرت كتشنر تلقاه في منتصف ليل ١٢ مارس سنة ١٨٩٦ بأن يتقدم إلى السودان على رأس القوات المصرية والإنجليزية ـ ولم يبلغ هذا القرار إلى الحكومة المصرية إلا بعد ظهر يوم ١٣ مارس.

حيال نشاط إنجلترا وشروعها في اتخاذ الخطوات الأخيرة لبسط سيادتها على السودان من الشمال لا من الجنوب كما يظن أولا ـ رأت فرنسا أن الفرصة الوحيدة الباقية أمامها للتدخل في شئون وادي النيل قد أصبحت على وشك أن تفلت منها، فأصدرت أمرها إلى الكابتن مرشان بالسفر لقيادة الحملة إلى فاشودة (في ٢٥ يونية سنة ١٨٩٦) تنفيذا لخطتها الأولى. وفي ١٠ يولية سنة ١٨٩٨ وصل إلى فاشودة ورفع عليها العلم الفرنسي، وكان يؤمل أن يجد في انتظاره هناك المدد المتفق على إرساله بطريق الحبشة إلا أنه لم يجد أحدا-وكان المدد في الواقع قد وصل في ٢٢ يونية إلى نقطة تبعد ٩٦ كيلو متراعن فاشودة، وكان مكونا من قوة حبشية كبيرة تحت قيادة ضابط فرنسى ، ولما لم يسمعوا شيئا من الأخبار عن حملة مرشان عادوا إلى بلادهم نظرا إلى قلة المؤن وتفشى الحمي والموت بين الجنود ـ وإذكان قدتم لكتشنر القضاء على جنود المهديين بعد موقعة أم درمان (٢ سبتمبر سنة ١٨٩٨) فقد تقدم تنفيذا للتعليمات التي لديه لعدم تمكين «أي قوة حبشية أو فرنسية» من ادعاء أي حقوق على أراضي وادي النيل. وفي ١٧ سبتمبر وصل إلى فاشودة والتقي بمرشان، وإذ رفض هذا أن ينسحب بجنوده إلا إذا وصلته تعليمات بذلك من حكومته، فإنه أحرجه بقوله وهل لذيك تعليمات من حكومتك بأن تحول دون رفع الراية المصرية وإعادة السيادة المصرية على أملاكها القديمة كمديرية فاشودة. عند ذاك أجاب مرشان بالنفي. فاكتفى كتشنر بذلك وفي ٢٠ سبتمبر رفع العلم المصرى عند ملتقى الصوباط بالنيل، وعهد إلى قوة من الجنود والمدفعية بحراسته. وعاد كتشنر إلى أم درمان ثم انسحب مرشان إلى فرنسا عن طريق الحبشة وجيبوتي بعد مخابرات عديدة بين فرنسا وإنجلترا تمسكت في خلالها إنجلترا بحقوق السيادة المصرية على السودان مؤكدة أن السودان كان وسيبقى إلى الأبد ملكا لمصر واستعانت في موقفها أمام فرنسا بخطاب من بطرس باشا غالى إلى اللورد كرومر بتاريخ ٩ أكتوبر سنة ١٨٩٨ ، وفيه يقرر الوزير المصرى أن مصرلم يغب عن بالها مطلقا أمر استعادة أقاليمها السودانية لأنها مصدر

حياتها، ويطلب بمناسبة المفاوضات الدائرة مع فرنسا حول حادث فاشودة التوسط للاعتراف لمصر بحقوقها التي لا تقبل المنازعة، وكذلك لكي ترد إليها الأقاليم التي كانت تحتلها إلى حين قيام الفتنة المهدية.

وانتهى الخلاف بين الدولتين بعقد اتفاقية ٢١ مارس سنة ١٨٩٩ وبموجبها تعهدت فرنسا بألا تسعى للحصول على أراض ولا أى نفوذ سياسى في أية جهة تقع إلى الشرق من خط عينت حدوده ومعالمه، بحيث يبعد فرنسا نهائيا عن وادى النيل.

#### اتفاقية السودان:

أما عن سياسة إنجلترا في داخل السودان فقد توجت بنجاح آخر بالاتفاقية التي عقدتها مع مصر (أو أملتها عليها) في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ وبجوجبها احتفظت إنجلترا لنفسها بجميع مزايا السيادة الفعلية وأبقت لمصر منها الاسم لا تعففا واحتراما للحق وللعهود والمواثيق الدولية، ولكن تحقيقا لمصلحة مادية هي الحاجة إلى استخدام الجنود المصريين في توطيد أسباب الأمن والنظام وتعبيد الطرق ومد الخطوط الحديدية وإقامة المنشآت العامة، وبالجملة التمهيد لاستغلال موارد البلاد على حساب الخزينة المصرية عده الخزينة التي أقامت إنجلترا الدنيا وأقعدتها من أجل اختلالها واتخذت من ذلك وسيلة لبدء التدخل الفعلي في شتون مصر، وعند ما تم لها احتلال لم تتورع من إثقال كاهلها بنفقات جيش الاحتلال بأكملها - إلى حد تكليفها بدفع نفقات إنشاء مقبرة للجنود البريطانيين الذين قتلوا في موقعة التل الكبير.

من أجل ذلك أبقت لمصرّ السيادة الاسمية على السودان، وعلى الرغم من إدراك مجلس شورى القوانين لحقيقة الموقف فإنه لم يكن يتردد في الموافقة على الاعتمادات اللازمة لمواجهة عجز إيرادات الحكومة السودانية «نظرا إلى أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر»، وعندما احتج المجلس في سنة ١٨٩٩ على عدم عرض الميزانية السودانية عليه رأى اللورد كرومر إجابة المجلس إلى طلبه تهدئة للخواطر التي ثارت عقب توقيع اتفاقية السودان. وفي ذلك يقول تقريره عن سنة ١٩٩٠ لاحظت فيما أبداه مجلس شورى القوانين من الملاحظات أثناء النظر في ميزانية السنة الحالية أن المجلس المذكور يوافق على المصروفات المقدرة لحكومة السودان، لأن الأعضاء يعتبرون تلك البلاد جزءا من كيان المصروفات المقدرة لحكومة السودان، لأن الأعضاء يعتبرون تلك البلاد جزءا من كيان مصر لا يتجزأ. وهذا الرأى وإن كان صحيحا في الجوهر إلا أن نظام الحكم في السودان مقيد بنصوص الوفاق المبرم بين مصر وبريطانيا في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩، وحيث إنه من الحائز أن يكون بعض أعضاء هذا المجلس غير محيط بهذه الوثيقة إحاطة تامة فأنتهز هذه

الفرصة لأبين أنها لم تبرم لرغبة فى النفس أو لغرض انتقاص حقوق مصر الشرعية. فأغراض واضعيها الأصلية كانت أولا توطيد أركان حكومة صالحة لشعب السودان، وثانيا وقاية هذه البلاد من الارتباكات الخاصة التى خلقها فى مصر نظام دولى (أى الامتيازات)، ولا يجهل أعضاء المجلس على ما أظن ما تؤدى إليه هذه الارتباكات من شتى العراقيل.

«وقد لاحظت أيضا أن المجلس المذكور يطلب تبليغه تفاصيل إيرادات حكومة السودان ومصروفاتها، ومن البين أنه لا يمكن أن تعارض في إجابة مثل هذا الطلب الحق. ولذلك عنيت بتلبيته وأرسلت إلى المجلس المشار إليه ميزانية حكومة السودان عن السنة الحالية» ونظرا إلى استمرار حالة الثورة النفسية في مصر من ناحية المركز الذي اغتصبته إنجلترا لنفسها في السودان عاد اللورد كرومر إلى تبرير الاتفاقية في تقريره الذي رفعه في سنة لنفسها في السودان عاد اللورد كرومر ألى تبرير الاتفاقية المقال: إنها لا أي الاتفاقية وضعت لتخليص السودان ومصر أيضا في إدارة شئون السودان من القيود الدولية المشوشة وضعت لتخليص السودان ومصر أيضا في إدارة شئون السودان من القيود الدولية المشوشة التي آلت إلى كثير من الاختلاط والارتباك في الإدارة المصرية، وأضاف أنه لولا هذا الاعتبار لما كان هناك داع من الوجهة الإنجليزية يدعو إلى رفع الراية الإنجليزية على الخرطوم أكثر مما يدعو إلى رفعها على أسوان أو طنطا».

### الاتفاقية في نظر القانون الدولي:

يرى رجال القانون الدولي أن اتفاقية السودان لا قيمة لها، وتلخص الأسباب التي يوردونها فيما يلي:

- (١) لم تكن لمصر الصلاحية الدولية لعقد اتفاق دولى لأنها لم تكن دولة كاملة السيادة، وهو الشرط الأساسي في الاتفاقات السياسية الدولية.
- (٢) لا يملك الخديو حق توقيعها لأنه كان يستمد سلطته من الفرمانات وآخرها فرمان سنة الممادر بتولية الخديو عباس الثانى، وهو ينص صراحة على ما ينقض الاتفاقية لأنه يحظر على الخديو التنازل عن شيء من الأراضى الواقعة تحت حكمه، أو عن شيء من الامتيازات المنوحة له من السلطان.
- (٣) لا تملك إنجلترا التحرر من التزاماتها في المعاهدات الدولية السابقة على اتفاقية السودان ـ معاهدات لندن في سنة ١٨٤٠ و١٨٤١ وباريس سنة ١٨٥٦ وبرلين سنة ١٨٧٨ وفيها كلها تعهدت باحترام سيادة الدولة العلية وعدم المساس بأراضيها،

وكذلك في بروتوكول التجرد من المطامع الذي وقعته الدول في مؤتمر الأستانة سنة ١٨٨٢ ، فضلا عن تبليغها واعترافها بكل الفرامانات الصادرة للخديويين وآخرها فرمان سنة ١٨٩٢ هذا إلى أن إنجلترا صرحت مرارا عديدة بلسان رجالها المسئولين أن السودان جزء من الأراضي العشمانية ، وأنها لا تنكر سيادة السلطان ومصر على السودان وملحقاته ـ كما حدث عند اتفاقيتها مع فرنسا لتحديد مناطق النفوذ بينهما في البحر الأحمر ، وكذلك عند عقد اتفاقية الكونغو ـ وكان هو السلاح الذي استخدمته ضد فرنسا في حادث فاشودة .

# نظرية الفتح وإعادة الفتح،

لا يمكن تبرير مركز إنجلترا في السودان على أساس نظرية الفتح لأن الفتح لا يوجد إلا إذا كان البلد مباحا بلا صاحب Res Nullius، وهو مالم يكن شأن السودان ولا الملحقات لأنه لم يصدر قبلها تصريح من مصر بأنها تخلت نهائيا عن حقوقها هناك. ومادامت إنجلترا قد احتجت على تدخل فرنسا باسم حقوق الخديو فلا مجال لتدخل دولة سواها.

أما نظرية إعادة الفتح فلا تستفيد منها سوى الدولة صاحبة الفتح الأول، أما اشتراك إنجلترا في إعادة الفتح فإنها لم يدعها إليه أحد ولا يوجد أى اتفاق بشأنه يرتب لها حقوقا في نظير ذلك، وعلى فرض أنها كانت قد حصلت من مصر على مثل هذا الاتفاق فإنه يكون بلا قيمة لأن الخديو لا يملك عقده، ومن ناحية أخرى فإن المعاهدات الدولية تترك للسلطان وحده حقوق السيادة، وهو لم يؤخذ رأيه-بل احتج على اتفاقية عام ١٨٩٩، كما احتج قبلها على كل الاعتداءات التي وقعت على الملحقات المصرية وانتهزت الدولة العثمانية فرصة اشتراكها في مؤتمر برلين (نوفمبر سنة ١٨٨٤ إلى فبراير سنة ١٨٨٥) فأعلن مندوبها سعيد باشا في ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٨٤، ثم في ٣٣ فبراير سنة ١٨٨٥ بأن السودان لا يخضع إلا لسلطة الباب العالى ولا يتبع إلا سيادة السلطان.

وفى الواقع أن المركز الحقيقى لإنجلترا فى السودان قد قرره وكيل خارجيتها برودريك فى مجلس العموم فى جلسة ١٨ فبراير سنة ١٨٩٩، حيث قال ردا على سؤال للمستر مورلى فى ذلك الصدد «إن صلتنا بالسودان لا تقوم على قاعدة ولا قانون».

قصر رأس التين في ١٠ أغسطس سنة ١٩٤٦.

حسين حسني

السكرتير الخاص لجلالة الملك

#### الفهسسرس

| ٥  | شکر خــاص                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ٧  | مقدمة بقلم طارق البشرى                                          |
| ۱۷ | مـقـلمــة                                                       |
| ۲۳ | كلمة موجزةكلمة موجزة                                            |
| 40 | الفصل الأول: الالتحاق بخدمة القصر ومقدماته                      |
| ٤١ | الفصل الثاني: مفارقة بين الماضي والحاضر (استعادة ذكريات الماضي) |
| ٦٧ | الفصل الثالث: المرحلة الأولى من خدمة القصر                      |
| ٧٩ | الفصل الرابع: بداية اتصال عملى بالملك الشاب                     |
| ۹۱ | الفصل الخامس: رحلة أوروبا توثق صلتى بالملك                      |
| ٧٠ | الفصل السادس: في بداية تولى الملك سلطاته                        |
| 19 | الفصل السابع: في رئاسة على ماهر باشا للديوان الملكي             |
| ۲۷ | الفصل المثامن: وزارة على ماهر وتطور الأحداث                     |
| ٤٩ | الفصل التاسع: وزارة حسين سرى الأولى وأزمة ٤ فبراير              |
| ٦٣ | الفصل العاشر: وزارة مفروضة ونشاط ملك وطني                       |
| ۸١ | الفصل الحادي عشر: مواصلة الملك سياسته الشعبية                   |
| ٩٧ | الفصل الثاني عشر: تزايد اهتمامات الملك العلمية والوطنية         |

| 414 | الفصل الثالث عشر: تطورات جديدة في سياسة الحكومة والقصر         |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 777 | لفصل الرابع عشر: الشئون العربية تشغل الملك                     |
| 787 | الفصل الخيامس عشر: هموم عامة وخاصة                             |
| 404 | الفصل السادس عشر: توالى الوزارات حتى وزارة النحاس الأخيرة      |
| 240 | الفصل السابع عشر: قيامي بأنشطة مختلفة                          |
| ٩٨٢ | الفصل الشامن عشر: إلغاء المعاهدة وما ترتب عليه                 |
| 799 | الفصل التاسع عشر: عودة إلى مجرى الأحوال السياسية (نذر العاصفة) |
| ٣١٥ | الفصل العشرون: بداية النهايةالفصل العشرون: بداية النهاية       |
| ۳۲۹ | الفصل الحادي والعشرون: نهاية عهد وبداية عهد جديد               |
| ٣٤٧ | الفصل الثناني والعشرون: على هامش المذكرات والذكريات            |
| ٣٥٧ | الفصل الثالث والعشرون: خروجي من الخدمة                         |
| ۲۲۱ | مذكرات تاريخية عن مصر والسودان والملحقات                       |

رقم الإيداع ٧ ٩ ١ ٣٤ / ٢٠٠١ الترقيم الدولى 3 - 0738 - 09 - 977

مطابع الشروقب

القاهرة : ٨ شارع سيبويه المصرى \_ ت:٤٠٢٣٩٩ \_ فاكس:٤٠٣٧٥٦٧ (٠٠) بيروت : ص.ب: ٨٠٤٤ ـ هاتف : ٨١٧٢١٣\_١١٨٨ فاكس : ٨١٧٧١٥ (٠١) •

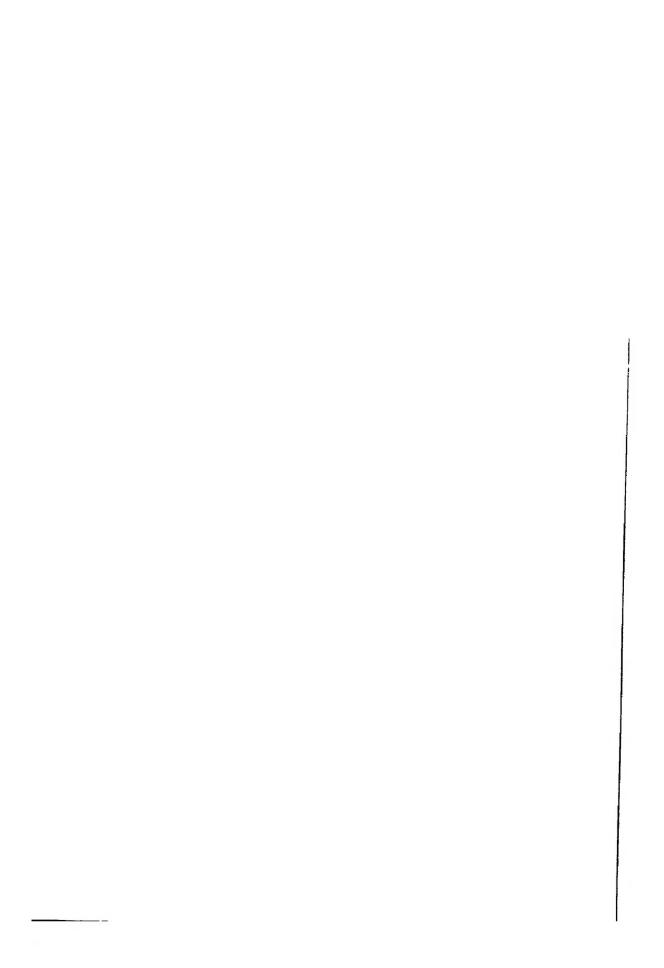



عاد المؤلف إلى مصر في عام ١٩٢٣ حاملا درجة الدكتوراه في التاريخ عن قناة السويس من جامعة مونبيلييه بفرنسا. وعمل بالمدارس ثم بدار المحفوظات بالقصر الملكى، ثم عين بوزارة الخارجية في عام ١٩٢٥، ثم نقل إلى القصر الملكى ليعمل مع كبير الأمناء منذ يونية عام ١٩٣٠، في عهد الملك فؤاد. وبقى بالقصر الملكى حتى تنازل الملك فاروق عن العرش في عام ١٩٥٧. ومن ثم فهو شاهد عيان على ما يجرى في القصر الملكى مدة اثنتين وعشرين سنة، منها مدة تولى الملك فاروق كلها من عام ١٩٣٧ حتى عام ١٩٥٧، وكان في كل هذه المدة الأخيرة هو السكرتير الخاص للملك، وأنعم عليه أثناءها بالبكوية ثم الباشوية. وكتب هذه المذكرات أو أتمها في عام ١٩٨٧.

هذه المدة الطويلة من وجوده بالقصر الملكى متصلا بالملك، تجعله ينطوى على كنز من كنوز التاريخ، من حيث الوقائع والأحداث وتصوير الملك. وهو ألزم نفسه كما ذكر فى صدر كتابته ألا يحكى إلا بوصفه شاهدا لما وقع تحت حسه من أحداث، رآها بعينيه أو سمعها بأذنيه.. فهو يضع كتابا هو من المصادر التاريخية وليس التاريخ ذاته. وكان فى هذا ورعاً وأمينا، وقد التزم بما ألزم به نفسه على طول الكتاب.

فى خضم ما نشر وما ينشر عن الملك فاروق وسياسات القصر الملكى، وعن حياته من مساوئ وسلبيات، تجىء هذه المذكرات لتكشف للقارئ أن القصر الملكى فى ذلك العهد، لم يكن كل رجاله من أمثال أحمد حسنين، ولا من أمثال كريم ثابت وعدلى أندراوس، ولا من أمثال الشماشرجية وأنطون بوللى وغيرهم، ولكن كان فيه رجال وطنيون وشرفاء وعلماء، كانوا قلة ولم يتح لهم التأثير الفعال، ولكن كانوا موجودين وحافظوا على نقائهم حتى النهاية.



دار الشروقــــ

القاهرة، ۸ شارع سيبويه المصرى - رابعة العدوية - مدينة نصر ص.ب: ۳۲ البانوراما - تليفون ، ۴۳۳۹۹ - طاكس ، ۴۳۷۷۷۷ ( ۴۰۲) بيروت: ص.ب : ۸۰۷۱ هاتش، ۲۱۵۸۹ - ۲۷۲۱ - طاكس ، ۸۷۷۲۵ ( ۴۹۱)